





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المان المام المام

مع نخنب من تواریخ شبتی تنبلق الامور الدکورة فیذ و من المدروز و من المن و المعین هوف آمدروز

( بحتوى على حوادث خمس وثلاثين سـة ) « من ٢٩٥ الى ٣٢٩ هجريه »

المناع الأوك

الناشر دارالكئات الإسلامي القاهرة

# بيِّهِ إِلَّهُ الْجَازِ الْجَائِ الْجَائِ الْجَائِ

وبویم جعفر بن المعتضد بالله وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكنيته أبوالفضل ﴿ ذكر ماجرى في ذلك ﴾

لما تقل المكتفي في علّمة فكر العباس بن الحسن وهو الوزير فيمن يقلّده الخلافة وترجّع رأيه (اوكان يركب من داره الى دار السلطان ويسايره واحد من الاربعة الذين يتولّون الدواوين وهم أبو عبد الله محمد بن داود بن الجرّاح وأبو الحسن محمد (الله عبدون وأبو الحسن بن الفرات وأبو الحسن على بن عبسى فركب معه محمد بن داود فشاوره العباس فأشار بأبي العباس عبد الله بن المعترّ فقر ظه ووصفه من مركب معه في اليوم الثاني أبو الحسن على بن محمد بن الفرات فشاوره فقال له (الله من المحرت به عادتي .

<sup>(</sup>۱) يريد لم يستقر رأيه (۲) وردت ترجمته في كتاب ارشاد الاريب لياقوت الحوى (۱) وردت ترجمته في كتاب ارشاد الاريب لياقوت الحوى و : ۲۷۷ (۳) هذه الرواية موجودة في كتاب الوزير فقال جمال الدين على بن ظافر في كتابه الدول المنقطمة أنه العباس بن الحسن بن أحمد بن القاسم ابن عبدالله بن أيوب من سواد جرجرالي . ذكره الحمداني في عيون السير من تصنيفه

(٠٨) واستعفاء وقال : انما أشاور في العال . فأظهر العباس غضباً وقال : هذه محاجزة وليس يخفي عليك [الصحيح] (' ، وألح عليه فقالله ، انكان رأى الوزير قدتقررعلى انسان بمينه فليستخرالله ويمضي عزمه. قال ابن الفرات فعلم انى قدعنيت ان المتز لاشتهار الخبر به فقال لى . ليس أريد منك الأأن تمحضني النصيحة . فقلت له : اذا أراد الوزير ذلك فاني أقول « اتق الله ولا تنصب في هذا الامر من قد عرف دار هذا ونعمة هذا وبستان هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرسهذا ومن لتى الناس ولقوه وعرف الامور ونحنك وحسب حساب نعم الناس ، (قال) فاستعاد ذلك منى الوزير دفعات تم قال : فبمن تشير فقلت مجمفر من المتضد فقال ومحك جعفر صي قلت الا أنه ابن المتضد ولم تجيء برجل يأمر وينهى ويعرف مالنا وعن يباشر التدبير بنفسه وبرى انه مستقل ولم لا تسلم هذا الامر الى من يدعك تدبِّره أنت ثم شاور أبا الحسن على بن عيسى في اليوم الثالث واجهد به ان يُسمَّى له أحداً فامتنع وقال : أنا لا أشير بأحد ولكن ينبغي ان يتَّمَى الله وينظر للدين (٢) فمالت نفس العباس بن الحسن الى رأى أبى الحسن بن الفرات (٢٠١٠ ووافق ذلك ما كان المكتنى عهد نه من تقليد أخيه جعفر الخلافة · فلما مات المكتنى آخر نهار ومالسبت الثانيء شر من ذي القعدة نصب الوزير العباس جعفراً في الخلافة على كراهية منه لصغرسنه . ومضى صافي الحُرمي فحدره من دار ان طاهر فلما اجتازت الحراقة التي حدر فيها وانتهت الى [دار] المباس بن الحسن صاح غلمان المباس بالملاح أن ادخل . فوقع لصافي الحرمي ان المبـاس أنما يريد ان يدخله الى داره لِتنبّر رأيه فيه وأشفق أن يمدل عنه الى غيره فمنم

<sup>(</sup>١) هذه السكلمة زدناها ﴿٢﴾ راجع كتاب الوزراء ١٣٧

الملاح من الدخول وجرّد سيفه وقال للملاح: ان دخلت رميت برأسك. فانحدر وجهاً واحداً الى دار السلطان (١)

فتم أمر جعفر ولقب المقتدر بالله وأطلق السلطان يد العباس فأخرج المال للبيعة ، وحكى القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي ان القاضى أبا عُمر محمد بن يوسف حدثه ان العباس بعد اتمامه أمر المقتدر استصباه وكثر كلام الناس فعمل على أن محل أمره ويقلد أبا عبد الله محمد بن المعتمد على الله ، وكان أبو عبد الله بن المعتمد حسن الفعل جميل المذاهب فوستط الوزير أمره بينه وبينه القاضي أبا عُمر ، وسامَهُ اليمين فقال (١٠٠) ابن المعتمد: ان لم تصح نيته لم تغن فيه اليمين وان صحت استغنى عنها ، وله الله راع وكفيل على الى لا أغدر به ولا أنكبه ، (١٠)

وكان العباس ينتظر بامره قدوم بارس الحاجب غلام اسمعيل بن أحمد صاحب خراسان فانه كان وردكتابه وقدد رانه يستظهر به وبمن ممه على غايان المتضد، فيادت الايام بقدوم بارس ووقع بين ابن عمرويه صاحب الشرطة ببغداد وبين أبي عبد الله محمد بن المعتمد منازعة فاجتمعا يومثنو في عجاس الوزير العباس بن الحسن وجرى بينهما خطاب ، فاربي (٢) عليه ابن عمرويه في السكلام ولم يكن علم عارضيح له ولم يمكن أبا عبد الله ان ينتصف منه لحمله في السكلام ولم يكن علم عارضيح له ولم يمكن أبا عبد الله ان ينتصف منه لحمله فاغتاظ غيظاً شديداً كظمة فنشي عليه وفُليج (١٠) في المجاس فاستدعى العباس

<sup>(</sup>۱) راجم صلة عريب ۲۲ (۲) واجم صلة عريب ۲۰ (۳) واجم البيان العجاحظ ۲: ۳۹ (۶) في الاصل: مفاح . وهو تصحيف من الناسخ لان مفلح الحادم و ان كان من المقربين لدى الحديمة و من ملازمي مجلسه كماياً في ذكره في سنة ۳۱۱ و ۳۱۵ و لكن المناسب في هذا المقام و «فلج» كما يفهم من صلة عريب حيث قال وعرض لمحمد بن المتمد في شهر ومضان فالج في مجلس العباس من غيط أصابه في مناظرة كانت بينه و بين ابن عمرويه الح و لذلك وضعنا الصواب في المتن

عمّاريّة وأمر بحمله فيها الى داره فحُمل ولم يابث ان مان فعمل العباس على تقليد أبى الحسين من ولد المتوكل على الله مكانه فمات أبضا ، وتمّ أمر المقتدر ودخلت سنة ست وتسعين وماثنين وفيها كانت فننة عبد الله ن المعتز

#### ( ذكر الخبر عن ذلك )

كان التدبير يقم بين محمد بن داود بن الجرّاح مع الحيين بن ممدان على إذالة أمر المقتدر (١٠٠٠) بالله و نصب عبدالله بن المعنز مكانه ، وواطأ على ذلك جماعة من القوّاد والكنّاب والقضاة ، فركب يوماً العباس بن الحسن بريد بستانه المعروف بيستان الورد فاعترضه الحسين بن حمدان و علاه بالسيف وقتله (۱) وكان الى جانبه فاتك المعتضدي يُسايره فصاح بالحسين منكراً عليه فعطف عليه الحسين وقتله ، واضطرب الناس وركض الحسين بن حمدان قاصداً الى الحلية مُقدّراً أن المقتدر هناك يضرب بالصوالحة فيقتله ، فلاسمع المقتدر الضجة بادر بالدخول الى داره وغلقت الابواب دون الحسين وفانصرف الى الدار المعروفة بسليان بن وهب بالمخرم وبعث الى عبد الله ابن المعتز يُعرفه تمام التدبير ، فنزل عبد الله من داره التي على الصراة وعبر الى المخرّم ، و عضر القواد والجند وأصحاب الدواوين ومنهم على بنعيسي وعمد بن عبدون وحضر القواد ووجوه الناس سوى أبى الحسن ابن الفرات وخواص المقتدر (١) فبايع من حضر عبد الله بن الممتز وخوطب بالخلافة وخواص المقتدر بالامر واقب المرتضى بالله واستوزر أبا عبدالله محمد بن داود بن وانعقد له الامر واقب المرتضى بالله واستوزر أبا عبدالله محمد بن داود بن وانعقد له الامر واقب المرتفى بالله واستوزر أبا عبدالله محمد بن داود بن وانعقد له الامر واقب المرتفى بالله واستوزر أبا عبدالله عمد بن داود بن وانعقد له الامر واقب المرتفى بالله واستوزر أبا عبدالله عمد بن داود بن

<sup>(</sup>۱) صلة عريب ۲۹ وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني في تكملة ناريخ الطبري الهكان للوزبر ابن كنيته أبو جعفر واسمه محمد فمضى بعد قتل أبيه الى بخارا وأقام عنــد ملوك السامانية (۲) راجع ماقال ابن المعتز فيه وفي علي بن عيسى ؛كتاب الوزواء ۱۳۷

الجر"اح . وقلد على بن عيسي الدواوين (٦٢) والاصول ومحمد بن عبدون دواوين الأزمة ونفذت الكتب الى الامصاركاما عن عبدالله بن المعتز ووجه الى المقتدر بالله يأمره بالانصراف الى دار ابن طاهر مع والدته لينتقل هو الى دار الخلافة فأجيب بالسمع والطاعة .

وعاد الحسين بن حمدان من غد إلى دار الخلافة فقاتله من فيها من الخدم والغلمان والحشم ومن كان هناك من الرجَّالة من وراء السور ودفعوه عن الدار فانصرف في آخر النهار وحمل ما قدر عليه من ماله وحرمه وولده وسار بالليــل الى الموصل . ولم يكن بقي مع المقتدر من رؤساء القُوّاد غير مونس الخادم ومونس الخازن وغريب الخال والحاشية فلما راسل ابن المعتز المتَدر بالانصراف الى دار ان طاهر قالت هذه الجماعة بمضها لبعض: يانوم نسلَّم الامر هَكذا ﴿ لِمَ لَا نَجِرَّد أَنفُسنا فَدفع ماقد أَطْلنا فلمل الله أَن يَكَشَفُهُ عَنَّا . فأجم رأيهـم على أن يصعدوا فيشذا آت ومعهم جماعة ففعلوا ذلك وألبسوا الجماعة الجواشن والخُوِّذ والسلاح وصاروا الى دار المخرِّم . فلما قربوا منها ورآهم من كان فيها على شاطئ دجلة قالوا : شذا آت مصمدة من دار السلطان . ووقع الرعب في قلوبهم فتطاير وا(٢٣) على وجوههم قبل أن تجرى بينهم حرب وقبل وصول الشذاآت الى الدار . وخرج عبد الله بن المتز ومعه وزيره محمد بن داود وحاجبه يُمنن . وقد شهر يُمن سيفه وهو ينادي معشر العامة ادعوا الله لخليفتكم . وأخذوا طريق الصحراء تقديراً منهم ان يتبعهم الجيش ويصيروا الى شُرُّ مَن رأى فيثبت أمره فسلم يتبعهم أحد . فلما رأى محمد بن داود نزل عن دابته لما حاذي داره ودخلها واستتر وزل أبو عبد الله بن المتز في موضع آخر ومشى الى دجلة وانحدر الى دار أبى عبد الله بن الجصاص ودخلها واستجار به · فقر الناس على وجوههم ووقعت الفتنة والنهب والفارة والقتل ببغداد \* وكان محمد بن عَمرَويه صاحب الشُّرطة فركب وقاتله العامة لانه كان من أكبر أعوان عبد الله بن المعتز فهزموه · وقلد المقتدر مكانه من يومه مونساً الخازن (١)

وكان خرج فى الوقت الذى خرج فيه ابن المعتزمن داره أبو الحسن على ابن عيسى و محمد بن عبدون مع من خرج من دار عبدالله بن المعتز و استترا في منزل رجل يبيع البقل و نذر بهما العامة فكبسوهما وأخرجوهما وسلموهما الى بعض خدم المقتدر (١٦٠) المجتازين في الطرق فاركبهما جيماً على بغل أكاف كان معه و لحقهما في الطريق من العامة أذى شديد حتى حصلافى الدار و و كل بهما .

وقبض في ذلك اليوم على وصيف بن صوراتكين وخرطامش (") ويُبن وفاتك وجماعة بمن كان حاضراً دار ابن المعتز وفيهم القاضي أبوعمر محمد ابن يوسف والقاضي أبو المثنى أحمد بن يعقوب والقاضي محمد بن خلف بن وكيع واعتقل السكل في دار الخلافة وسلموا الى مونس الخازن ثم أمر بقتلهم أجمين فقتلهم تلك الليلة سوى على بن عيسى ومحمد بن عبدون والقاضى عمد بن خلف فان هؤلاء سلموا

وأنفذ المقتدر مونساً الخازن الى دار أبى الحسن على بن محمد بن الفرات التى كان ينزلها بسوق المَظَش بعد ان أعطاه خاتمه وأعله انه يريد أن يستوزره وكان ابن الفرات مستتراً بالقرب من داره فلم يظهر له وقاعد اليه مرّة أخرى فرفق بالجيران وأعلهم أنه يستوزر فظهر له وقت المصر من

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ؛ الحادم . ولكن الراجح أنه الحازن (٢) في الوزراه ٢٣٥ : خطارمش

ذلك اليوم وصار به الى دار السلطان ووصل الى المقتدر وتلّده وزارته ودواوينه وعاد الى داره بسوق العَطَش · وبكّر يوم الاثنين وهو غد ذلك (١٠٠ اليوم فخُلُم عليه خلم الوزارة وسار بين يديه القوّاد بأسره · وخلم في ذلك اليوم على مونس الخازن بسبب تقلّده الشرطة . وأطلق ابن الفرات للد د مالاً لصلة نانيه وجدد البيعة للمقتدر

#### ﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنِ الظَّفْرُ بِعَبِدُ اللَّهُ بِنِ الْمُعَزِّ ﴾

صار خادم لأبي عبد الله بن الجماس بعرف بسوسن الي صافى الخري يسمى بأن عبد الله بن المعتز مستتر فى دار مولاه فانقذ المقتدر بالله صافياً الحرى في جهاعة حتى كبس منزل ابن الجصاص واستخرج منه عبدالله ابن المعتز فمله وحمل معه أبا عبد الله بن الجصاص الى دار السلطان . تم صودر ابن الجصاص على مال بذله وأطلقه الى منزله بعد ان تكفل به الوزير أبو الحسن ابن الفرات

وسُلم على بن عيسى و محمد بن عيسدون الى أبى الحسن ابن الفرات وناظرها عراسلة وصادرها وخفف عن على بن عيسى وثقلها على محمد بن عبدون لمداوة كانت بينهما وقال للمقندر: لم يكن لهذين فى أمر ابن المهز صنع و تكفلهم المها وبالقاضى محمد بن خاف بن وكيع وخلصهم . ثم نفى محمد ابن عبدون الى الاهواز وأمر بتسليمه الى محمد بن جعفر العبرتاي ونفى على بن عبدى الى واسط بعد ان افتداه من ماله بخمسة آلاف دينار دفعها على بن عبدى الى واسط بعد ان افتداه من ماله بخمسة آلاف دينار دفعها مطابقاً ليموسن الحاجب واستكفة بها عنه فانه كان ينري به ويقول : كان مطابقاً ليمة وظهر موت عبدالله بن المعتز فى دار السلطان ودفع الى أهله ملفوفاً فى زكى برذون . وتم ما كان في سابق علم الله عز وجل و حكم به من

ثبات أمر المقتدر وبطل اجتهاد المخلوقين وحيلهم في ازالته (١)

فأما محمد بن داود فحكى أبو على محمد بن على بن مقلة قال : كنا بحضرة الوزير أبي الحسن في يوم هو فيه متخل ودخل البه بعض غلمانه فساره فظهر منه نم شديد ، واذا هو قد أبلغ قتل محمد بن داوه وقال : كان مع عداوته لى رجلا عاقملا كثير المحاسن يجمع الى صناعته كتابة المواج والجيش والبلاغة والذه و والادب والشعر وكان كريما سخيا وقد جري عليه من القتل أمر عظيم ، ثم لهن على بن الحسين القُنّاى (٢) النصر أبى وقال . هو غرة همذا الرجل فاذ ما كان بينه وبينه من الودة مشهور فخاص نفسه

# ( ذكر ماعمله القُنّاى في أمر محمد بن داود (")

كان سوسن عدوًا لجمد بن داود وكذلك صاف الحرمى فاغريا القندر بالله وقالا له (۲۷): ان على بن الحسين القناى يعرف موضه و فقبض عليه وهدد بالقتل فحلف انه لا يعرف الموضع الذي استترفيه محمد بن داود وانحا تأتيه رقاطه بيد امرأة نجىء الى امرأة نصر انية نجيئه بها وضمن انه محتالى في انارته فأطلق وكاتب محمد بن داود وأعله انه قد سفر له مع سوست في أمير بكون به خلاصه وال ما جرى في ذلك لا محتمله المكاتبة وال الوجه الى أذن له في المصير اليد في الوضع الذي هو فيه مستتر فال لم يأذل في ذلك صاحب

<sup>(</sup>۱) ليراجع قول الطبري فيه ؛ صلة عربب ۲۸ (۲) « الفتاني » في صلة عربب ۱۲٥ (۳) وأما مجمد بن داود بن الجراح نقال الصفدى في كتله الوافي بالوفيات ، وسن تصانفه كتاب الورقة سماه بذلك لانه في أخبار الشعراء ولا يزيد في خبر الشاعر على ورقة . ولهمذا سمى الصولى كتابه في أخبار الحلفاء بالاوراق لأنه أطال في أخبار كل واحد أوراقا . وفي أم محمد بن داود ليراجع ارشاد الاربب ١ : ٢٢٦

داره خرج مُتنكراً وصار اليه فكنب اليه محمد بن داود أنه يصير اليه في ليلة ذكرها . فضى على بن الحسين برقمته الى سُوسَن وصاف فاقرأهُما ايّاها فترصّدا تلك الليلة وأمرا صاحب الشرطة أن يتقدم الى أصحاب الارباع وأصحاب المسالح بترصّده ظما خرج تلك الليلة ظُفر به وسُلّم الى مونس الخازق فقتله ثم طرحة على الطريق حتى أخذه أهله وفدوه

<sup>(</sup>۱) وزراه ۲۵

بات البارحة عنده والنمس أن أنفذ معه من يسلمه اليه وقد مذلت على ذلك الف دينـــار ان كان صحيحا أو نيــله بالمقونة ان كان باطـــلا فصر على ذلك فأكتب (٦٦) اليه الساعة أن ينتقل عن موضعه فاني أبيث الىمكانه من يكبسه ويلتمسه . ولم يزل يستعجل الحاجب في جمع الرجال فيقول و قسد فرّقت النقباء في طابعهم فأنهم في اطراف البلد منهم من ينزل في قصر عيسي ومنهم من بنزل بباب الشماسية » ولم يزل يدافع بالامر الى أن عاد الجواب الى أبى بشر بشكره وأنه قدانة ل من موضعه الى غيره. فتقدم حينئذ الى المتنصح أز يمضى الى الموضع معالقوم وتقدم بالاحتياط عليه وعلى مايليه وكبسه بعمد ذلك وحمله فان لم يجده فتش الدور التي تلي الموضع وأن يستظهر بحفظ أفواه الدروب حتى لا تفوته العُرَم (١١) ويأخذ مه السلاليم. فضي العباس الحاجب والمتنصح والرجال ووكل بافواءالدروبوالدورالمجاورة للموضم . ودخل الدار التي ذكرها المتنصح فلم يجده فقال المتنصح: في هذا الموضع والله العظيم خلفته وهمنا كان بائتنا. وأقبل يسير الى موضع موضع وماعده فيه . تم التمسه في الدار الج اورة فـ لم يجده وعاد به الىحضرة الوزير فانكر على المتنصح سعايته بالباطل وأمر بحمله الى باب العامية وضربه ماثتي مقرعة وان يشهر على جمل وينادى عليه ﴿ هذاجزاء من يسمى بالباطل ﴿ (٧٠) وكتب الى المقتدر وعر فه الصورة وانه كبس على محمد بن داود عدة دور فلم بجده فاوقع المقوبة بالساعي حتى لا يقدم نُظراؤه على السعاية بالباطل. فلما عاد الساعي الى داره تقدم بان يحمل البه ماثتي دينار وأن يُجدر الى البصرة وقال لنا :قد صدق الرجل فيما حكاه وقد عاقبناه ولولم أفيل مافيلته لم آمن أن يمضي الى دار

<sup>(</sup>١) كذا الأصل لمله لا تفوته الحرم أو لا يفوته الحزم

المعلطان. وكان أبو بشر يمرف موضع عمد بن داود بن الجر"اح وعر"ف الوزير موضعه فكتمة الوزير ولم يظهره. وهــذا مما لا ينكرمن أبى الحسن ابن الفرات مع كرمه وجلالة قدره ونبل افعاله (۱)

﴿ وَفَيهَا قَبِضَ عَلَى مُحَمَّدُ بِنَ عَبِدُونَ وَسُوسَنَ أَلَمَّا جَبِ وَقَتَلَا ﴾ ﴿ ذَكُرُ السّبِ فِي ذَلَكَ ﴾

كانه السبب فى ذلك أن سوسن الحاجب كان مع ابن الممتز في مديره وظن أنه يقرره على الحجة فلا عدل عنه الى يمن استوحش وصار الى دار السلطان (۲) وكان سوسن يدخل مع الباس بن الحسن في الندبير بحضرة المقتدر بالله فلما تقلد أبو الحسن بن الفرات الوزارة تفرد بالتدبير دون سوسن فظهرت الوحشة بين سوسن وبين أبى الحسن (۲) ابن الفرات كواطاة عدة من وذاع الحبر بصعة عزم سوسن على الفنك بابن الفرات عواطاة عدة من النالمان الحجرية على ذلك ، ودبر أن يكون الوزير محمد بن عبدون وأشار بذلك على المقتدر بالله وبذل على ذلك مالا عظها . وأ نفيذ أبني بن نفيس الى الاهواز لاحضار محمد بن عبدون بغير مواقفة ابن الفرات وأظهر بنى أنه الما أنفذ لاخذ أموال كانت مودعة للعباس بن الحسن بالبصرة . ولم يصل الما أنفذ لاخذ أموال كانت مودعة للعباس بن الحسن بالبصرة . ولم يصل الما أنفذ لاخذ أموال كانت مودعة للعباس بن الحسن بالبصرة . ولم يصل الما أنفذ لا أن سوسنا عمل على الايقاع به أولا ثم به وأنه كان من عبدون الى واسط حتى ظهر الخبر لابن الفرات فقر ر ابن الفرات في نفس المقتدر أن سوسنا عمل على الايقاع به أولا ثم به وأنه كان من في نفس المقتدر على القبض عليه فقبض عليه وقتله من يومه . وكان المتولى لذلك تمكين الخاصة وكان تكين هذا مرشحا للحجبة ومدر الما (۲)

(١) وردت هذه الرواية في كتاب الوزراء ٢ (٢) راجع مافي صلة عرب ٢٧ (٣) راجع وزراء ١٣٨٥)

تم أنفذ الوزير الى محمد بن عبدون من أزعجه في الطريق واعتقله في دار السلطان وصادره مصادرة مجددة ثم سلم الى و نس الخازن فقتله و و الحسن على بن عبسى الذلك و هو بو اسط ف كتب الى الوزير كنابا محلف فيه أنه على قدم عداوته لمحد بن عبدون الا أنه لا يدع الصدق من فعله وأن محمد بن عبدون لم يكن ليسعى على (٢٠٠) دم نفسه بتضمنه الوزارة بل كان راضا بالسلامة بعد فتنة عبد الله بن المدتز وان سوسنا عمل ذلك بغير رأيه ولا موافقته . وسأل في أمر نفسه أن يبعده الى مكة ليسلم من الظنة ولينسى السلطان ذكره . فاجابه ان نفسه أن يبعده الى مكة ليسلم من واسط الى مكة على حال جيلة فشخص الها على طريق البصرة . وكتب على بن عيسى هذا الكتاب مقدرا أن يخلص به محمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه بجميل نبته وحضر به محمد بن عبدون فلم ينفعه اجماد على بن عيسى في خلاصه أبحل محمد بن عبدون فلم ينفعه اجماد على بن عيسى في خلاصه (۱)

ولما استقر أمر القندر بالله في الحلافة فوض الأمور الى أبي الحسن النه الفرات فدبرها أبو الحسن كما يدبرها الخلفاء . وتفرد المقندر على لذا له متوفرا واحتشم الرجال واطّرح الجلساء والمغنين وعاشر النساء فغلب على الدولة الحرم والحدم فما ذال أبو الحسن ينفق الاموال من بيت مال الخاصة ويبذر تبذيرا مفرطا الى أن أتلفها . ومن عاسن ان الفرات أنه افتتح أمره باخراج أمر المقتدر بمكانبة الممال في جميع النواحي بافاضة العدل في الرعية وازالة الرسوم الجائرة علم وإخراج أمره لجماعة (٢٠٠٠) بني هاشم بجار ثم أخرج أمره بالصفح عن جميع من كان خرج عن ظاعته ووالى ابن المهتز والحافهم في الصلة بمن لم تكن له جناة .

<sup>(</sup>۱) وزراء ۲۷-۲۷

وتلطّف في أمر الحسين بن حمدان وابراهيم بن كينلغ حتى رضى المقتدر عنهما وتلدهما الأعمال وفعل ذلك بابن عمرويه

## ﴿ ذَكُرُ التَّدبيرُ الصَّوابُ فَي ذَلْكُ ﴾

أنه عر"ف المقتدر بالله أنه متي عاقب جميع من دخل فى أمر ابن المعتز فسدت النيات وكثر الخوارج ومن يخشى على نفسه فيطابون الحيل للخلاس بافساد المدكمة . وأشار باحراق جميع الجرائد التي وجد فيها أسماء المتابمين لابن المعتز فاستجاب الى ذلك وأصر ابن الفرات بتفريق الجرائد في دجلة فقمل ذلك وسكن الناس وكثر الشاكرون (۱)

# ﴿ ذَكَرَ مَا جَرَى فِي أُمْرِ القَاضَى أَبِي عَمْرٍ ﴾

كان القاضى يوسف بن يعقوب ''شيخا كبير السن يازم ابن الفرات ويبكى بحضرته ويسأله تخليص ابنه أبي عمر من القدل فيذكر له أبو السن أنه لا يتدكن من ذلك إلا باطاع المقدر بالله في مال جليل من جهته فبدلا أبوه أن يفقر نفسه وابنه طلباً للحياة . فسأل ''ابن الفرات المقتدر بالله الصفح عنه وأطمعه في ماله ومال ولده فسلمه المقتدر اليه فصادره على مائة ألف دينار واعتقله في ديوان بيت المدال ليؤدى المال فأدى أكثره . ودخمل فيما أداه وديمة قيل أنها كانت عنده للعباس بن الحسن مبلغها خمسة وأربعون ألف دينار فلما أدى تسمين ألف دينار أمر ابن الفرات باطلاقه الى منزله وترك دينار فلما أدى تسمين ألف دينار أمر ابن الفرات باطلاقه الى منزله وترك دينار قلم الآلاف الدينار وأمره عملازمة منزله وألا يحرج منه (۲)

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الوزراء ۱۱۹ (۲) كان قلد قضاء الجانب الثمرق سنة ۲۸۲ بعد ابن عمه اسميل بن اسحق :ارشادالاً ربب ۲ : ۲۹۱ – ۲۹۰ (۳)راجع الفرج بعد الندة ۱ : ۲۷۲ – ۱۲۲ – ۲۲۰

#### ﴿ ذَكُرُ خَيَالُهُ وَآنَفَاقَ سِيُّ آنَفُقَ فَهِمَا ﴾

كان سليمان بن الحسن بن متخاد متحققا بأبي الحسن ابن الفرات و مدلا ألم الموال كانت بين أبيه وبين والد الوزر أبي جمفر محمد بن وسى من الفرات و كان سليمان مختص لذلك بأبي الحسن ابن الفرات و وجد أو الحسن كتبا في البيعة لعبد الله بن المعتز بخط سليمان لتحققه كان عجمد بن داود بن الجراح ولاقر ابة بينهما فسلم يظهر أبو الحسن ذلك للمقتدر ولا ذكره . ونوه باسم سليمان و قلده مجلس العامة رياسة . ثم أن سليمان جنى على نفسه بالسمى لأبي الحسن أحمد بن عبد الحميد في الوزارة (اوعمل في ذلك نسخة بخطه من نفسه الى المقتدر بالله (۱۷) يسمى فيها بأبي الحسن و بأمو اله وضياعه وكتابه وأسبابه وكانت الرقعة في كمه و دخل دار ابن الفرات وهي معه وقام أيصلي صلاة المغرب مع جماعة من الكتاب في دار ابن الفرات فسقطت الرقعة من كم وظفر بها الصقر بن محمد الكتاب في دار ابن الفرات فسقطت الرقعة من كم وظفر بها الصقر بن محمد الكتاب لا نه كان يصلي الى جنبه فأقبل بهامبادرا الى الوزير من وقنه فقبض عليمه وأحدره في زورق مطبق الى واسط ووكل به وصو در . وجرى على طبعه وشاكلته فأحسن اليه وقلده (۱)

وفيها كوتب أبو الهيجاء عبد الله بن حدان في قصد أخيه الحسين وعاربته وأمد بالقاسم بن سيما في أربه آلاف فاجتما ولقيا الحسين فأبهزما وانحدر ابراهيم بن حدان لاصلاح أمر أخيه الحسين فأجيب الى ما النمس وكوتب للحسين أمان وصار الى الحضرة . ونزل في الصحراء من الجانب الغربي ولم يدخل دار السلطان وقلد أعمال الحرب بقم وحملت اليه الخلع فلبسها

<sup>(</sup>۱) يريد مدليا (۲) فاباها كذا في صلة عريب ۲۹ (۳) راجع كناب الوزاء ۱۰۲،۲۸ : والفرج بعد الشدة ۱۲٤،۱

ونفذ الى قم وأنصرف عنها المباس بن عمرو (١)

وفيها قدم بارس غلام اسمعيل بن أحمد صاحب خراسان في أربعة آلاف غلام أثر الله وغيره وصار الى بنداد مستأمناً . وكان مولاه اتبعه الى الري مظهر ا الاستيحاش من قبول السلطان غلامه فكاتبه (٢٧٠) ابن الفرات عب سكن منه حتى عاد الى خراسان وقلد بارس ديار ربيعة فانفذه المها

وقلد يوسف بن أبي الساج أعمال أرمينية وآذر بيجان وعقد له عليها وضمنه اياها بمائة ألف وعشرين الف دينار في كل سنة محمولة الى بيت مال المامة بالحضرة فسار من الدينوو الها

#### ﴿ وَوَخَلَتُ سَنَّةً سَبِّمُ وَتُسْمِينَ وَمَاثَّمَينَ ﴾

وفيها أدخل طاهر ويعقوب ابنا تممد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين في قبة على بغل وقد كشف جلالها وها بين يدى أبى الفضل عبد الرحمن بن جمقر الشير ازي كاتب سُبكرى المتقلد فارس ووصل الى حضرة المقتدر ووصلا معه بعد أن حلت قيودها و الم على عبد الرحمن بن جمفر ورتب في الفوج الاول وركب عبد الرحمن في الخلع وأنزل في دار في مربعة الخرسي وحيس طاهر ويعقوب في دار السلطان

وكان سُيكرى متفاياً على فارس فلما قسدم عبد الرحمن كاتبه قرر أمس سبكرى مع السلطان على شيء يحمله عن فارس ثم عاد الى صاحب فورد الحبر بعد ذلك بان الليث بن على خرج من سجستان وقصد فارس فدخلها (١) راجع الطبرى ٣ :٢٧٨٤ (٢) يعنى صالح الخرسي وهومن أولاد ملوك خراسان من أهل باخ وكان يسمى صاحب المصلى لان المنصور كان وهبه حصيراً للصلاة أخذ من خرائن عبد الله بن على بشرط أن مجمله في الاعياد حتى يصلى عليه • كذا في المشظم لابن الحوزى في ترجمة على بن صالح سنة ٢٧٩ (وفي صلة عرب في مربعة الحرشي)

وخرج سبكرى . فندب مونس الخادم للشخوص الي فارس وخلع عليه وسار فوجد سبكرى برامهر من واجتمع مع مونس وسار بمسيره . وسار الليث الى أرجان ليلقى مونسا

## ( ذكر عجلة واتفاق سيع )

ثم أنه بلغ ليثاً أن الحسين بن حمدان قد سار من قم الى البيضاء فخاف أن توخذ منه شيراز فوجه أخاه مع قطعة من جيشه الى شيراز ليحفظها وأخذ هو دليلا يدله على طريق مختصر قريب الى البيضاء ليوتم بالحسين بن حمدان . فأخذ به الدليل في طريق الرّجالة وهو طريق صعبضيق لايحمل الجيوش فلتي في طريقه مشقة عظيمة حتى تلفت دوابه وتلف رجاله فقتل الدليل وعدل عن الطريق فخرج الى خوابذان وقد وصل اليها مونس. فنما أشرف الليث علىءسكر مونس قدر أنه عسكر أخيه الذي أنفذه الىشيراز فكبر أصحابه فخرج اليه مونس فأوقع به وأخذه أسيراً. فلما حصـل في بده أشار عليه قواده بالقبض على سبكري فلم يفعل . وألح عليه أصحابه فأظهر القبول منهم وقال: اذا صار الينا في غد قبضنا عليه. وكان سبكرى كل يوم يركب من مضربه الى مونس فيسلم (٧٨) عليمه فوجه اليه مونس سراً وعرفه ماأشار عليه قواده وأشار عليه بالمسير الى شيراز والاسراع فقمل سبكري يما أشار به فلما أصبح وتعالى النهمار قال : ياقوم ما جامًا سبكرى البوم فوجهوا اليه وتعمر فواخبره . وعاد الرسول وعرَّفه أن سبكري تعدسارُ الى شيراز من أول الليــل . فعاد باللوم على قُوَّاده وقال لهم : من حِبَهُ ــكِم شاع الخبر وبلغه فاستوحش . وسار مونس ومعه الليث راجماً الى مدينــة السلام وانصرف الحسين الى تُمْ

## ﴿ ذَكُرُ تَدبيرُ فَاسَدٍ وَمَا آلُ اللَّهِ ﴾

لما حصل سبكرى بشيراز كان ممه قائد بقال له القتال فضر به على كاتبه عبد الرحن بن جمفر وأعلمه أنه فى جنبة السلطان وأنه قدأ حلف تُواده كابهم للسلطان وأخذ له البيمة عليهم وليس يتمذّر عليه متى شاء أن يُورد كتاباً من السلطان بالقبض عليه . ففزع سبكرى من هذه الحال وقبض على عبد الرحمن بن جعفر واستكنب مكانة رجلاً يعرف باسمعيل بن ابراهيم التيسي فحمله السمعيل هذا على الخلاف وقال له : قد انصرف عنائ عسكر السلطان وايس مكنه أن يعود اليك سريماً فاريح ما كنت تحمله الى السلطان وايس مكنه أن يعود اليك سريماً فاريح ما كنت تحمله الى السلطان وايس مكنه أن يعود اليك سريماً فاريح ما كنت تحمله الى السلطان وايس مكنه أن يعود اليك سريماً فاريح ما كنت تحمله الى السلطان وايس مكنه أن يعود اليك سريماً فاريح ما كنت تحمله الى السلطان

واحتال عبد الرحمن بن جعفر من شمسه حتى كتب الى ابن الفرات بخبره وما جرى عليه وبخلاف سبكرى على السلطان فكتب ابن الفرات الى مونس ( وقد صار الى واسط ) كتاباً يقول ذيه : إن كنت فتحت فقد أغقت وان كنت قد أسرت فقد أطاقت ولابد من أن تعود تمحارب أغقت وان كنت قد مونس الى الأهواز واخذ سبكرى في ملاطعة مونس سبكرى. فعاد مونس الى الأهواز واخذ سبكرى في ملاطعة مونس ومها دانه ومسئلته أن يبذل للسلطان عن أعمال فارس وكرمان زيادة على ما كان مقاطعا عليه القاسم بن عبيد الله في أيام المكتفى بالله فانه كان متاطعا على أربعة الاف اليف ففعل مونس ذلك وبذل عنه سبعة آلاف الف. فلم يرض بذلك ابن الفرات فلم يزل يزيد ألف ألف حتى بلغ نسعة آلاف الف. فلم خالصة للحمل وذكر أن باقي الارتفاع بحتاج اليه سبكرى لاعطاء الجند بفارس وكرمان وأعله كثرة ألمؤن هناك فأقام ابن الفرات على أنه لا يقنع بفارس وكرمان وأعله كثرة ألمؤن هناك فأقام ابن الفرات على أنه لا يقنع الآ بثلانة عشر ألف ألف فأشار مونس على سبكرى بأن يقارب السلطان

والوزير فابي سبكري أن يزيد على عشرة آلاف أانِ شيئا فاغتاظ الوزير من تماتُن سبكرى واتَّهم مونساً بالمَّيْل اليه

> ( ودخات سنة ثمان وتسمين ومائتين ) ( فر ماجري على سبيكري من الأسر )

ثمأُنه عمدل الى إذاذ وصيف كامَّه مع عِدَّةٍ قُوَّاد من مدينة السلام وإنفاذ محمد بن جمفر المُّبرُ تايُّ معهم وعوَّل عليه في فتح فارس. وكتبالى مونس أنه لاينق باحد سواه في حفظ الليث وأنسبيله أن يوافى به الى مدية السلام وبدع أ كثر تُوَّاده وأصمانه مع محمد بن جنفر بالقرب من نواحي فارس لثلا ينجذوا باسرهم الى بنداد قبل أن يتمرّ ر الأمر مع سبكري في مال المفارقة فيطمع سبكرى في السلطان

فخرج مونس عن الاهواز وكتب الوزير حيننذ الى محمد بن جعفر المبرتاى والقُوَّاد بالمبادرة الى شيراز مع جماعة من بالأُ مواز من القُوَّاد وانضمّ اليه وصيف كأمَّه ثمَّأُمدٌ، بسيما الخَرَّ رى وفاتك المتضدى وبمن الطولوني . فلما تـكامل الجيش لمحمد بن جعفر سار الى سبكرى وواقعــه على باب شيراز فانهزم سبكرى الى بمّ وتحَصنَ بها وتبمـه الى هُناكُ فهزمَه أيضاً ودخل مفازة خراسان وأسر القتّال . وورد السكتاب بالفتح فخلم السلطان على الوزير عنــد ذلك وقلد محمد بن جمفر العبرناي فُتيحاً خادم الا فشين أعمال الحرب والمعاون يفارس وكرمان وكان عيل الى فتيح (١١٠) لحسن وجمه وفها وردكتاب أحمد بن اسمعيل صاحب خراسان بفتحه سجستان وأسره محمد بن على بن الليث ثم وردكتا به بأسره سبكرى فكتب الى احمد بن اسمعيل بحمل سبكرى ومحمد بن على بن الليث الى الحضرة.

فلما كان فى شوال من هذه السنة أدخل سبكرى ومحمد بن على بن الليث مشهرين على فياين فخلع على الوزير ابن الفرات ثم على المرزبانى خليفة صاحب خراسان وحمل مع الرسل الذين حملوا سبكرى ومحمد بن على بن الليث هدايا وخلم وطيب وجواهر الى صاحب خراسان (۱)

وفيها ورد الخبر بوفاة العبرتاي ثم بوفاة فتيح وقلد عبد اللهبن ابراهيم المسمى أعمال المعاون بفارس

وفيها غرقت فاطمة القهرمانة فى طيارها تحت الجسر فى يوم ريح عاصف وكانت زوّجت ابنتيها من بُنيّ بن نفيس وقيصر فحضرا جنازتها وحضرها خاق من القوّاد والقضاة .وجعات السيدة مكانها أمّ موسى الهاشميّة تهرمانة فكانت تؤدى رسائلها ورسائل القتدر الى ابن الفرات

## ( ودخات سنة تسم وتسمين وماثنتين )

وفيها قبض على الوزير ابن الفرات وو كل بداره وهتك حرمه أقبح هتك وبهت داره (۱۵ و و و ركتابه واسبابه وافتتنت بنداد و بهب الناس وكان و بهت الخازن (۱۵ يبلي شرطة بنداد و تحت يده برسمها تسمة آلاف فارس وراجل فكان يركب اذا اشتدت الفتنة وزاد اللهب فيسكن الناس ويكف النهب هيبة له فاذا نزل من ركوبه عادت الحال الى ما كانت عليه ، فلقى الناس من ذلك شدة شديدة ثلاثة أيام بلياليها ثم سكنت الفتنة فكانت مدة وزارة أبى الحسن ابن الفرات هذه الا ولى ثلاث سنين فكانت مدة وزارة أبى الحسن ابن الفرات هذه الا ولى ثلاث سنين وعانية أشهر وثلاثة عشر يوما ، وقاد أبوعلى محمد بن عبيد الله بن يحيى بن

<sup>(</sup>۱) راجع فیه حکایة الصولی فی صلة عریب ۳۵ (۲) المروف بالفحل : كذا فی تکملة تاریخ الطبری

خاقان الوزارة وذلك فى ذى الحجة سنة ٢٩٩ فقلّد أصحاب الدواوين وربّهم فى مجالسهم . وردّ مُناظرة أبى الحسن ابن الفرات وأسبابه وكُتلّبه الى أبى الحسن أحمد بن يحيى بن أبى البّغل. وقلّده (۱) ديوان المصادرين وديوان الضياع المبّاسيّة وديوان زمام الفُراتيّة . واستتر من أصحاب ابن الفرات أبو على محمد بن على بن مقلة وأبو الطيب الكاواذى وأبو القاسم هشام وأبو بشر ابن فرجو به وقبض على الباقين وجبت دُورهم وهدُمت واعتقِل هؤلاء الباقون وناظرهم احمد بن أبى البغل وعذّبهم وناظر ابن الفرات غيرانه (١٠٠٠) لم يُمكن من إيقاع مكروه به ومكن من جميع أسبابه وكتابه

### ﴿ ذَكُرُ مَا دَبُّرُهُ ابْنُ أَبِي الْبِغُلِّ وَالْفِيكَاسُهُ عَلَيْهُ ﴾

كان أبو الحسين بن أبي البغل مبعداً في أيام ابن الفرات بأصبهان فلما افتتنت بغداد وقلد أخوه مُناظرة ابن الفرات وأسبابه سفرله ('') أخوه لما تمكن من ملاقاة أم موسى في الوزارة وبذل فيها مالا جليلا يثيره ويوفّره فاطمع المقتدر في ذلك فأرجف له بها وكاتبة اخوه بالاسراع الى الحضرة ونفذ اليه أبو بكر أخو أم موسى . فاطبه قوم بالوزارة في طريقه وتلقّاه المقوّاد وغيرهم عند وروده بغداد

فركب أبو على الخاقاني في عشية من العشايا الى دار السلطان والتمس الاذن في الوصول فأذن له وأوصل الى المقتدر بالله . فوصف له ان الامور قد اضطربت والاموال قد تأخّرت والدنيا قد خربت بكثرة الاراجيف به لان ابن أبي البغل بذكر انه قد استحضر للوزارة نخاطبة المقتدر بجميل وأذن له في إبعاد ابن أبي البغل وأخيه عن الحضرة فقبض عليهما وأبدهما

<sup>(</sup>١) يعنى قلد المقتدر الحاقابي: راجع كتاب الو زرا ٢٠١- ٢٦١ (٢) لم يوجد لفظ (له) بالاصل

وتنكّرت أم موسى الةبرمانة للوزير أبيءلى الخاتاني فخافّها وأشفق أن تُفسد عليه امرَهُ فأرضاها بان تلدأبا الحسين منهما (١٠٠ أعمال الخراج والضياع باصبهان وقلَّدأُبا الحسن أخاه أعمال الصلح والمبارك ()

وكتب الوزير باطلاق أبى الهيثم العباس بن وابة وكان معتقلا بالموصل وكان ابن الفرات نقَّاهُ الها في نكبة محمد ابن عبــدون لقرابة بينهما . وكان ابن ثوابة هــذا يكـتب لِحمد بن ديوداذ وكان من الموصوفين بالشر (٢) فورد بندداد في سنة ٣٠٠ وقاَّده الوزير أبو على الخاقاني ديوان المصادرين والضياع العبّاسيَّة والفُراتيَّة وردّ اليه مُناظرة أبي الحسن بن الفرات وأسبابه وكمُّتّا به فاسرف ابن توابة في إيقاع المكروه بهم وعدّيهم بأواع العداب فجرت بينه وبين أبي الحسن بن الفرات مُناظرات هاتر في بمضها ابن الفرات وشتمه بحضرة أم موسى فرد عليه ابن ُ الفرات أقبيه ردّ وشتَّمَه أغلظ شدّيمة ٍ ونسبه في نفسه الى كل حل قبيحة فراسل ابن ثوابة المقتدر بان ابن الفرات لم يقدم على هــذا اللَّ لِشدَّة بطره وكثرة أموالة واسـتأذن في مُماقبته . فبسط يده عليه فقيَّده وغلَّه وألبسَّه جبَّة صوف وأقامه في الشمس مدة أربع - اعات وكاد يتلف (٣) فأنهى بدر الحرمي في حاله الى التندر فانكرها وأمر بنتله الى بعض الحُجر التي في بد زيدان (١٠٠) القهر مانة الحرم الحواص واحسن اليه ورقَّهُ وذلك بعد أن حاف له ابن انفرات بأغلظ بمين بانه لم يبق له مال ولا ذخيرة ولا مناع فاخر الا وقد أقر به وقت مناظرة ابن أبي البغل ،

<sup>(</sup>١) راجع كناب الوزراء: ٣٧٣ ـ ٢٦٨ (٢) راحع ماذكره في حقه الفرغاني ؛ ارشاد الاربب : ۲۹۸ وفي كتاب الوزراء ۲۲۲ وفي صةعر بّب : ٥٥ انه مات سنة ٣٠٣ (٣) ذكرهذا فيما بعد و راجع أيضا كتاب الو زراء ١٠٥ ــ ١٠٣

فقبل المقتدر بالله قوله ومنع ابن ثوابة من مناظرته

ثم صار المقتدر بعد ذلك يشاور ابن الفرات في الامور ويقر ته رقاع الوزراء اليه ويجيبهم عنها برأيه ثم كثرت السمايات بابي على الحاقاني وتمكن أبو القاسم ابن الحواري

۔ ﷺ ذکر فساد تدبیر الخاقانی لامن الوزارہ ﷺ ہ

كان أبو على الخاقانى متشاغلا بخدمة السلطان ومراعاة أعدائه لا يقرأ السكتب الواردة عليه ولا النافذة واعتمد على أبنه أبى الفاسم عبدالله وقلّدة مع المرض على الخليفة خلافته على الاعمال والتنفيذ إلا مور.

وكان آبنه هـذا مُتشاغلاً بالشراب الما يُراعى أمرالقو الدوالجيوش والولايات الممال ويدع ما سوى ذلك . وكان قد نصب لقراءة الكتب الواردة أبا نصر مالك بن الوليد و لقراءة المكتب النافذة أبا عيدي يحيى بن ابراهيم المالكي . وكانت لابي على الحاقاني وابنه الجوامع بمايرد ويُنفذ فلا يقرأها أحد منهم (٢٠٠) الآبعد فوت الامر الذي وردت فيه الكتُب وتبقى المكتب بالحمول والسفائج في خزانتهما الا تُنفض والا يُعرف حال مافيها فقسدت الامور بولاية أبي على الحاقاني وضاءت .

وكان يقلد في أسبوع واحد المكورة عدة من العمّال حتى قيل انه قد قلد المادال كوفة في مرتة عشر بن بوماً سبمة من العُمّال واجتمعوا في خان بحلوان وقلد اعمال قردى و بزيذي خمسة من العُمّال اجتمعوا في خان بعُكبرا في يوم واحد وسبب ذلك ارتفاق أولاده وكُتابه من العُمّال الذين يُولونهم فسط ت الاحاديث وحفظت له النوادر

وأطلق يده بالتوقيمات وفىالزيادات والنَّفَل والاثبات يوقّع بذلك هو

وابناه وبنان ويحيى بن ابراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابناسعيد

وكان أبو على الخاقاني يتقرّب الى قلوب الخاصة والعامّة فنع خدم السلطان ووجوه القوّاد ان يترجموا رقاعهم بالتمبّد ويتقرّب الى العامّة بان يصلّي معهم في المساجد التي على الطّرُق. فكان اذا رأى جمعا من الملاّحين أو غيره من العامّة يصلّون في مسجد على الشطّ قدّم طبّارة وصعد وصلّى معهم فاتضعت الوزارة بافعاله وذلّت (١)

وكان (۱۸۰ اذا سأله انسان حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة: فسني « دق صدره » وضاقت الاموال فقص في إطلاق أموال أصحاب التفاريق والقُوّاد القُدّماء ومن يجرى مجراه فشغبوا عليه وقصدوا المُصلّى فاقاموا فيه وأخرجو امعهم أكثر القوّاد واستفحل أمره و بسطوا فيه ألسنتهم. فامره المقتدر باطلاق أوزاقهم فاعتذر بقصور الاموال ونقصان الارتفاع وذكران الاموال الستخرجة من ابن الفرات وأسبابه قد حصلت في بيت مال الخاصة وانه ليس ينفذ له صاحب بيت مال الخاصة أمراً فيها . فامر باخراج خمائة ألف دينار من بيت مال الخاصة لينفق في الجند المشغبين

وقلّد ديوان البريد بمدينة السلام وإلاشراف على الوزير وعلى الجيش وأصحاب الدواوين والقضاة وأصحاب الشرط شفيم اللؤلؤيُّ .

فلما رأى ابن ثوابة ضمف أمر الوزير تقرّب الى المقتدر برقاع أوصاتها أمَّ موسى يذكر فيها انه يستخرج من المُمَال أموالا جليلة أهملَها الخاقاني وذكر انه يستخرج من محمد بن على الداذرائي وأخيه ابراهيم وحدّهما سبيمائة ألف دينار(٢) فخرج الاس الى الخاقاني بتقويّة يد ابن ثوابة فقمل

<sup>(</sup>۱) وزراه: ۲۲۳ : ۲۷۸ (۲) راجم صلةعريب ۳۹ - ۳۸

ذلك (^^^ واستخرج أمو الا بالمسف وتناب على الاموروكان يصرف عُمَّال الوزير ويولّى من يرى و توصّل الاشرار الى كتنب الرقاع على بد أمموسى الى المقتدر بخطبون الاعمال و يتضمّنون الاموال فرج الامر الى الخاقاني بتقليدهم ذلك فانتشر أمره وشاركه الاشراد في النظر واستخرجوا الاموال من كل وجه بكل عسف

وكان حامد بن العباس قد تضمن أعمال واسط و نواحم أربع سنين فعمل الكُتّاب له عملاً وحصّلوا عليه في كل سنة مائتي وأربعين ألف دينار وألفي وأربعمائة كُرّ بالمعدّل شعيراً للكراع في كل سنة يستوفى منه مع المال الذي ذكر نا مبلغه . وانما كان حامد ضمن على عبرة السنة النقدّمة و زيادة يسيرة وكان التقصير والاضاعة والتخليط يقع من الخاقاني وذلك ان الخاقاني كان يتقلد في أيام عبيد الله بن سلمان (وما بعدها الى وقت استتاره في أيام و زارة ابن الفرات الاولى) اعمال البريد والظالم والخرائط بما سبذان فلا ولى الوزارة تحير لقدّة الدربة و نقصان المرفة بالاعمال فشر ع مونس في تقليد على ابن عيسى

#### ﴿ ودخلت سنة للْمَائَّة ﴾

(^^^) ولما رأى المقتدر بالله اضطراب الامور وفساد التدبير وانتقاض المه المه المؤدم مؤنسا الخادم وعرقه ان الصورة تقود الى ردّ أبى الحسن بن الفرات وتقايده الوزارة . وكان مونس مستوحشا من ابن الفرات لامور حكينا بمضها في حكاية أمره مع سبكري وتقريره أمر فارس ونقض ابن الفرات عليه . فقال مونس للمقتدر بالله انه يقبح ان يعلم أصحاب الاطراف ان السلطان صرف وزيراً ثم اضطر اليه وردة بعد شهور من صرفه ثم

لاينسبون ذلك الا الى المطمع في ماله فقط وقال: ان كرتاب الدنيا الذين دروا الماكمة (اكواويها منذاً يام المعتضد بالله هما ابنا الفرات وأبو العباس منهما قد مات وتقلّد الآخر الوزارة الى ان صُرف عنها و محمد بن داود (۲) منهما قد مات وتقلّد الآخر الوزارة الى ان صُرف عنها و محمد بن داود بن الجرّاح ومحمد بن يعدون وقد تُتلا في فتنة ابن المهتز ، وعلى بن عيدى بن داود بن الجرّاح ولم يبق من يصلح لتدبير الماكمة غيره ووصفه بالثقة والامانة والديانة والنزاهة والحيانة والمائة والمائة والديانة المؤاهدة والصيانة والصياعة فامره القتدر بانفاذ يلبق الديم إيعاده الى المخرة وأظهر للخاقاني أنه يحضره ليستخلفه لا ينه عبدالله على الدواوين . وكان الخاقاني يقول في مجلسه: انى قد كتبت محمل على بن عيدى (الله الحضرة لاستخلفه ليستخلفه المناقاتي الى دار السلطان فقبض عليه وعلى ابنيه عبد الله وعبدالواحد وأبي الهيم بن ثوابة ويحي بن ابراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابني سعيد الحاجيين وبنان وسعيد بن عان النفاط واعتقادا في يد نذير الحرمي . وكان سعيد بن عنمان النفاط أحد من سعى للخاقاني في الوزارة فقضي حقة بان قده أعمالا كثيرة حلمة

وفى هذه السنة صُرف عبد الله بن ابراهيم المسمّى عن أعمال المماون بفارس وتقلّدها بدر الحماى وكان بدر يتقلّد أعمال المماون باصبمان فنقل الى أعمال فارس وكرمان " وقُلد مكانه على ابن وهسو ذان الدياسي

﴿ ودخلت سنة احدى وثلثمانة ﴾

وفيها تقلَّداً بوالحسن على بن عيسى الوزارة وقت قدويه من مكَّة وخلع

<sup>(</sup>۱) لعله سقط وتقاروا (۲) وفي الاصل يزداذ وهو غلط (۳) فالرصاحب التكملة ان في صفر سنة ۳۱۱ مات أبوالنجم بدر الحاس بشيراز ودنن فيهام نبش وحمل الى بنداد

عليه وركب من دار السلطان الى داره وركب معه مونس الخادم وغريب الخال وسائر القوّاد والنامان . وسُلّم اليه في وم الخلم محمد بن عبيدالله الخاقاني وابناه وجميع من سميتهم (١١٠) فياتقد م فصادره مصادرات قريبة الامر واستخرج منهم جميع ما صادرهم عليه ثم أطاق الخاتاني الى منزله ووكَّيل به فيه وصان حرمه أنمَّ صيانة وأوقع بابي الهيثم بن ثوابة مكروهاً . ثم صارينظر في أمر الاعمال في دار الوزارة بالمخرّ م ، يبكر اليها في كلّ يوم ويسمل فيهــا الى آخر أوقات صلاة العشاء الآخرة ثم ينصرف الى داره . وكتب الى كل واحد من الممال عماجرت المادة به من تشريف أمير المؤمنين اياه بالخلم ورد أس الدواوين والمماكمة اليه ويقررهم على واضمهم ويأمرهم بالجد والاجتهاد فىالعمارة ويقول فى آخر كتابه : وهذا غُنفُوان السَّنَة وأول الافتتاح ووقت جموم الخراج . ولست أعلمُ ما يجب ان أطالِباتُ به فاذكرَ هُ وأخاطبك عليه ولكنى آيم ُ لهُ ان نحمل صدراً من المال يتوفر مقدارُ ، وتنفذ الرسائل مذلك مع الجواب عن كتابي هذا عند نظرك فيه . وتكنب الى بشرح الحال في أمور نواحيك وتنفذ مُوافقةً نقف عليها و بها على موقع أثرك فيها ومخائل تدبيرك فى توفيرها وتثميرها. وتتوقف عن امضاء التسبيبات ومامجرى مجراها الى ان يرد عليك كُتُني وتو قيماتي في آسة إدر أيك (١٠٠)عما يكون عملك عليه وعكيّن في نفسك انه لا رُخصة عندي ولاهو ادة في حقمن حقوق أمير المؤمنين أغضى عنه ولادرهم من ماله أسامع فيه ولا تقصير في شيُّ من أمور المل أصبر لقريب أوبعيد عليه . ولاتكون بإظهار أثر جميل فيذلك أشدَّعنايةً منك بانصاف لرعيّة والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها فانىأ طالبك بذلك كمأطالبك بتوفير حنموق السلطان وتصحيحها وصيانة الاموال وحياطتها

ومًا بع كُنُّبَك بما يكون منك وقتاً وقتاً لِأُعرِ فهُ انشاء الله .

وقلد بمدذلك الدواوين جماعة وعزل جماعة وفعل مثل ذلك بالعُمّال ونظر الى من تمود اقتطاع الاموال السلطانية واقامة مروّات نفسه منها وقصر فى الدمارة واعتمد غيره فعزل أمثال هؤلاء تم عمر الثغور والبيمارستانات وادرّ الارزاق لمن ينظر فيها وازاح علل الرضى والقوّام وعمر المساجد الجامعة وكتب الى جيم البلدان بذلك ووقع الى العُمّال به وكتب الى المُمال فى أمر المظالم كتاباً نسخته:

# -م الله الرحمن الرحيم كان

سبيل ما يرفعه اليك كل واحد من المتظامين قبل النوروز من مظمته ويدعي انه تلف بالآفة من غاتيه ان تعتمد في كشف حاله على أو ثق ثقاتك (١٠) وأصدق كفاتك حتى يصح لك أمره فيزيل بالظلم فيه (١٠) فترفسه وتضع الانصاف موضعه وتحتسب من المظالم عايوجب الوقوف عليه حسبه وتستوف الخراج بمده من غير محاماة اللاقوياء ولاحيف على الضعفاء . فاعمل فيما رُسيم لك مايظهر ويذيع ويشتهر ويشيع ويكون المسدل به على الرعية كاملاً والانصاف لجميعهم شاملاً انشاء الله

وكتب باسة اطمال التكملة بفارس كتاباً وفي جميع مايشبه ذلك كُنْبِكَ مشهورة مستحسنة ("فساس أبو الحسن على بن عيسى الدنيا أحسن سياسة ورسم للمُمّال الرسوم الجيلة وأنصف الرعية وأزال السنن الجاثرة ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور الملكة بكفاية تامة وعفاف وتصور في وديانة ونظر في المظالم وأبطل المسكمة كمّة والتكميلة بفارس و نسوق (") بحر بالاهواز

<sup>(</sup>۱) لعله فيريك الظلم الخ (۲) وردت تسخة هــذا السكتاب في كتاب الوزرا. ص ٣٤٧ (٣) راجع معجم البلدان

وجباية الخوربديارربيعة فيانت بركتُهُ على الدنيا ، وعمر البلاد وتوفر الارتفاع واستقام امر الرعيّة

ثم أسقط على بن عيسى الوزير أكثر ما زاده الخاقاني في وزارته في دواوين الجند وأقطاعاتهم وكانتها الزيادة قد لحقت القو اد وسائر أصناف الجند ولحقت الخدم والحاشية (١٠) وجميع السكر الباحر قين وكانت كثيرة فلما أسقطها عاداه أكثر الناس وشنموا عليه بالضيق والشيخ وقطع الارزاق وانما اضطر الى ذلك لما رأى فقات الساطان زائدة على دخله زيادة مفرطة تحوج الى هدم بيوت الاموال وصرفها في فقات يستغنى عها

وحكى ثابت بن شيبان عن على بن عيسى أنه قال : كنت عمات عمار لارتفاع الماكة وما على من الخرج ، فكان الخرج زائداً على الدخل بشيء كثير فقال لى ابن الفرات بوما بعد صرفه اياى وقد أخرجت اليه في دار السلطان ليناظرني : أبطلت الرسوم وهدمت الارتفاع . فقلت له . أي رسم أبطلت فقال : الكس عكة والتكله بفارس . فقات : وهذا وحده أبطلت فقلت فقل : الكس عكة والتكله بفارس . فقات : وهذا وحده أبطات فقلت فقل : الكس عكة والتكله بفارس . فقات المياء مبلغ معما خسمائة الف دينار في السنة ) ولم أستكثر هذا القدار في جنب ما حططته عن أمير الومنين من الاوزار وغسات به عن دولته من الدر ن والدار ولكن أنظر معا حططت وأبطات الى ارتفاعي وارتفاعك ونفقاتي ونفقاتي ونفقاتي ونفقاتي بننا قبل أبت : فقلت فقلت " فقلت عنه أجابك فقال : خرج الخادم ففر ق بيننا قبل ان مجيب (١٠)

قال . وحدّ ثني أحمد بن محمد بن سمعون وكان ينظر في أعمال النهروانات

<sup>(</sup>١) هذه الرواية موجودة في كتاب الوزراء ٣٧٣

فال : مسحنا على الناس غلاَّتهم فاذا ببعض النُّدَّاء ، قد ذهب الى باب الوزير على بن عيسى ونحن لا نعلم فتظأم آنا ز دنا عليه في مساحة قراح له . فلم نشمر بشيء الآ وقد جاءًا عامل يمرف بابن البذال وممه فوج من مُسَّاح بادوريا وفرسان ورجَّالة فلم نشك في آنه صارفُ ال فقال لى صاحبي . أحبُّ ان تتلقَّاه وتتنسَّم الحبر . ففعلتْ وتلفيته وعرفتُ خبر المنظلم ، فعر فتْ صاحبي ذلك فقال لى: لا تدرى كيف جرى أمر مساحته ، فقلتُ لا.قال : فأخرج حتى تواقف وتجتمه . قال : فخرجت ومعى مساح البلد الذين مسحنا بهم واستقصيتُ ممهم وما زاتُ الطف الى ان تقرَّرت المساحـــة . وكـنا مسح: ا القراح باثنتين وعشرين جريباً فخرجت مساحته احسدي وعشرين جريباً وقفيز . فاحتججتُ بان القراحُ مسح وفيه غلة قائمة ومسح في هذا الوقت بعد الحصاد وليس بمنكر أن يكون بين المساحتَبْن في الحالتين هذا المقدار . وانصرف ابن البذَّال (جُنَّا) وورد عليــه كتاب على بن عيسي بالصواعق في الانكار والتوعُّد بأنه ان وقف على ان أحداً من الرعيَّـة حيف عليــه في معاملةٍ أو مساحة فعل وصنع . قال : فما جسر مَا أَن نستقصي على أحد في معاملة . فنما كان في السنة القابلة زاد الارتفاع في المشرة ثلائة لان الحـبر انتشر بالعدل وقيسل « قد رفع الحيف والظلم » فنشط الناس للازدياد من

وفعل مثل ذلك في الظالم . و حكى ابن المشرف ان بعض عُمَّال بادوربا طااب بالخراج وبقايا عايهم وحبس أهلة فصبروا على الحبس فقيدهم فصبروا على القيد ولم يجسر ال يُو يقع بهم خوفاً من على بن عيدي . فكنب بحضرتهم (۱) وردت الحكاية في كناب الوزراء ٣٤٦ — ٢٤٥

الى على بن عيسى يضربه عليهم غاية التضريب ويقول: ان هؤلاء قوم يُديّون بالجلد وعليهم اموال وقد أُلطّوا وصبروا على الحبس والقيد ومتى لم تطلق اليد فى تقويمهم واستخراج المال منهم كسروه وتأسّى بهم أهل السواد فبطل الارتفاع والوزير أعلى عيناً وما يراه. قال القوم: فجزعنا وخفنا ان يطلق يده فينا فيتلفنا لما كان فى نفسه علينا وهمنا بان نذعن له ثم اجتمعرأينا على التوقيف الى ان يرد الجواب. قال: فورد واذا هوقد وقم بخطّه على ذاهر المرّقة : الحراج عافاك الله دين وليس يجب فيه غير الملازمة فلا تتقدّ (١٧) ذاك الى غيره والسلام. قالوا. ففر ج عنّا وأدّينا الصحيح بماعلينا. فالما كانت السنة القابلة زاد ارتفاع بادوريا فى العشرة انسين وزرعنا حتى (على) السطوح ثقة بالعدل والانصاف (١)

ولما صرف أبو على الحاقاني عن الوزارة أكثر الناس التزويرات عليه وعُرضت توقيعاته على بن عيسى فأنكرها وجمها وأنف بها الى أبى على الحاقاني وقال: أنظر في هذه التوقيعات وعرّ فنى الصحيح مها والباطل الذي زُور عليك. واتفق ان حضر رسوله وأبو على الحاقاني يصني فوضع الرسول التوقيعات بين يدى أبي القاسم ابنه وادى الرسالة. فأخذ أبو القاسم يميزها ويفرد الصحيح مها. فاو أليه أبوه بالتوقف فتوقف فلها فرغ من الصلاة أخذها فتصفحها ثم خلطها ودفعها الى الرسول وقال: تقرأ على الوزير السلام وتعرّفه أن هذه التوقيعات كاما صحيحة ، وأنا أمرت بها فما رأيت أن تمضيه أمضيته وما رأيت أبطاله أبطنته في فلما الصرف الرسول قال لابنه . يابني أردت أن تبغضنا الى الناس بلا معنى ويكون الوزير قدالتقط

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب الوزراء ۳٤٦

الشوك بيدك نمن قد صرفنا فلم لا تتحبب الى الناس بامضاء كل ما زُور علينا فان أمضاه كان الحمد لنا والفرر عليه وان أبطله كان الحمد لنا والذم له فاستحسن الناس هذا الفعل (١٠٠ من أبي على (١٠ الا ان على بن عيسى تذمم الى الخلق من الخاصة والعامة والحاشية باسقاطه الزيادات التى صارت عند أصجابها كالاصول واطراحه النفقات التى تمود بتمزيق الاموال بغير فائدة في فقلت وطأنه وكره الناس أيامه وقصدوا التشنيع عليه وثابوه عند المقتدر بالله وسمى قوم لابي الحسن ابن الفرات في الوزارة

وفى هدذه الدنة قبض على الحسين بن منصور الحلاّج بالسوس وادخل بنداد مشهراً على جمل وكان حمل الى على بن احمد الراسبي فحمله على الى الحضرة فصلب وهو حيّ وصاحبه وهو خال ولده معه فى الجانبين جميما وحبس الحلاّج وحده فى دار السلطان. وظهر عنه بالاهواز وعدينة السلام أنه ادّعي أنه الله وأنه يقول بحلول اللاهوت فى الاشراف من الناس.

وفيها اطلق الوزير اباعلى الخاقاني وازال عنه التوكيل. وفيها مات على ابن احمد الراسبي بدُور الراسبي وتقدم مونس الخادم بمشورة على بن عيدي لقبض امواله. وكتب الى الغمر بن عبد الله بالمصير اليه والاجماع ممه على ذلك. فكتب أنه حصل منها نحو الف الف دينار (٢)

وفيها خلع على الامير أبي العباس بن المقتدر بالله وقُلد أعمال الحرب على على والمتخلف (١٦) له على مصر مونس الخادم. وقلد الامبر على ابن المقتدر بالمالكات وأعمال المعاون والاحسدات والحرب بكور الرئ

<sup>(</sup>۱) راجع کناب الوزراه ۲۸۰ – ۲۷۸ (۲) راجع صلة عريب ۴۵ – ۶۶

وديناوَ ند وقزوين وزنجان وأبهر والطرم

وفيها ورد الخبر بقتل (أحمد بن اسمعيل) بن أحمد صاحب خراسان على شاطئ بهر بلخ قتله غلمانه وقام مقامه أبو الحسن نصر ابنه فنفذ العهد اليه من المقتدر بالله والكتاب بتقليده خراسان مكان أبيه

وفيها ورد الحبر بان خادما لا بي سعيد الجنابى الحسن بن بهرام المتغلب على هجر قتله . ثم ان ذلك الخادم خرج بعد قتله مولاه فدعا رجلا من رُوساء اصحابه وقال: السيد يدعوك . فلما دخل قتله وما زال بفعل ذلك بواحد واحد الى أن قتل أربعة من الرؤساء ثم دعا بالخامس فاحس الخامس بالقتل فصاح واطلع النساء عليه وصحن فقبض على الخادم قبل أن يقتل الخامس وقتل الخادم وكان صقلابيا وقد كان أبو سعيد عهد الى ابنه سعيد فلم يضطلع بالامر فغلبه أخوه الاصغر أبوطاهر سليمن بن الحسن سعيد فلم يضطلع بالامر فغلبه أخوه الاصغر أبوطاهر سليمن بن الحسن

وقد كان القرامطة وافوا الى باب البصرة فى سنة ٢٩٩ وكان المتقلد لاعمال المعاون بالبصرة محمد بن احتى بن كنداجيق ('' وكان يوم جمعة والناس فى الصلاة فصاح صائح (''') « القرامطة القرامطة ! » فخرج اليهم الموكلون بالباب فو جدوا فارتسين قد نزل أحدثهما عند الميل فنظر اليه البوابون جالسا متكيا قد وضع احدى و جليه على الاخرى والاخر بازائهم فصاحوا به وبدر اليه رجل من الخول فطعنه (''القرمطي وقتله وتراجعوا فبكي

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٠٤: وفيها مات محمد بن اسلحاق بن كنداجق (كذا) بالدينور وكان متقاراً وصادر على الوزير ورثه فصالحهم على ستين الفدينار معجلة (٢) الصواب فطمن فانه يظهران الفرمطي هوالفتول

أخوه فقالوا له . ارجع فجر برجله وخده لمنكما الله . قالوا : ومن أنما الله قالوا : (' نحن المؤمنون . ثم تنحى فباحتى أخذ أخاه ودخلوا فاغلقوا الراب وركب ابن كنداجيق بمن معه من الجيشحق صار الى الموضع فنظر الديدبان عند صهاريج الحجاج البهم فقالوا : إنهم نحو ثلاثين فارساً . فخرج البهم عطارد ابن شهاب العنبرى وخواصه وغلمان من شحنة البصرة والمطوعة فقتل أكثره ولم ينج منهم الآمن هرب قبل الماينة وسلبوهم ولم يتركوا عليهم شيئا الا السراويلات بنير تكك ثم ضربوهم ضربات قبيحة . ورجع ابن كنداجيق وغلق الباب وجنه الليل فلما أصبح لم ير منهم أحداً . فكتب الى ابن الفرات وكان هو الوزير في الوقت يستنجده ، فامدة وجمعد بن عبد الله الفارقي في جيش كشف وقائد من الرجال يعرف بقورو به وجمعر الزرنجي في نفر من الرجالة معونة "لابن كنداجيق

فلما تقلّد أبو الحسن (۱۰۰)على بن عيسى الو زارة شاوره المقتدر فى أمر القراءطة فاشار بمكاتبة أبى سعيد الحسن بن بهرام الجنّابى فتقدّم اليه بمكاتبته وانفاذال كتاب على بدى من يرى فكتب كتاباً طويلا جداً أبذكرهم بالله ويدعوهم الى الطاعة ويقول فى آخره: ان أمير المؤمنين جمل هذا يظهرياً (۱) عليك وحُجّة من الله بينة فيك وقاطماً لعالمك وباباً يمصمك ان صدقت عما أراده من الحير بك وعظمت النعمة فيها بذلة من العهدلك.

و نفذ الرُسُل فلما وصلوا الى البصرة انْهي اليهم قتل أبي سميد (٢) فتو قفو ا

<sup>(</sup>۱) الصواب قال (۲) الصواب ظهيرا يمني برهانا (۳) ليراجع رسالة نفذها أبو سميد هذا الى المنتضد بالله وردت فيا تقدم من الكتاب وهي موجودة أيضا في كتاب الغرج بعد الشده ۱۸۰۰،

عن المسير وكاتبوا الوزير على بن عيسى بذلك واستطلعوا رأيه ، فعاد الجواب اليهم بالمسير الىأولاده وتمنقام بمده مقامه فنمموا المسير وأوصلوا الكتاب وادُّوا الرسالة فأجابوا عن الكتاب. وأطلقوا الاسرى الذين تكام فيهم الرسل وعاد مهم الرسل الى بغداد

### ﴿ ودخلت سنة اثنتين وثأبائة ﴾

وفيها قبض على أبي عبد الله الحسين بن عبدالله المعروف بابن الجصاص الجوهري وأنفذ الى داره جماعة محتى حماوه الى دار السلطان فأخذ منه من المال والجوهر ماقيمته أربعة آلاف (١٠٢) وكان هو يدعى أكثر من ذلك بكثيرٍ وبتجاوز في ذلك عشرين الف الف دينار وأكثر

(١) ومبلغ ما أخذ منه في صلة عربب ص ٤٨ هو ستة آلاف الف دينار وفي كناب الوزراه ص ٢٢٣ عشرة آلاف الف دينار ووردت في صلة عريب ص ١٣٠ فصة كدف وجد على بن عيسى بمصر سبحة جوهر أخذت منه وقد سرقت . وقالصاحب التكلة : في هذه السنة صودر ابن الجِصاص قال الصولى : وجد له بداره بسوق يحيى خمسائة سقط من متاع مصر ووجد فيها جرار خضر وقماقم مدفونة فيها دنانير وأخذ منه الف الف دينار . قال الصولى : وحضرت مجلساً جرى فيه بين أن الجماص وابراهم بن أحمد الماذرا في خلف فقال ابراهم :مائة ألف دينار من مالي صدقة اند أبطلت في الذي حكيته عنى . فقــال ابن الجصاص : قفيز دنانير من مالى صدقة انني صادق وانك مبطل. فقال أبن المــاذرائي : من جهلك أنك لا تعلم أن مائة الف أ كثر من قفيز فانصرفت الى أن بكر ابن أبي حامد فاخيرته فقسال: نشيرها. فاحضر كلجة فملاُّها دنانير ثم وزنها فكانت أربعة آلاف فنظرنا فاذا الففيز ستة وتسعون الف دينار كما قال الماذراًئي . وكان ابن الجِصاص قد أنفذ له من مصر مائة عدل خيشاً في كل عدل الف دينار فأخذت أيلم نكبته وتركت بحالها ولما أطلق سأل فبها فردت عليه فاخذ الممال منها . وكان اذا ضاق صدره أخرج جوهراً يساوى خمسين الف دينار وتركه فى صينية ذهب ويلعب به فلما قيض عليه وكبست داره كان الجوهر في حجره فرمي. الى البسئان فوقع بين شجره فلما أطلق فتش عليه في البستان وقد جف نبّه وشجره وهو مجالة

وفيها خرج الحسين بن على العلوى وتغلب على طبرستان ولقب الداعى فوجه اليه أخو صعلوك جيشاً فلم يثبتوا له والصرفوا فعاد العاوى اليها (١) ﴿ ودخلت سنة ثلاث وثائماته ﴾

وفيها ورد الخبر بأن الحسين بن حمدان قد خالف وخرج عرب طاعة السلطان. وكان مونس الخادم غائباً قــد أخرج الى مصر لمحاربة العــلوى صاحب المغرب (٢) لما قصد مصر في نيف وأربعيين ألفاً فنسدب له الوزير على بن عيسي را ثقا ال كبير وخلم عليه وكتب الى مونس يعر فه الحبر ويأمره بالسير الى ديار مُضر اذا الصرف من مصر وان يجذب معه أحمـــد ابن كينلغ وعلى بن أحمد بن بسطام والعباس بن عمرو ليصلح الديار فيزيل الاختلال ومحفظ الثغور وخاصّة الجزرية منها فقد كان جرى على حصن منصور من قصد الروم اياه وسبيهم كلّ من كان في نواحيه أمرٌ عظيمٌ لتشاغل الناس بالحسين بن حمدان عن الغزاة الصائفة . ولما صار رائق الى الحسين بن حمدان أوقع به الحسين فصار رائق الى مونس واتصلت (۱۰۲) كُنْتُ على من عيسى الوزير إلى مونس بالاسراع نحو الحسين فجد مونس في المسير ولما قرُب من الحسين جاءه هرون كاتب الحسين وجرت بينه وبينه خطوب كتب مها مونس الى على بن عيسى وذكر ان هرونَ أوصل اليه كتابًا من الحسين يتضمن خطابًا طويلا قد افتتحه و ختمه وكرّر القول في فصوله : ان السبب في خروجه عماكان عليه مرخ الثقة . والطاعة عدولُ الوزير أيده الله عما كان عليه في أمر، الى ما أوحشهُ وانه لم

<sup>(</sup>۱) هوالأطروش:صلة عربب ۲۷ (۲) هواللهدى أبوالقاسم عبيدالله ومعه حباسة بن بوسف الكتامي البربى: راجع كتاب الولاة لا بي عمر الكندى ۲۲۸ والبيان المنرب ۲۷۲۱

يف له بغمانات ضمنها له وذكر انه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال العشيرة ثلاثون الف رجل. وأنه سأل الرسول عما عمله الحسين من الرسالة اليه فذكر أنه يسئله المقام بحر"ان اذكانت نحمل عسكره وان يكاتب الوزير أعز"ه الله في أمره ويسئله صرفه عمايتقلده من الأعمال وتركه مقيا في منزله وتقليد أخيه ديار ربيمة. وأنه عرفه أن هذا متمذّر غير ممكن اذكانت كتب الوزير متصلة اليه بالانجذاب وان مخالفته غيير جائز وانه لايدع الكتاب فيا سأل ولا يثنيه ذلك عما رسمه الوزير أعز ه الله. فان عزم على اللقاء فبالله يستمين على كل من خالف السلطان أعز ه الله وجحد نسمته وان انقاد للحق وسلك شبيله وصار (١٠٠٠) اليه فنزع عما هو عليه كان ذلك أشبه به وان أبي وأقام على حاله من التعزيز والمخرقة لقيه بمضر بأسرها وصان رجال السلطان مع وفور عددهم عن التعريض لطغامه لا لنكول عنه منه رجال السلطان مع وفور عددهم عن التعريض لطغامه لا لنكول عنه منه الانصراف الا بعد أن يعرف خبر الحسين.

ثم وردت الأخبار برحيال مونس حتى نزل بازاء جزيرة ابن عمر ورحل الحسين نحو أرمينية مع ثقله وأولاده وأمواله ثم انفل عسكرالحسين وصاروا الى مونس أولا أولا . وورد كتاب مونس بأنه قد صار اليه من أمراء الحسين وغلمانه وثقاته ووجوههم سبعائة فارس وأنه خلع على أكثرهم وتفد ماكان معه من الخلم والمال وانه في احتيال باقي ما محتاج اليه ثم ورد كتابه بأسر الحسين بن حمان وجميع أهله وأكثر من صحبة وقبض على أملاك بني حمدان باسرهم ودخل مونس ومعه الحسين وابنه بغداد

فلما كان بعد يومين خمل الحسين من باب الشمّاسية الى دار السلطان

مصلوباً على نفيق منصوباً بأعلى ظهر فالج وابنه مشهور على جمل آخر والبرانس على رُوْسهما وسارين بديه الأمير أبو العباس ابن المقتدر بالله (١٠٠) والوزير أبو الحسن على بن عيسي والاستاذ مونس الخسادم وأبو الهيجاء عبدالله بن حمدان وابراهيم بن حمدان وسائر القواد والجيش والفيلة . فلما وصلوا الى دار الساطان وقف الحسين بين يدى المقتدر بالله ثم أمر بتسليمه الى زيدان القهرمانة وحبس عندها في دار السلطان

وشغب الرجّالة الحجرية بمد حصول الحسين بن حمدان واحسر قوا اصطبل الوزير وطالبوه بالزيادة فى أرزاقهم فزيد بكلّ غلام ثلاثة دنانير فى كل شهر من شهورهم وزيد الرجّالة كلّ واحد نصف ورُبع دينار (۱) فى كلّ شهر فسكن الشغب

وقُبض على أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان وجميع أخوته وحبسوا في دار السلطان وكان هرب ابن للحسين بن حمدان في جماعة من أصحابه وبلغت هزيمته آمد فأوتم بهم الجزرى وتمثل ابن الحسين وجماعةً من أصحابه وحملت رُوَّسهم الى الحضرة وعداب توم من أصحاب الحسين بن حمدان (٢)

## يدخلت نسنة أربع وثلثماثة

وفيها لقى باصبهان غلام لعلى بن وهسوذان الديدى . وكان يتقلداً عمال الما ون بها أخد بن سبّاه عامِل الخراج بها أنفذه صاحبه اليه في حاجة

<sup>(</sup>١) قال صاحب النَّكُلَّة : خَسَة عَشَر قَبْرَاطاً

<sup>(</sup>٢) يراحع في قصنه صلة عريب ص ٥٨ - ٥٦ وقال فيه الحافظ الذهبي فى تاريخ الاسلام أنه قدم الشام لفتال الطولونية فى جيش من قبل المكتفى وقدم دمشق لحرب القرامطة أيام المفتدر ثم ولاه ديار ربيعة فغزا وافتتع حصونا وقتل خلفاً من الروم ثم خالف فسعن ثم قتل سنة ٣٠٩

واتقى أنه لقيه وهو (١٠٠٠) راكب فكلمه في الحاجة فاشتة ذلك على أحمد بن سيّاه وقال له: يا مُوَّ اجر تخاطبني في حاجة على ظهر الطريق! فانصرف الفلام الى مولاه مُحفظاً وحدة نه عا جرى فقال له: صدق فيما قال ولولا ألك مُوَّ اجر تضربت رأسة بالسيف لما خاطبك بذلك. فماد الفلام ووجد أحمد ان سيّاه مُنصر فا فعلاه بالسيف وفتله . فانكر السلطان ذلك عليه وصرف على بن وهسوذان لا جل ذلك عن أصبان بأحمد بن مسرور البَلخي . فاستأذن على بن وهسوذان في الانصراف الى بلد الديلم فأذن له ثم سأل بعد فلك في أمره مونس الخادم فرضي عنه وأقام بنواحي الجبل

وفيها قدم محمدبن على بن صُمُلُوكُ مدينة السلام وهو ابن دمّ صاحب خراسان مُستأمناً فخلم علية

وفيها في فصل الصيف تفزّعت العامّه من حيوان كانوا يُسمّونه الرّبّ خروا أنهم يرونه في الليل على سطوحهم وأنه يأ كل أطفالهم قالوا ور بُما قطع يد الانسان اذا كان نائها أوندى المرأة فيأ كله . وكانوا يتحارسون طول الليل ولا ينامون ويتزاعة ون ويضر بون الطسوت والصواني والهو اوين ليفزعوه وارتجت يغداد لذلك حتى أخذ السلطان حيواناً غريباً التى كانه من كلاب الماء وقال «هو الزبرب» وأنه صيد فصل بالماء على نقنق عندا لجسر الأعلى وبقى مصلوباً الى أن مات . فلم ينن ذلك الى ان البسط القمر وتبين للناس أنه لاحقيقة لماتوهم والمسكوا الا أن اللهوس وجدوا فرصم بتشاغل الناس في سطوحهم فلمسكوا الا أن اللهوس وجدوا فرصم من بشاغل الناس في سطوحهم فلم فلكرثوت النقوب

وفيها تقرّر عند أي الحسن على بن عيسى الوزير أنه قدد سعى لابن الفرات في الوزارة وتحققه فاستمنى منها ولم يُعفه المقتدد . وأظهر في دار السلطان ان ابن الفرات عليل شديد العلة واتفق (۱۱ نا مات الشارى الذى كان عبوساً في دارالسلطان (۱۱ والتدبير في أمر الشراة ان يكم موت من يؤخذ منهم من تسميه الشراة اماماً غاره ما دام حيًا دايس ينصبون اماماً غيره فان صح عندهم موته نصبوا غيره . فأظهر في دار السلطان ان ابن الفرات مات وكفّن الشارى واخرجت جنازته على أنها جنازة ابن الفرات وصلى عليه الوزير على ابن عيسى ثم انصر ف الى منزله متوجّماً وقال نلواصية « اليوم ماتت السكتابة » أن عيسى ثم انصر ف الى منزله متوجّماً وقال نلواصية « اليوم ماتت السمى لا بن الفرات وانه حي فقال يلواصه : ايس ينبغى اللانسان ان يتحدد ث بكل ما دسمه أ

وكان يضجر في أوقات من سوء (١٠٨٠) أدب الحاشية والمطالبة بالمحالات ويسته في من الوزارة ومخاطب المقتدر في ذلك فينكر عليه استعفاء ألى ان انفق بوءاً ان صارت اليه أم موسى القهر مانة في آخر ذي القعدة من سنة ٢٠٠٤ لنواقفه على ما يطاق في عدالاضحى للحرم والحاشية . وكان على بن عيسى محتجباً فلم يجسر سلامة حاجبه عليه ان يستأذن لها فصر فها صرفاً جيلا فغضات من ذلك . وعلم على بن عيسى بحضورها وانصر افها فأمر ان تاتمس ويمتذر اليها لترجع فأبت ان تدود وصارت الى المقتدر والسيدة فاغرت به وتخر مستعليه الاحاديث فصر فه المة تدر بالله وقبض عليه غداة الا المنان خلون من ذي الحجة سنة ٢٠٠٤ عندركو به الى دار الخلافة ولم ينعرض لشى من أملا كه وضياعه وضياع أسبابه ولا لاحد من أولاده واعتقل عند زيدان القهر مانة

<sup>(</sup>۱) وفی کتاب المیون: آنه مات بمضالخدم (۲) هو هارون وظفر به الحسین بن حدان المقدّم ذکره فی سنة ۲۸۳ :طبری ۲ ، ۲۱۹۹

فكانت مدة وزارته هذه ثلاث سنين وعشرة أشهر وتمانية وعشرين يوما (۱) ﴿ وزارة أبي الحسن على بن محمد بن الفرات الثانية ﴾

فيها تقلد أبو الحسن الوزارة والدواوين لمان خلون من ذى الحجة '' وخلع عليه وصار '''' الى داره بالمخرّم التى كان أقطعها فى وزارته الاولى . وكتب الى الاطراف والبلدان عن المقتدر بالله بخير إعادته الى الوزارة على

(١) راجع كتاب الوزاء: ٢٨١-٢٨٣

(۲) قال صاحب كتاب العيون: وفيها قلد أبو الحسن ابن الفرات ابنه أبا أحمد المحسن على زمام المشرق وجعله خليفته له فيه وقلده أيضاً ديوان البر وقلد ديوان المفرق فلم يزل مكان أبى عبد الله محمد بن أحمد ( الحاقاني ) بعد أن صرفه عن ديوان المشرق فلم يزل يتقلد ديوان المغرب وديوان البر طول أيام أبيه . وقلد أبا الفتح الفضل بن جعفر بن محمد ابن موسى بن الفرات ديوان الحراج والضياع العامة وطساسيج السواد وكور الاهواز وفارس وكرمان وسجستان وصار أبو الفتح الى ديوان الزمام . فصادف أبا الحسين على ابن الحسين الماذرائي المنقلد لهذا الديوان في مجلنه لم يعجى، أبى انفتح فاما علم أبو الحسين ذلك قام من مجاسه وجلس بمكان غيره الى أن وافوا بدابته فركب وانصرف وجلس أبو الفتح مكانه .

وأما الماذرائين قال أيضاً ان فى هذه السنة تنكر لهم ابن الفرات لان ابرهم ابن أحمد الماذرائى حج فيها فلم يكن ابن الفرات تقلد الوزارة فلما وصل الى مكة كانت أخت ابن الفرات بحاورة فى مكة نازلة فى بعض الدور فقصد ابراهم بن أحمد الدار للمزول بها وحولها منها نحويلا قبيحاً بعد أن أسمعها مكروها وبسطوا ألسنتهم فى ابن الفرات فلما انقضى الحج سارت الى بغداد فوجدت أخاها قد قعد في الوزارة فأخبرته بما نالها من ابراهم فغلظ ذلك عليه وحقده . فلما وافي ابراهم بغداد وسار الى دار الوزير لتهنئه بالوزارة فقرعه ووبخه بما كان منه فاعتذر فلم يقبل عذره . ووجد الوزير همذا السبب ذريمة الى مطالبته بمال المصادرة الذى عليه وعلى أقاربه فخاطب الحليفة فى أمم الماذرائين فسط يده عليهم .

نسخة أنشأها أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة ('' وفى فصل منه: ولما لم يعد أمير المؤمنين غنى عنه ولا للملك بدآ منه وكان كتاب الدواوين على اختلاف أقدارهم وتفاوت مابين أخطارهم مقرين برياسته ممترفين بكفايته متحاكين اليه اذا اختفوا واقفين عند غايد اذا استبقوا مذعنين بأنه الحول القاب الحين اليه اذا اختفوا واقفين عند غايد اذا استبقوا مذعنين بأنه الحول القاب الحين المهالم بدرة المال كيف تحاب ووجوهم كيف تطاب انتضاه من غمده فعاد ما عرف من حده فنة ذا الأعال كأن لم ينب عها التكرمة كان قد عا جعله له الا وفاه اماه ولا نوعا من أنواع المثوبة والجزاء كان أخره عنه الا حياه مه وآناه من غاطبه بالتكنية وكان وكان وكان . . . .

وقبض ان الفرات على أسباب على بن عيسى والحوته وكتابه وجميع غمّاله بالسواد وبالمشرق والمغرب وصادرهم سوى أبى الحسين وأبى الحسن ابنى أبى البغل فانه أقر همما على ماكانا يتوليانه من أعمال اصبهان والبصرة إمناية أم موسى (۱۱۰) بهما وقبض على أبى على الخاقاني وتتبع أسبابه وألزم بجميم منصادرة أنانية أدّوها وطالب العُمّال المصروفين بالمصادرة وأن يظهروا المرافق ويؤدوها ونصب ديوانًا للمرافق وكان ضمن للمقتدر ووالدته من هذه الجهة كل يوم ألفا وخسمائة دينار وكانت تنسب الى تلك الخريطة فكان بحملها ولا يمكنه الاخلال بها وكان منها للمقتدر في كل يوم ألفا دينار ولاسيدة في كل يوم ألمائة والاثبوز دينارا والدميرين أبى العباس وهمون ابني القتدر في كل يوم مائة وست وستون دينارا والمثال وكان الفرات قد اتسم عا كان استسافه على بن عيسى من الحراج

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في ارشاد الارب ٢: ٣٣٤ والمدتاب موجود فيها

فأنه قد كان جبي قطمةً منه قبل الافتتاح وابتــدأ بذلك قبل صرفه بعشرة أيام وأعد المال في بيت المال لينفقه في العيـد في اعطاء الحشم والفرسان والأتراك فقويت نفس كاتب (١٠) أن الفرات به وانضاف إلى ذلك جملة عظيمة راجت له من مال المصادرات والضمانات وأموال سفاتم وردت من فارس واصبهان ونواحي المشرق في درج كُتب محمول كتنت على أنها تصل الى على بن عيسي فأطلق جميع ذلك في الفرسان والحثيم والخدم ومهم النفقات وكان الغالب (١١١) على أمر الدواوين والأعمال في أيام وزارة ابن الفراث هذه من بين سائر كتَّابه أبو بشرعبد الله بن فرجويه وكان السبب في ذلك أنه سلم من النكبة وقت القبض على ابن الفرات في الدفعة الأولى واستتر مدّة وزارة الخاقاني وعلى بن عيسي . وواصل بعــد ما مضت سنة واحدة من وزارة على بن عيسى مكاتبة ابن الفرات على بدعيسي المتطبب وكان ابن الفرات مجيبه عن رقّاعه ويرسم له ما يُسكانب به المقتدر عن نفسه في معايب على من عيسي وكتَّابه وغمَّاله ، وأنه ليس يصادر أحدا من عمَّاله ويقول « لا أُخوِّن عاملاً بعــد ان التمنته » ويذكر تأخُّر أرزاق الولد والحُرُم والحشم حتى أنه اقتصر بالولد والحُرُم على جارى ثمانية أشهر في السنة والخدم والحثيم بستة أشهر من السنة واقتصر بالفرسان من مائة وخمسين ألف دينار تطلُّق لهم في الشهر على خمسين ألف دينار . وكان المقتدر يواقف ابن الفرات على تلك الرقاع فيُعرَّفه أن ابن فرجَويه خبر بالأمور وأنه صادق في كلّ ما ذكره فيهم المقندر بصرف على بن عيسي فاذا شاور مونسا في ذلك أشار عليه أن لا يفعل ووصف على بن عيسي بالديانة والأمانة.

<sup>(</sup>١) كَلَّةَ كَاتَبِ كَانَهَا مُشْطُوبَةً

فلما خرجمون الى مصر لمحاربة المآوى (١١٠) صاحب المغرب عمكن ابن فرجويه من الجد في السبى على على بن عيدي وكان غريب الخالونصر الحاجب بدفعان عن على بن عيدى لا غاب مونس. فلما تبين لابن فرجويه دفع غريب ونصر عن على بن عيدى كتب رُقعة بخطه الى المقتدر يذكر فيها أنه إن صرف على بن عيسى عن الوزارة وقاد مكانة على بن محمد بن الفرات أطان للولد والحرم والحشم ولمن بالحضرة من تفاريق الفرسان مثل ما كان يُطلقه في أيام وزارته الأولى على التمام والدكمال والإدرار وأن يوقر بعد ذلك من مال مصادرات المُمّال ومال مرافقهم والاستثبات في النواحي في كل شهر من شهور الاهلة خمسة وأربعين ألف دينار فواقف المقتدر ابن الفرات على هذه الرقعة فذكر ان جميع مانضمنته صحيح وبذل المقتدر ابن الفرات على هذه الرقعة فذكر ان جميع مانضمنته صحيح وبذل ابن فرجويه في وزارته هذه واختصاصه به .

وانفق له مع ذلك ان ان الفرات او رع على بده عند جماعة من النجار والكه تأب أمو الا جليلة ولم يُقرّ ان الفرات عمل كان أو دعة ابن فرجويه لانه لم يكن يعرف أسماء من أو دع ذلك عنده فلما عاد الى الوزارة استخرج له ابن فرجويه جيم ما كان أو دعه له من غير (۱۱۳) أن بذهب له شيء منه وكان أبو على بن مقلة متعطلاً في أيام وزارة الخلقاني وعلى بن عيسي ملازماً منزله واستتر أيام الخلقاني ثم آمنه على بن عيسي فلزم منزله فشكر له ابن الفرات واختص به لهذه الحال

﴿ ذَكَرَ مَاجِرَى مِنَ ابْنِ أَبِي السَاجِ عَنْدُ تَدَاولُ الوزَارَةُ الأَيْدَى الْكَثَيْرَةُ ﴾ لما وقف يوسف بن أبي السَاجِ على الخبر في صرف على بن عيسى عن الوزارة

وكان مقيماً بآذربيجان و متقلداً أيام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال الصلاة والحرب والمعاون والخراج والضياع العامة بارميذية وآذربيجان و مقاطماً على مال يحمله في كلّ سنة عنها الى ببت المال بالحضرة وكان يزيح الملة في ذلك المال مدة أيام وزارة ابن الفرات الأولى . فلما ولى أبو على الخاقاني الوزارة ثم على بن عيسى طمع فاخر أكثر المال الذي كان بقاطع عليه واجتمع له من ذلك ما قوى به وحمله على المصيان

## ﴿ ذَكُرُ مَا دُبُّرُهُ ابْنُ أَبِي السَّاحِ وَاحْتَالُ بِهِ ﴾

أظهر أن على بن عسى أنفذ اليه اللواء والمهد عن المة تدر بالله بتقليده أعمال الحرب (١١٠) بالرى وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه عن الوزارة وسار مبادراً اليها فلها قرب منها انصرف عنها محمد بن على صملوك وهرب الى نواحى خراسان وكان محمد بن على هذا متنابا على هذه النواحى ثم قاطع عن الضياع والخراج مقاطعة خفيفة ولم يف بدلك أيضاً. فلها وقف ابن الفرات على ما فعله ابن أبى الساج أنهى ذلك الى المقتدر ثم ورد كتاب ابن أبى الساج بعد أبام يستد فيه عما فعله من إخراج محمد بن على صملوك عن الرى وما يلمها ويبشر السلطان بفتحه هذه النواحى ويصف انه لما ورد عليه المهد واللواء من جهة على بن عيسى سار اليها فرزقه الله الفتح والنصر فاغتاظ المقتدر بائلة من ذلك وتقد م الى ابن الفرات عواقفة على بن عيسى على ما كتب به ابن أبى الساج (۱) فأخرجه من عبسه ورفق به وخاطبه مجميل ما كتب به ابن أبى الساج (۱) فأخرجه من عبسه ورفق به وخاطبه مجميل ما كتب به ابن أبى الساج (۱) فأخرجه من عبسه ورفق به وخاطبه مجميل منكر . فلف انه ماولاً و ولا أنفذ اليه لواء ولا عهداً وقال : لابد للواء

<sup>(</sup>۱) راجع صلة عريب: ۲۷

والمهد ان ينفذ مع خادم من خدم السلطان أو قائد من تو اده وهؤلاء الحدم والقو اد بين أبديكم سلوه عن ذلك ولديوان الرسائل (١١٠٠) كا تب يتقده بكتب المهود والولايات سلوه هل كتب بشيء فأخذ منه ابن الفرات خطاً عا حكاه وعرضه على المقتدر بالله فازداد المقتدر غيظاً على ابن أبي الساج وكتب ابن الفرات عن المقتدر بالله وعن نفسه الى ابن أبي الساج في هذا المدني أغلظ كتب وتوعده وأنفذ اليه من الحضرة لمحاربته خاقان المفلحي وضم اليه الرجال وأنفذ بعسده عدة من القواد مدداً له وأنفق الا موال فهم وكان فيهم مثل محمد بن سرور البلخي وسما الخزري ونحرير الصغير وجماعة أمثالهم فواقعه ابن أبي الساج وهزمه وأسر جماعة من أصحابه وأدخلهم مشهرين أمثالهم فواقعه ابن أبي الساج وهذم مونس الخادم من الثغر فندب لحرب ابن أبي الساج وشخص الى اليه وسيا الموقد فأحسن قبوله وصرف خاقان المفاحي عما كان اليه أحمد ابن على صعلوك فأحسن قبوله وصرف خاقان المفاحي عما كان اليه من المناب وقلد مكانه نحرير الصغير.

واتصات كتب ابن أبي الساج يلتمس الرضاعة ويبذل سبمائة الف دينار عن أعمال الخراج والضياع بكورة الرى وما يليها خالصة سوى أرزاق الاولياء في تلك الاعمال وسوى النفقات (١١٦) الراتبة فلم بجبه المقتسدر بالله الى ما التمسه فكتب يبذل أن يقيم بالرى متقلداً أعمال الماون والحرب بها فقط حتى ينفذ السلطان الى تلك النواحي من يتقلد أعمال الصلاة والخراج والضياع والاحكام والبريد والخبر والخرائط والصدقات فأقام المقتدر على انه لو بذل كل بذل كما أقرة على الرى يوماً واحداً لا قدامه على ان سار الها بغير أمر فلما رأى ابن أبي الساج هذه الحال انصرف عن الرى وأعمالها الها بغير أمر فلما رأى ابن أبي الساج هذه الحال انصرف عن الرى وأعمالها

بعد أن أخر بها وجي مالها اسنة ٣٠٤ في، در ية وقلد مو نس الرى وقروب وصيفاً البكتمري . ورضى ابن أبي الساج بأن يُجد د له العهد والولاية الاعمال التي كانت اليه أو لا وأشار ابن الفرات تقبول ذلك منه وضمن أن يلزمه بهذا السبب حمل جملة من المال الى بيت المال محسن ، وقعها فعارض ذلك نصر الحاجب وابن الحوارى وقالوا : لا يجوز أن يقدر على أرميذية وآذر بيجان الا بعد أن يرد الحضرة ويطأ البساط . ونسبوا ابن الفرات الى مواطأته ، فاقام المقتدر على أنه لا بد من محاربته أو يرد الحضرة وكتب الى مونس بالتعجيل اليه لمحاربته

فلمارأى ابن أبى الساج أن دمه على خطر حارب مونساً بسراة من بلد آذريجان فانهزم مونس الى زنجان وقنسل من قواد السلطان سها واستأسر ابن أبى الساج جماعة من قواد مونس فيهم هلال بن بدر وأدخلهم الى أردبيل مشهرين . وأقام مونس بزنجسان يجمع ليوسف وهو مع ذلك يكاتب ويراسله وابن أبى الساج يلتمس منه الصلح ومونس لايقبل منه الآ المصير الى الحضرة . وكان ابن أبى الساج أبق على مونس لما أنهزم حتى سلم فى ثلمائة غلام ولو أداد ابن أبى الساج لاسرد فكان مونس يشكر ابن أبى الساج على هذه الحال (۱)

<sup>(</sup>۱) راجع صلة عريب ص۷۷ \* وقال صاحب كناب العيون في ترجمة سنة ٣٠٦ : وفيها رحل مونس من همذان متوجها الى أبهر يحارب ابن أبي الساج وورد عليه خبره أنه شديد الاضطراب وانه عزم على الرحيل من الوضع الذي كان فيه وان اخوته فد تهاربوا عنه فرحل مونس وقصد أبهر وقصد ابن أبي الساج أردبيسل واتبعه مونس الى أن أدركه وصف مونس أصحابه وصف ابن أبي الساج أصحابه واقتتلوا فالهزم مونس فوقف على الموضع الذي فيسه المال فانحاز بين بديه واتبعه بوسف إنباعاً رفيةاً وساد مونس من

فلما كان فى المحرّم بعد ذلك فى أيام وزارة حامد بن العباس واقم مونس يوسف بن أبى الساج الوقدة الاخرى باردبيل فأسر يوسف وبه

بين يديه حتى صعدالمقبة ولحق أواخر العسكر أصحاب سبك غلام ابن أبى الساج فوضع فيهم السيف فنتل مهـم خلقاً كثيراً وأسر جماعة وأفلت من صعد العقبة ونهب عسكر مونس وأخذوا من الجمسال والبغال ما لا يقع عليه إحصاء

وأتي مونس زنجان ولحقه الناس وأقام مونس بزنجان خمسة أيام وسار منها الى قزوين وأقام بها شهرين . ووافت الاخبار بالقبض على ابن الفرات وكان يمهم في تحريش ابن أبي الساج ووافى الحرمونس من مدينة السلام المال والكراع والهدايا والآلة والفرش والجال وجرد اليه العساكر مع أمراء البلدان ثم لقيه ابن حمدان مستأمنا وسر الاستاذ وخلع عليه ، وتكارت العساكر بزنجان تكاثراً ضاقت بهم أرضها وعظم الشتاء وكثر الناج وفرق مونس العساكر في البلدان وأقام هو بزنجان ووافي المال من بغداد مع ماهر الحادم ومبلغه مائة ألف دينار عيناً فسر مونس بوروده .

وقال أيضا في رجمة سنة ٣٠٧: وفيها جد مونس السير الى ابن أبى الساج الى ان وصل المقبة فلما كان ذلك اليوم وافت البشارة عجى جوامرد غلام ابن أبى الساج في الأمان فركب وتقدم مونس الى غلامه بلبق ان يتلقاه وأخذ ونس بالحزم وركب المسكر وعلوا رؤوس الحيال ووافى رسول بابق بصحة الخبر وانه اي جوامرد معه ثلاثة نفر فقط ركان مونس قسد الهمسك فاحق بعسكر مونس فاستبشر الناس بمجيئه وأيقنوا بالظفر وانحلال أمر يوسف وخلع عليه مونس وعلى أصحابه خلما ساطانية وحمل السه عثمرات آلاف دينار وفروشا . ولم يقف يوسف على خبره الى بعسد صلاة المصر من اليوم الذي هرب فيه عرقه بمضحواشيه بوصوله عسكر ونس فعظم ذلك عليه وضرب مونس المصاف معابن أبى الساج فكسره والمزم محوارد بيل وأحر ق مضربا ومضى أبو الهيجاء بن مونس المصاف معابن أبى الساج سار الى باب أردبيل وعدل عن المدينسة نحو طريق ورثان ورحل عونس نحو أردبيل فوافاه اعرابي يركض وبيده سيف حليته ذهب وهو يطلب ورحل عونس نحو أردبيل فوافاه اعرابي يركض وبيده سيف حليته ذهب وهو يطلب الاستاذ فأرشد اليه فاخبر أنه وجاعة من عشيرته كانوا في طلب يوسف الى أن انتصف وكات دوامم حتى أدركوا يوسف وقد تقنطر به فرسه فسقط الى الارض سقطة أوهنته

ضربات وانصرف به مونس الى بغداد فلما كان سنة ٣٠٧ حمل يوسف بن أبي

ومعه نفر يسير فلما أدركه نفرق من كان معه ولحقه اعرابي فضربه على رأسه فلما ضربه قال : أنا يوسف وعندى غناك وغنى عقبك . فاخذ سيفه ومنطقه وخاعين ياقونا من يده وأخذ فرسه وسلبه وهو ابن عمه وحمله على بغل كانا أخذاه في طريقهما ورجما نحو عسكر مونس قتلقاه أخو صعلوك فاسا رأى يوسف ترجل وقال : السلام علبك أبها الامير . فقال له يوسف : أنت الاميراليوم ياأبا العباس . فاخذه وأقبل الىالاستاذ فشكر للقوحده . وكان الاعرابي الذي أخذه يقال دعيجة بغل (ابراجع كناب الاعاني ١٩٧١) وبه ثلاث جراحات فادخه له الىمونس فكامه باجمل كلام ووعده أحسن وعدد وقال : وبه ثلاث جراحات فادخه له أير المؤمنين ذبك واجعلك صاحبي وعمدي و ودعا ماه ورد ففسله به يده ثم أخرج الى خيمة قد أعدت له وأدخل عليه الاطباء فداووا جسراحانه فقال يوسف ليلبق : حاجتي أن لا يدخل الى غير الطباب العلاج جراحاتي وغلام صغير يخسدهني.

وتوجه مونس الى بغداد ومعه يوسف قتلقاء أبو القاسم بن الحوارى بحلوان ومعه بشر الخادم خليفة ، ونس وابراهم بن حمدان وسار حتى وصل المصلى العتبق واستقبله الوزير وارباب الدولة . وكان قداستمد مايشهر به عجل ليحمل عليها واسعة المقعد وعلى أن يلبس المصبغات والبرانس ويشهر بطلل مجمل في عنقه ومجلس معه الحسون في العجل يطلون ويرزون وبانع ذلك مونس فانكره وكتب فيه كتاباً الى المقتدريساً له انلايه بركوب الفيل والعجل فأجيب الى ماسأل . فزينت المدينة وخرج الرجال والنساء في باب خراسان والى دار المقتدر في الشارع و دخل مونس وبين يديه يوسف على جل وعليه الدراعة التي كانت على عمرو بن الليث والبرانس وهو مطرق الى الارض لا ينظر الى أحد وفي رجله خف أسود فرق الباس له ودعوا بأن يعطف الله قلب المقتدر عليه فوصل الى دار المقتدر وأزل في الفوج الأول في مرتبة لم ينزلها قبلة أحد من نظرائه ثم عدل به الى المقتدر النادات الذي منه يصل الى المقتدر الى حجرة هناك .

ودخل مونس الى الخليفة بعد أن جلس على سرير ملك وأبو العباس ابنسه عن عينه والباقون من ولده عن يساره والوزير حامد وانف بين يديه وعلى بن عيسى دومه والناس على مراتبهم فتقدم مونس فقبل بده ورجله والبساط والسريرو تقدم بعده هلال ابن بدر وبعده عبد الله بن حمدان والناس بعدهم م وقف ابن أبى الساج فلما وقف بين

الساج على جمل من باب الشماسية وادخل بنداد مشهراً "على رأسه برنس وبين يديه الجيش الى أن وصل الى دار السلطان ووتف بين يدى المقتدر ثم حبس فى دار السلطان فى يد زيدان القهر مانة ووسع عليه ثم خلع على مونس و و و و و و ريد الرجالة على جاعة من قو ادء وزيد الرجالة عضد دينار الحكل واحد فى الشهر

ولما بعد مونس من آذر بيجان وأنكفاً راجعاً الى مدينة السلام ومعه يوسف بن ديوداذ غلب سبك غلام يوسف عليها . فانفذ مونس اليه عمد ابن عبد الله الفارق وقلده البلد وكان فى حدود أرمينية فسار الى سسبك وحاربه فانهزم الفارق وصار الى بنداد وتمكن سبك من البلد . ثم كتب الى السلطان يسئل ان يقاطع عن الناحية فأجيب وفورق على أن يحمل فى كل سنةما ثين وعشرين ألف دينار وانفذت اليه الخلع والعقد ولم يف بما ووقف على أذر يجان قلد على بن وهسوذان أعمال الحرب بالرى وديناوند وقروين وزنجان وأجر وسلمها اليه وجمل أمو الها له ولرجاله وقلد أحمد بن على صماوك

يدى المقتدر رمي بنفسه ايقبل البساط فمنع من ذلك فما زال واقفا ساعة والمقتدر ينا مله ثم يجى، من بين يديه وسلم الى بدر الحرى . وقد كان مونس وحامد قد تنحوا من بين يدي المقتدر وجلسوا في صفة في مابن أبي الساج اليم فقال له الوزير حامد : طب نفسا وقر عينا فان مولانا أمير المؤمنين حسن الرأى فيك وليس يرى الا ماتحب . ثم مضى مونس فحلع عليه وقلد سيفا وعلى هلال بن بدر بعده وعلى أبي الهيجاء بن حمدان بعده والناس على طبقاتهم وأخز المستأمنة مثل جوامرد وغيره أياما ثم خلع عليم بعد داك فكان جميع من خلع عليه المهائة وحمسة وعشرين رجلا .

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة: وشهر على الفالجوه وجل له سنامان يشهر عليه الخوارج على السلطان

أعمال المعاون إصبهان وقم وجعل مال الخراج والضاع بقم وساوةله ولرجاله مبلغه فى كل سنة أكثر من مائتي الف دينار

ثم وأب أحمد بن مُسافر صاحب الطرم على ابن أخيمه على بن وهسو ذان وهو معه مقيم بناحية قزوين فقتله على فراشه (١١١) وهرب فى الوقت الى بلده وكاذ، أحمد بن على أخو صحاوك مقيما بقم فسار منها الى الري و دخلها فانكر عليه السلطان فعله وقلّد وصيف البكتمرى أعمال على ابن وهسو ذان وقلّد محمد بن سليان (١) صاحب الجيش أعمال الحراج والضياع وكو تب أحمد ابن على بالانصر اف الى قُم فقعل ثم جرت بينه وبين محمد بن ماسليان وحشة فاظهر الخلاف وصرف عمال الخراج والضياع عن قم وأخل في الاستعداد للهسير الى الى وكو تب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير الى الى وكو تب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير الى الى والاحتماع مع وصيف البكتمري ومحمد بن سليان على دفع أحمد بن

<sup>(</sup>١) هو محمد بن سليان بن المنفق أبو على الدكانب الذي فتح مصر على الطولونية . راجع الطبري . (٢٤٨ ) و في القياف المتريزى في ترجمته الهأخر ج معه من مصر القاضى أبا زرعة محمد بن غيان والقاضي أبا بيد محمد بن عبدة (وذكر هذا أيضا في القضاة ) الكندى ص ٢٥ س ٢٥ س ٣٧ ) وموسى بن طونيق وسائر وذكر هذا أيضا في القضاة ) الكندى ص ٢٥ س ٢٠ سر معه بما أخذه من سائر الناس من بقي بمصر من الطولونية . وقدر ان الذي حمله من مصر معه بما أخذه من سائر الناس أنف أنف دينار وأنفذ الى المكتفى من أموال بني طولون وذخارهم وحليم وفرشهم ونعمهم أربعة وعشر بن ألف حمل ومن العين ألف ألف دينار . وأخذ له نسه شأ عظها جليل القدار سوى ماأخذ قواد عسكره وسارالى حاب فوافى كتاب المكتفى الى وصيف مولى المعتضدوكان معه ان يوكل به و يشخصه الى المضرة فقعل ذك فاخذه المكتفى وقيده واعتقله وطالبه بالأموال التي أخفاها فلم يزل معتقلا الى ان تقلد على بن محمد بن الفرات الوزارة المقتدر بالله في سنة ٢٩٨ فأخر جه الى قزو بن وزنجان واليا على الضياع والاعشار الوزاح قصة محمد بن سليان مع أحمد بن طولون فى الفر ج بعد الشدة ( ١٠ ١٨٠٠)

على وسار أحمد بن على الى باب الرى فواقعوه وانهزم وصيف ونحرير الى همذان وقتل محمد بن سليان فى الوقعة وحصلت الرى فى يد أحمد بن على فشرع فى إصلاح ما ببنه وبين السلطان وعنى به نصر الحاجب فقاطع عن أعمال الخراج بالرى وديناوند وقزوين وزنجان وأبهر على ما فة وستين أنف دينار محمولة فى كل سنة الى الحضرة وقُلد الناحية وثُلد محمد بن خلف النيرمانى الضياع بهذه النواحي وأخر جأحمد بن على عن قُم وقلدمن نظر فيها (ونمود الى حديث ابن الفرات) (١٠٠٠)

لما تبين الوزير أبو الحسن بن الفرات عداوة نصر الحاجب وأبي القاسم ابن الحوارى وشفيع اللؤلؤى ونسبهم ايّاه الى مُواطأة ابن أبي الساج على المصيان عاداهم ومنعهم أكثر حوائجهم وصرف نصرا وشفيما عن أكثر أعالهم . وكان ابن الفرات قلداً باعلى ابن مُقلة كتابة نصر الحاجب ثم استوحش أوعلى ابن مقلة من ابن الفرات لإجل استخدامه سعيدبن ابراهيم التسترى فذكر لنصر ازابن الفرات قداست خرج من ودائمه التي سلمت له خمائدة ألف دينار بمد از حلف في وقت نكبته اله ما بقيت له وديمة لم يُنقر بها فذكر نصر المقتدر ذلك ليعيظه على ابن الفرات وغر نصر وابن الحوارى أبا على ابن مقلة واطمعاه في اوزارة ليستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات التي يُضرّ بوزيها المقتدر عليه حتى ظهر الامر في ذلك واشتهر وكثرت به الاراجيف في فرر به المات التي الفرات التي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له : ان شككت في أبي على ابن مقلة مع تربيتي له ودنهي منه الناس فقال له تا الم الناس فقال له تا الناس فقال له تا الناس فقال له تا الناس فقال له تا الناس في الناس الفرات المد ذلك صحة ما أسب

<sup>(</sup>۱) راجع کتاب الو زراه: ۱۲۰ \_ ۱۱۹ : ۲۱۰

الى أن مقلة وأطلم (١٣١) أبا على ابن مقبلة على بعض ما وقع اليه من الخوض في أمره على طريق التعجُّب لِيصرفه عا شرع فيه فاستوحش أبو على منه وخاف معاجلته اياه بالنكبة فجدً في السعى عليه واعتصم بنصر الحاجب

#### ﴿ودخلت سنة خمس وثلاثما أنه ﴾

وفها ورد رسولان لملك الروم الى مدينة السلام على طريق الفرات مهدايا عظيمة والطافكثيرة يلتمسان الهدنة وكان دخولهما يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرّم فانولا في دارصاء ، بن تخلّد وتقدم أو الحسن ان الفوات بان يُفرِش لهما ويُعدُّ فيه كلُّ ما يحتاجان اليه من الآلات والاواني وجمبه مالاصناف وان يقام لهما ولِمن ممهُما الازال الواسعة والحيوان الكشير والحلاوة حتى يتَّسم بذلك كلَّ مَن معهما. والنمسا الوصول الى المقتدر بالله لِيبُلُّغاه الرسالة التي معهما فاعلما الذلك متمذر صمث لابجوز الابعد لفاء وزيره ومخاطبته فها قصد(١) اليه وبقر رالامر ممه والرغبة اليه في تسهيل الاذنء إلخليفة (٢٢٠) والمشورة عليه بالاجلة الى ما التمسا . فسأل أبوعمر عدى بن عبـــد الباقي الوارد معهما من الثغر أبا الحسن ان الفرات الاذنَّ لهما في الوصول اليــه فوعده بذلك في يوم ذكره له

وتقدم الوزير بان يكون الجيش مُصطفاً من دار صاعد الىالدار التي أُقطمها بالمُخرّ م وان يكون غلمانه وحدّ هُ (٢) وخلفاء الحجاب الرسومين مداره منتظمين من باب الدار الى موضم مجاسم وبُسطله في مجلس عظيم مُذهب السقوف في دار منها يمرف بدار البسستان بالفرش الفاخر المجيب وعُلَّمَت الستور التي تشبه الفرش واستزاد فىالفرش والبسط: والستو ر ما بلغ تُمنه

<sup>(</sup>۱) لعله قصداً (۲) لعله و حنده

ثلاثين ألف دينار ولم يبق شيء تُجدَّل به الدار ويُفخَّم به الأمر الا فُيل وجلس على مصلًى عظيم من وراءه مسند عال والخدم بين يديه وخلفه وعن يمبنه وشماله والقواد والاولياء قد ملاً واالصحن و دخل اليه الرسو لاز فشاهدا في طريقهما من الجيش وكثرة الجمع ما هالهما .

ولما دخلا دار العامة أجلسهما الحاجب في رواقها والرجال قد امتلاً تهم الدار ثم أخذ بهما في من وراء هذا الرواق حتى أخرجهما الى صحن البستان ثم عدل بهما الى الحبلس الذي كان (١٣٢١) الوزير جالسا فيه فشاهدا من بهاء المجلس والفرش الذي فيه و كثرة الجم منظرًا عجيباً جاليلاً . وكان معهما أبو عمر ابن عبدالباقي يترجم عنهما ولهما وحضر نزار بن محمد صاحب الشرطة في جميع رجاله فاقها بين يدى الوزير أبي الحسن ابن الفرات فسلما وترجم لهما ابن عبدالباقي ماقالا فاجابهما بما ترجه لهما ، ورغبا اليه في إيقاع الفداء ومسألة المقتدر بالله الاجابة اليه فاعلم أما اليه فوعدها به . وأخرجا من بين منها الممل فيه عما يرسمه و التمسامنه ايصاله أما اليه فوعدها به . وأخرجا من بين يديه وأخذ بهما في الطريق الذي دخلامنه وعادا الى دار صاعد و الجيش منتظم طول الطريق بأحسن زي وأكل هيأة . وكان زيهما دراريع ديباج ملكية ووقايات وقوق الوقايات والأنس ديباج عدودة الرؤس .

وخاطب ابن الفرات المقتدر بالله في ايصالهما اليه وواقفه على ما يجيبهُما به واقدتم الى سائر الاولياء والقواد وسائر أصناف الجند بالركوب الى دار السلطان وان يكونوا منتظمين للظهر من دار صاعد الى دار السلطان فركبوا ووقفوا في الطريق على «ذا انترتيب (۱۳۰۰) في الزى الحدين والسلاح التام وتقدم بان تُشحن رحاب الدار والدهالبز والمرات بالريحال والسلاح وان

يفرش سائر القصر بأحسن النرش ولم يزل براعي ذلك حتى فرغ من جميعه ثم أنفذ الى الرسولين بالحضور فركبا الى الدار على الظهر وشاهدا في طريقهما من الجيش وكثرته وحسن زيّه وتكامل عُدّته أمراً عظيها . ولما وصلا الى الدار أخِذبهما في بمرّ يفضي الى صحن من تلك الصحور تم عدل مهما الى مرّ آخر وأخر جامنه الى صحن أوسع من الاول ولم ترل الحجاب يخترقون بهما في الصحون والممرات حنى كلاّ من الشي وانبهرا . وكانت تلك الصحون والممرّات محشوة بالغلمان والخدم الى ان قرُبا من المجلس الذي فيــه المقتدر **بالله والاوليا، وتوفُّ على مراتبهم واللة: در جالسُ على سر بر ملكه ِ وأبو** الحسن ابن الفرات وافف مالقرب منه ومونس الخادم ومن دونه من الخدم وقوفٌ عن يمينه ويساره . فلما دخلا الى المجلس قبَّلا الارض ووقفا حيث استوقفهُما نصر الحاجب وادّيا اليه رسالة صاحبها في الفداء ورغبا اليــه في إنقاعه . فأجابهما الوزير عنه بأنه يفعل ذلك رحمةً لِلمسلمين ورغبةً في فكمهم وإيثارا لطاعة الله عزّ وجلَّ (١٢٠) خلاصهم وأنه ينفذ مو نسًّا لحضور ذلكَ ولما خرجا من حضرته خُلع عليهما مطارف خز مُذهبة وعمامُ خز وخُلع على أبي عمر أيضاً وانصرف على الظهر ممهما والجيش على حاله منتظم الفداء. فتاهّب لذلك وابتيم من الممس الرُّسل ابتياعَهُ من الروم المطلوبين واطلق له و القور الشاخصين ممه من بيت المال بالحضرة مائه ألف وسبمون ألف دينار . وكتب الى المُمَّال في طريقه الإزاحة علَّته فيما يلتمسهُ وُحمل الى كل واحد من الرسولين عشرون ألف دره صلةً لهُمَا وخرجا مع مرنس وسممًا أبو غُمر . وتمّ الفداء في هذه السنة على بد مونس وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن حدان واخويه من الحبس في دار

· السلطان وُخلع عليهم خلعة الرضا

وفيها مات المباس بن عمر و الذبوى وكان متقلّدًا أعمال الحرب والمعاون بديار مضر فقلّد مكانه وصيف البكتمرى . فلم يضبط العمّل فقلد مكانه جنى الصفواني فضبطة أحسن ضبط (۱)

#### ﴿ و دَخلت سنة ست و الْمَالَة ﴾

# ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾ (٢)

كان السبب الظاهر في صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية انه أخر إطلاق أرزاق الفرسان الذين مع القدو اد واحتيج بضيق الاموال لاجل ما احتيج اليسه من صرفها الى محاربة ابن أبي الساج وأيضاً لاجل نقصان الارتفاع أخذ يوسف مال الرى . فشغب الفرسان في أول سنة ٢٠٦ شفا عظيا وخرجوا الى المصلى والتمس ابن الفرات من المقتدر بالله إطلاق مائتي ألف دينار من بيت مال الخاصة ليضيف اليها مائتي ألف دينار يُنفق في الفرسان فغائظ ذلك على المقتدر وراسله بأنه قد كان ضمن له أن يقوم بسائر النفقات على رسميه كان في و زارته الأولى وبحمل ماضمن حملة الى حضرته مفردا واله لم يظن انه يُقدم عليه بطلب مال . فاحتيج ابن الفرات عما ذكرتُه فلم يسمع حُجتَه وتنكر له

<sup>(</sup>۱) زاد صاحب التكملة : فيهما مات سبكرى بعدد اطلاقه من الحبس . وفيها مات غريب الحال وعند لابنه مكانه وحضر ابن الفرات جنازته بداره بالنجمي . وفيها قلد أبو عمر قضاء الحرمين (۲) راجع صلة عريب : ۷۲

وكان عبد الله بن جُبيّر لما أقام في وزارة على بن عيسى بواسط وقسد عرف مقدار ارتفاع أعمالها وما محصل لِحامد بن العباس من الفضل على الضمان شرح ذلك لابن الفرات (١٢٧) وبيَّنَ له وجوهه لما عاد الى بنداد وعند عوده الى مجلس الاصل في ديوان السواد . فعظم ذلك في نفس ابن الفرات فلما أتى على ذلك مدة استأذن ابن عبير ابن الفرات في الأيكات حامداً في بعض ما كان أنهاه اليه من ضمان حامد فأذن له فيه اذنا ضميفاً. فكتب من مجلمه (وهو مجلس الاصل في ديوان الخراج) الى حامد وأجاب حامد وتردّدت بينهُما مكاتبات في هـذا المهني. وتبع ذلك كتب بشر بن على (وهو خليفة حامد ) يمتب على ابن 'جبير لما كان يتكلم به في عِلْسَهُ . فاستوحش حامد من ذلك وتخوّف ان يكون ما يظهرهُ ابنُ جبير عن مواطاة الوزير ابن الفرات و إشيء قد عرفه من نيَّته فأ نفــذ من يسفر له في الوزارة وُ يخاطب له نصراً الحاجب. فسعى له في ذلك وعرّ ف نصراً سمّة نفس حامد وضمن له تصحيح أموال جليلة منجهة ابن الفرات وأسبام وراسل أيضاً السيَّدة في هذا الباب

ووافق ماسمي له فيمه وما بذله له سوء رأى نصر في ابن الفسرات وتخوُّفه منه والاضاقة التي عرضت في الوقت حتى طلب ماطلب فتم ّ لِحامد ماقد ره بما اجتمع من هذه الاحوال. فر وسل حامد بالخروج الى الحضرة من واسط (١٢٨) وان يكتب كتاباً بخروجه على أجنحة الطير . فلما وقف عليه المقتدر أنف ذ نصرا الحاجب وشفيما المقتدري فتبضا على ابن الفرات وعلى ابنه المحسيّن وموسى بن خاف وعينى بن ُجبير وسعيد بن ابراهــيم التُستَّدي وأم ولد له وابنها منه (١) وُحماوا الى دار السلطان فاعتقل أبو الحسن ان الفرات وحــدهُ في يد زبدان القهرمانة واعتقل الباقون في بد نصر . ووصل حامد الى مدينــة الســــلام وأقام ليلته في دار الحجبة من دار السلطان وتحقّق به أبو القاسم ابن الحوارى .

وجلس حامد يتحدّث فبان للقوّاد وجميم خواصّ المقتدر حيدّتهُ والمة خبرته بامر الوزارة وحُدّث المقتدر بذلك فاستدعى أبا القاسم ابن الموارى وعاتب على مشورته به . فوصفه ابن الحوارى باليسار العظميم وباستخراج الاموال وهيبته عند المُمَّال ونُبُل النفس وَكَثَرَة النايان . وكَانَ مَم حامد لما قــدم أربعاثة غلام يحملون السلاح فيهم عُدّة يجرون مجرى وجوء القو اد وأ كابر أصحاب المناطان . وأشار ابن الحوارى على القتدر في عرض كلامه ٍ باطلاق على بن عيسي وتقليده الدواوين باسرها ليخلف حامدآ عليها فامتنع المقتدر من ذلك الآبيد أن يلتمسه حامدٌ (١٢١) منه فاحال ابن الحواري على حامد وقال له: النمس ذلك من المقتدر اذا وصلت الى حضرته وعظّم عليه أمرَ الاعمال والدواوين وحواثم الحاشية وخوَّفه من سوء أدبهم. وصوَّر لِحامد انه ازلم يفعل ذلك ُ فعل مُراغَمَةً له وحلَّف انه ناصحُ له . فلما وصل حامد الى المقتدر بالله وتقلد وزارته قبّل الارض بين بديه وبعقب ذلك سأله إطلاق على بن عيسى والأذن له في استخلافه على الدواوين والاعمال فقال له المقتدر بالله : ما أحسب على بن عيسى مجيب الىذلك ولا يرضي ان يكمون تابعاً بعد ان كان متبوعاً رئيساً . فقال حامد محضرة الناس : لم تلايستجيب الى ذلك ؛ وأما مثل الكاتب مثل الخياط يخيط ثوباً قيمته الف دينار ومخيط

<sup>(</sup>١) يعنى دولة وانها و هو الحسن، كذا في كتاب الوزراه: ٣٣

ثوباً بعشرة دراه . فضحك الناس منه

ولمـا خام على حامد خلم الوزارة صـار الى دار الوزارة بالمخرّ م فرزلها وجلس فيها لِلتُهنئة . ولم يقرّر شيئا من الدواوين فتركما مختومةً ذلك اليوم وتحقق به أبو على ابن مقلة واختص به واستحضر حامداً با عبد الله زنجى الكاتب فألزمه داره ورد اليه مكاتبة العمال عنه على رسمه مع ابن الفرات . وتحقق بجميم الامور ابن الحوارى (١٣٠) وصارهو السفير بين حامد وبين المقتدر بالله . وكتب عن المقتدر الى جميع أصحاب الاطراف وعمال الماون مخبر تقليده حامدا الوزارة أنشأ ذلك أبوالحسن محمد بنجعفر بن ثوابة . ثم قرر حامد وعلىبن عيسى أمر الدواوين على إتفاق منهما جميعا ثم ابتدأ ىعد ذلك ىنىر مارأى تنسر هُ

وكان على من عيدي في أول أيام وزراة حامدين العباس يحضر دار حامد فى كل يوم دفعتين مدّة شهرين ثم صار يحضر فى كلّ أسبوع دفعةً واحدة.. تم سقطت منزلة حامد عند المقتدر بالله أول سنة ٣٠٧ وتبيّن هو وخواصَّة أنه لا فائدة فى الاعتماد عليه فى ثى من الأمور . فنفرَ د حيننذأبو الحسن على بن عيسى بتدبير سائر أمور الملكة وأبطل حامدًا فصار لا يأمر في شيئ بتَّةً حتى قيل فيه

هذا وزير بلاسواد وذاسواد بلا وزير

فلما رأى حامد بن العباس نفسة لا يأمر ولا ينهى ولا يزيد على لبس السواد والركوب في أمام المواكب إلى دار السلطان فاذا حضر لم يُدخله المقتدر في شيء من الندبير وكان الخطاب كلّه مم على بن عيسى شرع في تضمَّن أعمال الخراج والضياع (١٢١) والخاصَّة والمامَّة المستحدَّة والمبَّاسية والفراتية بالسواد والأهواز واصبهان وترددت بينه وبين على بنعيسى فى ذلك بحضرة القتدر مُناظرات الى أن تضمن هذه الاعمال. فضمّن حامد أبا على أحمد بن محمد بن رُستَم اصبهان بزيادة مائة ألف دينار فى كل سنة على ما كان يرتفع به على بده ويد ابن أبى البنل ويد أحمد بن سيّاه ولما زال ضمان حامد عقد على بن عيسى على أبى على ابن رستم اصبهان بهذه الزيادة ثم شرح أبو الحسين ابن أبى البغل عظيم ما يرتكب أبو على بن رستم من الظلم لأهل اصبهان فبحث عنه على بن عيسى حتى تحققه فاستشار ابن أبى البغل فأشار بهقد الضمان على صاحبين له كانا يتوليان له باصبهان مدة تقلّده اياها وه ما أبو مسلم محمد بن عي وأبو الحسين أحمد بن سعد (۱) فعقد ذلك عليما بشائين أبي دينار زيادة وحط من جلة المائة الالف عشرين الفا ليكون فى ذلك أن ينه للرعية وسلم اليهما ابن رستم

ولما تبين حامد إتضاع حاله عند المقتدر ورأى أنه لا يأمر ولا ينهى فى شىء من أمر المهلكة استأذن فى الهود الى واسط ليد بر أمر ضما يه الا ول فأذن له (١٣٠٠) المقتدر فى ذلك وأقام بواسط وله اسم الوزارة فقط فؤ ذكر ما عامل به حامد بن العباس على بن محمد بن الفرات وأسبابه كه ركب حامد بن العباس وعلى بن عيسى ثالث يوم تقلّد حامد الوزارة الى المقتدر ووصل الناس ودخلا اليه . والتمس حامد الا ذن لرجُل من الجند وذكر أنه وجده قبل تقلّده الوزارة وأقر له بأنه كان رسول ابن الفرات الى يوسف بن أبى الساج فى المصيان فأحضره كتاباً منسو با الى ابن الفرات الى يوسف بن أبى الساج فى المصيان فأحضره كتاباً منسو با الى ابن الفرات الى يوسف بن أبى الساج فى المصيان فأحضره كتاباً منسو با الى ابن الفرات الى يوسف بن أبى الساج فى المصيان فأحضره كتاباً منسو با الى ابن

<sup>(</sup>١) راجم ترجته في ارشاد الاربب ١: ١٢٩

وأُقبل على أبي عُمر القاضي وقال له ما عندك في هذا الفعل من ابن الفرات? قال له : ياأمير المؤمنين لئن صح أنه أقدم على هذا الفدل لقد سمى في إفساد أمر الملكة . ثم أقبل بعده على أبي جعفر ابن البهلول القاضي فقال له : ما عندك في هذا ? قال له : عندى أن الله عز وجل قد أمر بالتنبُّ ونهي عن قبول قمول الفاسق . ثم ناظر ابن البهلول الرجل مُناظرة ('' أدت الى أنه كذب فأقر الرجل بالكذب فها ادعاه . فسلّم الرجل الى صاحب الشرطة وأمر بضريه مائة سوط فضُرب (١٣٢١) وحُبس في الطبق ثم نَفي الى مصر ثم ان حامداً وعلى بن عيسي أحضر اأباعلى الحسين بن أحمد اللدراني (٢) مناظرة بن الفرات في دار السلطان فكاشف الحسين بن أحمد المادراً في انَ الفرات بانه حمل البه في وزارته الأولى أربهائة ألف دينار من مال الرافق باجناد الشام وان أبا العباس ابن بسطام (٢) وأبا القاسم ابنه بعده حملا اليه تمانمائة ألف دينسار من مال الاستثناء والمرافق بكور مصر يحساباً في كل سنة مائتي ألف دينار . وحضر المناظرة القضاة والكُنتَّابُ وج ' س المقتدر بحيث يسمع ما يجرى ولا يراهُ أحد واحتجّ ابن الفرات بأن قال: اذهذا المامِل قد تُولِّي أعمال مصر والشام في أيام وزارة على بن عيسي وقد اعترف بأن هــذه اموال واجبُ اسـتخراجها وادّعي أنه حمل بعضها الى حيث كان متقلدا أعمال أجناد الشام وان ابني بسطام حملا الى ماذ كره . وقد ولى

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الوزراء : ١٠١ - ١٠٠٠ وارشاد الأريب : ١: ١١ - ٨٩

<sup>(</sup>۲) المعروف بأبى زنبور . واجع كتاب الوزراء س ۹۲ (۳) هو أحمد بن محمد وله قصة مع الوزير القاسم بن عبيسد الله بن سايان بن وهب رواها أبو الحسن على ابن الفتح المطوق في كتابه مناقب الوزراء وهي موجودة في الفرج بعد الشدة ١٣٢١ وكذا في كتاب الولاة والنضاة لابي عمر الكندي ص ٥٢٥

على من عيسى الوزارة مدّة أربع سنين وليس يخلو هذا الال سن ان يكون العاول في نفسه . ثم قداعتر فأنه قدجي في أيام وزارتي الأوكى ما قال وهو أربعائة ألف دينار (١٣٠) وادَّعي حملها الى فصار ُمقرًّا على نفسهِ ومــدَّعيًّا على . وأنا أنول انه كاذب في ادِّ عائه على وحكم الله تمالي ورسوله والفقهاء معروفٌ في أمثاله . فأسمعهُ حامدُ ما يكره وشُتَّمهُ شَيًّا تبيحاً فقال له ان الفرات: أنت على بساط السلطان وفي دار الماسكة وليس هذا الموضم بما تعرفه من بيدر تقسمه ولا هو مثل أكار تشتمه ولا عامل تلاكمه . ثم اقبل على شفيع اللؤلؤى وقال له : يجب ان تكتب عني بما أقوله الى مولانًا أبده الله ان حامداً أنما حملهُ على الدخول في الوزارة وليس من أهلها اني أوجبت عليــه أكثر من ألف ألف دينار من فضل ضمانهِ أعمال واسط وجددت في مطالبته مها فقد ّر مدخوله في اوزارة أن يفوز مذلك الفضل وعا يُحصّله مُستأنَّماً وقد كان ينبغي له وهو وزير أمير المؤمنين أن يدع ضمان أعمال واسط حتى يتميّن أمريخ هوام مخير فيدبّره أبو الحسن على بنعيسي فأنه لايشك أحدُ في بُمد ما بينه وبين حارد في الصناعة والاحتياط. فأما وهو وزير وهو ضامن فهذا أوّل خيانته وافتطاعه . فأمر حامد بن المباس أن ينتف لحيته فلم يمتثل أحدُ أمره فو تب هو بنفسه اليه وجذب لحيته وكان (١٢٠٠ الخطاب قد التهي أن بذل الحسين بن أحمد المادرائي خطَّه بخمسائة أاف ديناران سلم اليه ابن الفرات وكان ذلك قبل شتيمة حامدله ومَدّ بده الى لحيته وكان حامد أحضر أباعلى ان مُقلة وواقفَةُ على ان يواجِهِ ابن النمرات بأنه قداستخرج من ودائمهِ التي كتمها في وزارته خسمائة

ألف دينار فلم يبرز أبو على صفحته لابن الفرات وراسله حامد في المجلس ان يفي بوعده ويواقفه في وجهه فقال أبو على : أنا أكتب خطى بذلك فأما ان أواجه ابن الفرات فلا أفعل. فغلظ ذلك على حامد وتنكر لابن ممقلة منذ هذا اليوم. (1)

وكان على بن عيسى لا يزيد على أن يُسكلِّم ابن الفرات في مـواضم الحُبَّة بكلام جميل وحامد مشغول بالسفه والشتم وكان ابن الحواري يُري ابن الفرات أنه مُتوسّط بينه وبين حامدوتبيّن فيخطا ١٠نه متحامل على ان الفرات ولما سمع المقتدرشم حامد لابن الفرات ووقف على مدّ بده الى لحيته أنفذ خادماً أقام ابن الفرات من عباسه وردّه الى مجبسه. فقال على ابن عيسى وابن الحواري لحامد: قد جنيت علينا ما فعلتَه بان الفرات. وكان الحسين ابن أحمد المادراتي بعد مكاشفته لابن الفرات قال له (٢٠): ان تأدّى الى المصادرة (١٢٦) تحمَّلت عنك خسين ألف دينار . فلما خرج من المجلس قال له نصر الحاجب وعلى بن عيسي وابن الحوارى : دخلت لِتناظر الرُجـل فلم تبرح حتى بذات لهمرفقًا وصانمتهُ . فقال لهم : أدخلتموني الى رجل قال لى بعضكم لما دخلتُ اليه « انظر لِن تُخاطِب » وقال آخر « أنظرُ بين يديك » وقال آخر « الله الله في نفسك » فلم أيجد شيئا أ قرب الى الصواب مَّا فعلتُ بعد ان سمعتُ كلامَّهُ . فن جيل ما عمَّهُ ابنُ الصرات انه لمَّا تقلد بمد هذا الوقت الوزارة وهي وزارته الثالثة قبض على ابن الحسين بن أُحمد المادراني وهو أَكبر أُولاده فأخذ خطّه بخمس وعشرين أُلف دينار كانت واجبة عليه من مال السلطان ولم يطألبه بها واعتقله الى ان وافى

<sup>(</sup>۱) وزداه: ۹۷ – ۹۲ (۲) وزدامه

أبره من الشام. فذكره ابن الفرات ما كان بذله من الخسين الأ ان الدينار التي تحمّلها عنه وقال له: قدكنت مُخيّراً ان تفعل واذلا تفعل وانما وعدت وعدا وهذه رُقمة بخطّ ابنك بخمسة وعشرين الف دينار وهي واجبة عليه حاصلة قبله ولا حجة له ولا لك فيها وقد رددتها عليك مكافاة لك على ما بذلت

وقد كان أفذ أبو أحمد بن حاد لمناظرة ابن الفرات بحضرة شفيم اللواؤى وغيره فافتح ابن حاد الخطاب بأن قال: ان (١٣٧٠) الوزير والرئيس أدام الله عزيها يقولان لك و أصدق نفسك فقد وصل اليك من ضياعك وغلا تك في كل سنة الف الف وماثنا الف دينار ومن وجوه ارتفاقاتك وغلا تك في كل سنة الف الف وماثنا الف دينار معجلة تُقدمها الى أن ينظر في أمرك حتى تسلم نفسك والا سلّمت الى تمن يُعاملك بحما يُعامل به مثلك من الخونة الذين دروا على المملكة فقد صح عند السلطان انك كابت ابن أبي الساج وأمرته بالمصيان ، فقال له ابن الفرات: قد كان ينبغي أن يشغلك أمرك وما عليك في نفسك عن تحمل الرسائل قد تصر فت ينبغي أن يشغلك أمرك وما عليك في نفسك عن تحمل الرسائل قد تصر فت للامن المستدرا كات عايك المستدرا كات عايك وارتفاقات لك كثيرة والكتب باعيانها في ديوان السلطان عفوظة . فاقبل المستدرا كات فقم الى ابنه الحسن فناظره . فقام وأخذ خط الحسن بثلاثائه الف دينار

ثم ماظرموسي بن خلف (١٠ وسأله عن ودائع ابن الفرات وأمو اله ِ فقال له

<sup>(</sup>۱) راجع صلة عريب ٧٤

موسى : ما له عندى وديمة ولا أعرفُ أخبار ودائمه ولاجرى (١٢٨) له على يدى مال ولاوليت له عملا سلطانياً وأعاكنت أنظر في نفقات داره . وكان موسى بن خلف شيخا كبيرا قد أتت عليه نحو تسمين سنة وكان مع ذلك عليلاً به ذربُ لافضل له يلمسكروه فشتمه ابن حماد . وكان يتردَّد بمد ذلك الى أصحاب ابن الفرات ويُناظرهم فلاير تفعله شيء وكان علَّى المحسن بفرد يد من حبل الستارة فلم يصح له منجهته شيٌّ فلمّا رأى ذلك استعنى منهم فأعنى. وأحضر حامدٌ موسى بنخلف فقال له : دُلَّ عَلَى أموال ابن الفرات فانك تدرفها ولا تحوُّج الى مكروه يقع بك . فقال له : أحلفُ بما شئت من الأعان انى لا أعرفُ شيئا من ودائعه \_. فأ مر بصفعه فصفع الى أن سأل على بن عيسى فيه وأشار الى الغلمان بالكفُّ . ثم عاودَهُ حامَّد بالمكروه مرَّات حتى أحضره ليـلة بين يديه وضربه حتى مات تحت الضرب. فقيل له : انه قد تلف . فقال : أضربوه . فضرب بعد مو تهسبعة عشر ( سوطا ) فلما علم بموته أمر بجرّ رجله فيجرّ وتعلقت اذنه فى زرّ عتبة الباب فانقلمت وحمل الىمنزله ميتاً . واستحسن من فعل موسى بنخلف ووفائه آنه كان يقف على أموال مودَّعَة الصاحبه عند جماعةٍ فلم يقرُّ عليه (١٣٦) الى أن تلف.

وأحضر حامد المحسِّنَ وطالبه ذذكر المحسّن أنه لا يقدر على أكثر من عشرين ألف دينار فأمر بصفه فصفع فرأى على رأسه شعراً كثيراً فقال: هذا لا يتألم بالصفع هاتوا من محاق شعره . فأخرج من بين يديه فعُلق شمره ثم أعيد اليه فصفه أحتى كاد يتلف وذلك بين أيدى جماعــة كثيرة . فشفع اليه على بن عيسى وسأله أن يقتصر منه على خمسين الف دينار فحلف آبه لا يقنع منه بدون سبعين ألف دينار فبذل خطة بها وألبسه جُبّة صوف

وعذّبه ألواناً ثم سلّمهُ إلى أبى الحسن الثُمبانى فادّى ستين ألف دينار بعد أن استماح الناس وأسمة على بن عيسى بعشرة آلاف درهم وأقام شهوراً كثيرة يستميح الناس حتى صحّح ما بذل خطّهُ به وكثرت الشفاعات فيه فردّه حامد إلى منزله

وجهد حامد في أن يُسلّم اليه إن الفرات فقال المقتدر : أنا أسلّم اليك وأوكُّلُ بِه خادماً بحفظ نفسه . فقال حامد: اذا علم أن الفرات أنه يُحرَّس من المكروم تماتَّنَ . فقال المقتدر : أنا أسلَّمُهُ الى على بن عيسي أو الى شفيم اللؤلؤي فاني اثقُ بهما.وكان المقتدر يروّى في أمر ابن الفرات فتارة تشرُّهُ نفسه الى (۱۱۰۰) المال وتارةً يكرهُ أن يتلف في بد حامــد فسرفّت زيدان القهر مانة هذه الحاله من المقتدر وأعلمتها ابن الفرات. فاظهر ابن الفرات أنهرأي أخاه (١) أباالمباس في النوم ووصّاه وقال له : أيّ المال فان القوم ليس يريدون نفسك وانّما ريدون مالك.وانه قال: قد أدّيت اليهم جميعٌ مالي. وان أخام أجابه بأن قاله : لم تُورد اليهم المال الفلاني فقلتُ : أن معظم ذلك لور تلك فقال: أيِّةِه فانَّا جمعناه من أسلافهـم وأذخرناه لِمثل هـذا اليوم. ثم كتب الى تاجرين محمل ماعندهما وهو سبمائة ألف دينار الى حضرة المفتدر وكتب الى أبي بكر ابن قرامة بشيء آخر والى ابن ادريس الحيَّال بثيُّ آخر فانفذ المقتدر رقاعهُ الى حامد وعلى بن عيسى فنلظ ذلك عليهما وينسا ممها من تسلم ابن الفرات و وقال على بن عيسى وابن الحوارى لحامد: أى شي عندك فما فعله ابن الفرات فقال حامد: هذا من اقبال مولانا أمير المؤمنين. فقال له على بن عيسى : هــذا لاشك فيه كما قال الوزير أيده الله ولكن ما أشك أن ابن

<sup>(</sup>١) صلة عريب: ٧٤

الفرات ما فعل هذا حتى توثق بنفسه ولا سمح بهذا المال العظيم عفوًا بنير مكيدة وتدكان بجوزان قم منه (١٤١) ببعضه الالشروعه في تضمُّن أنفسنا وأحوالنا فقال حامد وابن الحوارى : هذا لاشك فيه

ثم تشاغل حامد وعلى بن عيسي باستحضار من عليه المال وأوصلوا اليهم ر قاع ابن الفرات فاعترفوا بصحته سوى ابن قرانه فاله قال في عشرة آلاف دينار كان أودعهُ ايَّاها : قد كان أودَّعني هذا الال ثم ابتاع سي في أوَّ لُسنة ٣٠٦ عنبراً ومسكاً كثيراً أهدى أكثرهُ الىالمقندر مالله واليسير. نه لنفسه ومعي توقيماته كخطه بتواريخ أوقاته واستدعىأن يجمع بينه وبين ابن الفرات فانفذهُ حامد الى دار السلطان وأوصله مفلح الى ابن الفرات حتى ذكر له ذلك فصدَّته وقال له : لا تلمني على ماكتبتُ به وقد كنت أنسيت ماجري فيه والممرى لقدكنت جملت مال الوديمة عسوما لك في ثمن العطر وكتب ابن الفرات خطه بصحة ما قاله ابن قرابة فسلمت الدنانير لابن الفرات وكان هذا الفعل من ابن قرابة أو كد أسباب تحققه فها بعد ذلك بابن الفرات

وقد كان ابن الفرات أودع القاضي أما عمر مالا لابنه الحسن بن دولة فلحقت أبا عمر رَهبة شديدة من حامد لبسطه بده على القضاة والشهود (٢١٢٠ فاعترف أبو عمر القاضي ان لابن الفرات عنــده وديمة لما سأله حامد هل عنده وديمة فأمر باحضاره فأحضره واداه وبلغ ذلك ابن الفرات فننكر لأبي عمر فحكي أن أبا بكر ابن قرابة قال: لما خلم على ابن الفرات للوزارة الثااثة كنت (١) أول من لقيه في دهامز المحبة المتصل بياب الخاصة فقال: يا أيا بكر تقرُّ ب أبو عمر بوديمتي وعرَّ ضي ( قال ) فقات : الوزرأ بده الله

<sup>(</sup>١) وفي الأمل: كان

صادق فين أخبره ? فأوماً الى زيدان القهرمانة وان القاضى أبا عمر عرف تنكر الوزير له . ووصل الى منزله وقت العشاء الآخرة فاذا بأبى عمر وابنه جالسين في مسجد على بابه فأ كبر ذلك ونزل اليهما فحلفا عليه ان يدخل الى منزله ودخلاه بدخوله فقالا له : خبر المجلس عندنا فما الذي ترى ? فقال لها : ازالة الاعتدار والاحتجاج ورد المال . فاستجابا وكان مبلغ المال ثلاثة آلاف دينار وسألاه التسكين عهما لئلا يماجلا فبكر ابن قرابة الى ابن الفرات فقال له : قد جاءني أبو عمر القاضى وابنه قلقين وذكر ا ان المال عاله فقال : الحد للة رب العالمين . فلما كان في اليوم الثاني من ذلك حمل أبو بكر الثلاثة الالاف الدينار في برنية كانت ضُمينت الوديمة فلما رآها ابن بكر الثلاثة الالاف الدينار في برنية كانت ضُمينت الوديمة فلما رآها ابن الفرات عجب (۱۲۰۰) وأمر بتسلمها

وعدنا الى خبر عامد فى وزارته . ولما رأى حامد وعلى بن عيدى تمكن الموارى من المقندر بالله خرج توقيع حامد بخط على بن عيدى بتقليد ابن الحوارى جيع أعال المطاء فى المساكر لسائر نواحى المنسرب من حد هيت الى آخر حدود وصر وان يقام له من الرزق مثل ماكان يقام لجيع من كان ينظر فى ذلك فى آخر أيام وزارة ابن الفرات الثانية وان يقلد ابنه (وكانت سنة في الحال نحو عشر سنين) ويُجرى عليه ما مبلغه فى الشهر مائة وخمسون دينار وقلد ابنيه هذا بيت مال المطاء بالحضرة بحق الأصل بجارى مائة وعانين دبناراً فى النهر واستخلف له عليه المروف بقاطر ويز الكاتب . وزاد بعد ذاك اختصاص ابن الحوارى وخدمته له فى خلواته وكان يشاوره فى أموره فقلد أعالاً أخر وأجرى عليه واستخلف له عليها فكان يصل اليه مال عظيم ولا يباشر شيئا من الاعال ولا يدرى عليها فكان يصل اليه مال عظيم ولا يباشر شيئا من الاعال ولا يدرى

ما يجرى فيها. وصرف نزار عن الشرطة عديسة السلام وقلد بجم الطولوني واستخلف عليها ('' وأقام في الارباع فقها، يعمل أصحاب الشرط في أس الجناة بما يفتون به في أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واسنازناللصوص والميّارون جانب نجح (٢٠٠٠ فكثرت الجراحات والفــتن وتفالم الاسر في اللصوص وكان العيَّارون يقولون : اخرج ولا تبالى مادام نجح وا لِي

﴿ ودخلت سنة سبع وثلثماثية ﴾

كان غرض حامـ د في الضانات على النواحي التي ذكر ناها تفرُّ دُ على ابن عيسى بتدبير المملكة وإبطاله أمر حامد فتضمّن حامد مهذه النواحي ليكون له بالحضرة أمر ونهيي وَايوفُّر من هذه الاعمال مايطل به السوق التي قامَّت لعلى بن عيدي عند المقتــدر بالــكــفامة والعفاف. وأعا لم يدخل أعمال فارس في ضمانه لانها كانت في ضمان أبي القاسم ابن بسطام ('' وكان النَّمان يُشير على حامد بترك الدخول في الضان فأنه زعم انه تستقط هيبته عند الناس ويصير على بن عيسى المطالب له بالاموال والمتحكّم عليمه وكان أبوعيدي أخوأبي صخرة قديم الصداقة لحامد وكان يشير عليه بالضان لينبين

<sup>(</sup>١) وفي صلة عرب ص ٧٦ : ولها محمد بن عبد الصمد

<sup>(</sup>٢) ليراجع فيه صلة عريب ص ٧٨ وزاد صاحب التكلة : وضن على بن عيسى الحسين بن أحمد المادرائي أعمال مصر والشام بثلاثة آلاف الف دينار فاوصله إلى المقتدر بالله فخلع عليه وشخص الى عمله وقدم على بن أحمد بن بسطام من مصر فولاه أعمال فارس . قال أبو الفضل العباس بن الحسين وزير معز الدولة : رأيت أبا القاسم بن بــطام وقد دخل النا فارس عاملا ومعه أثقال لم ير مثابا ورأيت فى حملة أثقاله أربسـين نحيباً موفرة أسيرة مشبكة ذكروا أنه يستعملها فى الطرقات للمجلس والتمس يوماً ســجادة للصلاة بسيها وكان يؤالفها ففتئت رزم الفرش فكان فيها نحو أربعمائة سجادة

أثرهُ وان يتضمّن بمبرة سني على بن عيسي خاصّة ليكون مايُثيره وهو شيء كثيروافراستدراكا على على بن عيسى فمال حامد الى هذا الرأي وخاطب على ابن عيسى بحضرة المقتسدر وقال له : قد تفرّدت بتسدبير الامور دوني وليس ترى أن تُشاورني في شيء تعملهُ ولا بدّ من صدق أمير المؤمين فقد اضمت بالسوادوالاهواز وأصبهان أربعائة (منا) ألف دينار في كلّ سنة وأنا أضمن هذه الاعمال أربع سنين بعبرة المحمول والمسبّب في سنى وزارتك وزيادة أربعائة ألف دينار في كل سنة . فأجابَهُ على بن عيسى بأنه لايستصوب تضمينهُ هذه الأعمال لان مذهبهُ في خبط الرعية وإحداث السُنن وضرب الابسار معروف ومن عمل بهذه السيرة فهو لا محالة نوفر سنة أو اكثر ثم تخرب خراباً لايتلاف في سنين فيبطل الارتفاع ويسيء الذكر . فتخاصما خصومة طويلة فقال القتدر: هـذا توفيرٌ من حامد ولا بجوز تركهُ فان ضمنتَ أنت هذه النواحي عاضمنَهُ حامد ضمنتك. فقال على بن عيسى : أنا كاتب واست بعامل وحامد أولى بالضان لاسيماوقد بذل مابذل راغبا والاثر ف ذلك بامير الؤمنين لاني قدعمرت البلدان لرفق بالرعية و تقايدي من المُمّال منأزال النُون عنهم . وسنة سبع قدتناهت عمارتها وايس يقدران يقولأنه يتضمنها اليستزيد في عمارتها لان أيام الممارة قد انقضت منذ مدة فأمر المقتدر بمقد الضمان على حامد وأخذ خطّه به فخرجا

وتقدّم على بن عيسي الى أصحاب الدواوين بإخراج المير من دواوينهم بمبر السنين القريبة لأنها أوفَر (١١٦) فأخرج عـبرة المحمول والمسبّب مع مال النفقات الراتِبة في نواحي السواد والاهواز لسنة من ثلاث سنين أولاهُنْ

سينة ثلاث وأخراهُنّ سينة خمس وكمائة ثلاثة وثلاثمين ألع أاف درهم وأخرج عسبرة الضياع الخاصة والمستحدثة والعباسية والفراتية للمحمول والمسبُّ عانية ألف ألف دره وتماعاته ألف دره وأخرج عبرة مال اصبمان مع النفقات الراتيـة بقسط سنة واحدة من ثلاث سنين ســــــة آلاف ألف وثلاثمائة ألف درهم تصير الجميع آيسنه وأحدة عمانية وأربعين ألف ألف درهم ومائة ألف دره والزيادة التي بذلها حامد وهي عن قيمة اربعائة ألف دينار خسة آلاف ألف وثمانمائة الف دره مبلغ الجميع ثلاث وخسون الف ألف وتسمائة ألف درهم

والتمس حامد بن العباس من المقتدر بالله أن يأمر بتسليم جماعة من الكُتَّابِ اليه لِيُولِّيهِم كتابته على دوان ضما يه واختار عبيــد الله ن محمد الكاواذي وأحمد بن محمد بن زُرَيق وغيرهُما فنقدُم المقتدر باجابته الى ما سأله بعد أن عقد على بن عيسى عليه الضمان باسم صاحبه محمد بن منصور وأخذخط حامد بتضمنه عنه ما عتمده باسمه. واعتمد حامد بن العباس على عبيــد الله بن محمد الـكاواذي فكان يُنظم الاعمال التي يخرجها كُتَاب حامدٍ ويتولَّى المواقفة عن (١١٧) حامدٍ في دار السلطان وبرفُّق في المُناظرة ويستعمل الحجة فقط واعتمد على بن عيسي على الصقر بن محمد في مناظرة كُتَابِ حامد فكان حامد اذا حضر لا يزيد على الشم والسر للحلي بن عيسي وذكره بالقبيح في نفسه واسلافه واستعمل في ذلك ما فضح مه الملكة وشاع في الخاص والعامّ الخبر به ثم أصلح المقتدر بينهما بحضرته

وأسرف على بن عيسى في الالماح على حامــد في حمل المال واحتاج حامــد الى أن يســـتأذن في الحروج الى الاهواز فأذن له وذكر أو القاسم

الكاواذي أنه يضمف عن مقاومة على بن عيسى عند غببته فنصب حامد صهر م أبا الحسين محمد بن أحمد بن بسطام للنيابة عنه في دار السلطان عنمه المناظرة ولإغرار الكاواذي ايستوفي حجتمه وطهرت في ذلك الوقت صناعة الكاوأذي وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر أسباب نباهته . وحرى خلاف مكثير بين كناب حامد وبين كتَّاب على بن عيسى يطول ذكرها ورضي حامد وساطة النعان فها وكتب بذلك وتوسط النعال وقرر الامر من سائر أبواب الخلاف على مائة ألف دينار بقسط سنة واحدة وكتب ابن بسطام والسكاواذي الى حامد وهو (١١٨) بالاهواز بصورة ما تقرّوت عليه الحكومة فدر حينته حامد في ذلك تدبير الشيوخ المجرّ بين فكتب الى المقتدر كتابا وأنفذ مع غيازم له فأوصل نصر الكتاب مختوما الى المقدر فوجده قد ذكر فيه أنه لم بدخل في هــذا الضمان لاستجلاب فالدة لنفسه ولا لار بح على السلطان واعا أراد أن يبين عن خسبرته بالاعمال وحفظ الاموال وقبح آثار على بن عيمى فيما تولآه قديمًا وحديثا وانه كان بذل زيادة أربمائة ألف دينار في كل سنة وانه لما صار بالاهواز لاحت له زيادة مائتي ألف دينار في سنة سبع على أربعانة ألف دينار فوفّر ذلك وكتب كتابه بخطه حجةً عليه لينضاف ذلك الى الزيادة الاولى ويثبت في الدواوين فسر المقتدرُ بذلك وأمر بتقوية بدحاسد وان يقتصر بعلى بن عيسي على النظر في حواثيج القوّاد والحاشمية والاحتياط فيما يطلق من الامدوال في النفقات فانه بذلك أبصر من حامد وبافراد حامد عبابة الاموال والنظر في النواحي . وخافعلي بنعيم ان تقوى مدحامد فبسلَم اليه وانفق بعقب ذلك ان بحرَّ كت العامة تم الخاصة بسبب زيادة السمر ودُنبوا (١٠١٠) شغباً

عظیماً متصلا أشغی به الملك علی الزوال وبفداد علی الخراب فادعی كتاب حامد وأسبابه ومن يميل اليه ان على بن عيسی حمل العامة وأكثر الحاصة علی الشغب لان السعر لم يكن زاد زيادة توجب ماخرجوا اليه وانما بلغ الخبز الحُوّاری ثمانية ارطال بدرهم

﴿ ذكر ما اضطرب لاجله أمر حامد بن العباس حتى فسخ ضمانه ﴾

تجمع الناس وقوم من أماثل المامة فنظاموا من زيادة السعر وضجوا في وجه على بن عيسي لما ركب ثم نهب العامة دكاكين الجماعة من الدَّقاتين ببغداد ثم اجتمعوا الى باب السلطان فضجوا فنقد م المقتدر الى ابن الحوارى بأن يكتب الى حامد بأن يبادر الى الحضور وينظر فى أمر الاسمار فيزيل التربص ببيع الغلات لتنحط الاسمار فنقذ الكتاب بذلك نفرج حامد من الاهواز وأ نفذ المقتد در ماهرا الحادم لاستعجاله وخرج أصحاب الدواوين والقواد لتاقيه وخرج نصر وابن الحوارى فتلقاه وخرج على بن عيسى فتلقاه ووصل الى المةتدر بالله فاطبه بجميل وعرقه احماده اياه على ما وذره وأمر بأن يخلع عليه فلم عليه وحمل على شهرى وانصرف الى منزله (١٠٠٠)

وتحرك الجند بمدذلك اليوم في دار السلطان وضجوا لارتفاع السمر وتحركت العامة في المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطموا الصلاة بمدالركمة الأولى واستلبوا الثياب ورجوا بالاجر وكثرت الجراحات واجتمع مهم في المسجد الجام الذي في دار السلطان عدد كثير على نصر الحاجب فو ثبوا علمه ورجوء بالآجر ثم صاروا في ذلك اليوم الى دار حامد ابن العاس فأخرج البهم علمانه فرموه بالآجر والنساب وقتل خلق من الهامة فحملوا على الجنائز وشعوا بهم ووجة حامد جاعة من غلام وممهم الهامة فعملوا على الجنائز وشعوا بهم ووجة حامد جاعة من غلام ومهم

ديوداذ بن محمد وهو ابن أخي يوسف ابن أبي الساج فدخلوا المسجد الجامم بالجانب الغربي على دوابهم فقت لواجماعةً وقُتل أيضاً من الجند عدّة وبات النياس ليلة السبت على صورة قبيحة من الخوف على أنفسهم وأموالهم وحُرْمهم وضعف صاحب الشرطة عن مُتقاومتهم إسكرترة من تجمع من العامة فلما أصبحوا يوم السبت صار من العامة عدد كثير الى الحسور فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبوا دارصاحب الشرطة ودارغيره فأنفذ المقتدر جماعة من الغلمان الحجريّة (١٠١١) في شذاءات عدّة لِلُحارّبة المامّة وركب مرون بن غريب الخال في جيش عظيم الي باب الطاق فاحسرق مواضم وتهارب المامّة من بين بديه الى السجد ألجامع بباب الطاق ووكّل هروزَ بباب السجد وقبض على جميم من وجدهُ فيه ولم يفرق بين المستور والعيَّار وحملهم الى مجلس الشرطة فضُرب بمضهم بالسوط وبمضهم بالدِّرة وقطع أيدى قوم عُرفوا بالإنساد ثم ركب يايس الموتقى يوم الاحــــ فسكّن الناس ونّادى فيهم وزالتالفيّنة ثم ركب حامد فى طيّارة يريد دار الماطان فقصده العامة ورجموه بالاجُرُّ فأمر المقتدر شفيمًا المقتدري بالركوب لتكين العامسة فركب وسار في الجانب الغربي وفيه كانت الفتنة فسكن الناس ثم قبض على جماعة من العامة فضرب بعضهم بالسوط وقطعت أيدى ةوم عرفوا بالرجم . وضجت الرجالة الصافيـة في دار السلطان من زيادة السعر فتقدّم المقتدر بالله بفتح الدكاكين والبيوت التى لحامد وللسيّدة والامراء أولاد الخليفة والوجوء من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانير في الكُرّ وبهم الشمير بحسب ذلك وبمطالبة التجار والباعة إن يبيموا بمثل هــذا (٥٠٠ السَّمر فركب هرون بن غريب ومعه ابراهيم بن بطحا

المحتسب فستمر الكر المدل بخمسين دينارا وتقدتم الى الدقافين بذلك فرضى العامة وكنوا وانحل السعر

وخرج توقيع المقتدر الى حامد بن الساس بفسخه عنمه الضان لاجل الفتنة وضجيج العامـة من زيادة السمر وتوقيع الى على بن عيسى بأن يدبر هوالاعال بالسواد والاهواز وأصهان وتقليدها النُمَّال من قبله وان يكتب عنه كتابا الى العامة يقرأ في الشوارع والاسواق ثم على المنابر بأنه قد زال ضان حامد بن المباس وحظر على جميع الوجوه والقوّ اد والغلمان ان يتضمنوا بشيء من الاعمال وكتب حامد الى عاله بالانصراف من الاعمال وتسليمها الى عمال على بن عيسى وانخزل حامد بن العباس لذلك

## ( ودخلت سنة ثمان وثلثمائة ﴾

وفيها ورد الخمير من مصر محركة الفاطمي البها فأخرج مونس الخادم الها (۱)

وفيها خلم على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وتُلد طريق خراسان والدينور وخُلم على أخويه أبي العلاء وأبي السرايا

وفيها ورد رسول أخي صملوك بالمال والهدايا فخُلُم (١٠٢) عليه (١)

﴿ ودخلت سنة تسع وثاثمائة ﴾

وفيها وردت الكُنْبُ وقُرْثُت على المنابر بهزيمة المنربي (") واستباحة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : ودخل صاحب السند بغداد فاسلم على يدى المقتدر بالله وتمحركت الاسمار في هذه السـنة فافتتن بنداد لذلك وبرد الهوا في تموز فنزل الناس من السطوح وتدثر بالاكسية واللحف (٢) زاد صاحب النكمة : وأنفذ الى ابن ملاحظً (r) حو عبيد ألله المهدى صاحب الفيروان ليراجع صلة عربب ص ٨٠

عسكره وفها لقُّ مونس المُظفّر وأنشئت السكُتُب به عن المقتدر بالله الى أمراء النواحي وعُقد له على مصر والشام

وفها دخـل رسول صاحب خراسان برأس ليـلى بن النعمان الديامي الذي خرج بطبرستان

وفيها اشتهر أمر الحلاّج واسمه الحسين بن منصور حتى قتل وأحرق ﴿ ذَكَرَ خَبَرُ الْحُسِينَ بِنَ مِنْصُورُ الْحَلَاجِ وَمَا آلَ ﴾ (اليه أمره من القتل والمثلة (١٠)

التهى الى حامد بن العباس في أيام وزارته انه قد مو"ه على جماعة من الحشم والحجاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسسبابه وانه يحسي الموتى وان الجن بخسدمونه فيحضرونه مايشتهيه وانه يعمل ما أحب من معجزات الانبياء وادّعي جماعـة أن نصرا مال اليه وسمى قوم بالسمرّى وببمض الكُتَّابِ وبرجــل هاشمي انه نبي الحلاج وان الحلاج اله عزَّ الله وتمالي عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً. فقبض عليهم وناظرهم حامد فاعترفوا بأنهم يدعون اليه وانه قد صبح عندهم أنه اله يُحيي الموتَّى وكاشفوا الحـلاج بذلك (١٠٠٠) فجحده وكذَّ بهم وقال : أعوذ بالله أن ادَّعي الربوبية والنُبوَّة وانما أنا رجلٌ أُعبدُ الله عزّ ذكره وأكثرُ الصومَ والصلاَّة وفدْلَ الجاير ولا غير . واستحضر حامد بن العباس أبا عُمر القاضي وأبا جمفر بن البهلول القاضى وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود واستفتاه في أمره فذكروا أنهم لا يفتون في قتله بشيء الى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل واله لا يجوز قبول قول من ادَّعي عليه ما ادّماه وان واجَّهُ الا بِدايل واقرار منه

<sup>(</sup>١) قصة الحلاج بعينه كما رواه المؤلف موجودة في حاشية صلة عريب ص ٩٦-٨٦

فكان أوَّل من كشف أمره رجل من البصرة تنصَّح فيه وذكر أنه يعرف أصحابَهُ وأنهـم متفرَّ قون في البلدان مدعـون اليـه وانه كان ممن استجاب له ثم تبيّن مخرقتمه ففارقَهُ وخسرج عن جملته وتقرّب الى الله بكشف أمره واجتمع معه على هـذه الحال أبو على هرون بن عبــد العزيز الا وارجى السكاتب الأنباري وقد كان عمل كتاباً ذكر فيه مخاريق الحلاج وحِيَلهُ فيه وهو موجود في أبدى جماعة والحلاَّج حينئذ مُقيمٌ في دار السلطان مُوسَّم عليه مأذون لِمن يدخُل اليه وهو عندنصر الحاجب. وللحلاج اسهان احدهما الحسين بن منصور والآخر محمد بن احمد الفارسي وكان استهوی (۱۰۰۰ نصراً وجاز علیه تمویههٔ وانتشر له ذکر مظیم فی الحاشیة فبمث به المقتمدر الى على بن عبسى ليناظره فأحضر مجلسة وخاطبه خطاباً فيه غلظة فحُكيأ نه تقدّماليه وقالله فيما بينه وبينه : قف حيث انهيت ولا ترد عليه شيئا والاً قابتُ عليك الارض. وكلاماً في هذا المني فهيّب على بن عيسى مناظرته واستمنى منه وتقل حينئذ إلى حامد بن العباس. وكانت بنت السِّريّ صاحب الحلاج قد أدخلت الى الحلاّج وأقامت عنده في دار السلطان مدة و بعث بها الى حامــد ليسئلها عما وقفت عليــه من أخباره وشاهدته من أحواله فذكر أبو القاسم زنجي انه حضر دخول هذه المرأة الى حامد بن المباس وانه حضر ذلك المجاس أبوعلى أحمد بن نصر البازيار (١) من قبل أبي القاسم ابن الحوّاري ليسمم ما تحكيه فسألما حاسد عا تعرفه من أسر الحلاج فذكرت ان أباها السمرى علها اليه وأنها لما دخلت اليـه وهب لها أشياء كثيرة عدّدت أصنافها. قال أبو القاسم : وهذه المرأة كانت

<sup>(</sup>١) وترجمته في أرشاد الاريب ٢: ١٢٢

حسنة العبارة عَذْبة الالفاظ مقبولة الصورة فكان مما أخسرت عنه انه قال لها: قد زوَّجتك من سايمان ابني وهو أعزُّ أولادي عليٌّ (١٠٦) وهو مقم بنيسابور وايس كيلوان يقع بين الرأة والرجل كلام أو تنكر منــه حالاً من الاحوال وأنت تحصاين عنده وقدد وصيته بك فان جرى منده شيًّ تذكرينه فصومي يومك وأصمدي آخر النهار الى السطح وقومي على الرماد واللح الجريش وأجملي فطرك عليهما واستقبابني بوجهك واذكري لي منه ما تنكرينه منه فاني أسمع وأوي (١) قالت : وأصبحت يوما وأنا أنزل من السطيح الى الدار ومعي ابنه وكان قد نزل هو فلما عبرنا على الدرجة بحيث برانا وتراه قالت لي ابنه: أسجدي له . فنات لها : أو يسجد أحد لنبر الله (قالت) فسمم كلاى لها نقال: نعم اله في السماء واله في الارض (قالت) ودعانى اليه وادخل بده في كمه وأخرجها بملوءة مسكا ودفعه اليُّ شمأ عادها ثانية الى كه وأخرجها بملوءة مسكا ودفعه الى وفيل ذلك مرات ثم قال: وأجملي هـ ذا في طيبك فاز المرأة اذا حصات عنـ د الرجل احتاجت الي الطيب ( قالت ) ثم دعاني وهو جالس في بيت على بواري فقال : أرفعي جانب البارية من ذلك الوضع وخدنى مما تحته ما تربدين . واوماً الى زاوية البيت فجئت اليها ورفعت البارية فوجدت تحتما الدنانير مفروشة (١٠٧٠) مل. البيت فيهرني ما رايت من ذلك. فأقيمت الرأة وحصلت في دار حامد الى ان قتل الحلاّج

وجدٌ حامد في طلب أصحاب الملاج وأذكى العيون عليهم وحصل

<sup>(</sup>١) وزاد الذهبي في تاريخ الاسلام : وكانت تأمَّة ليلة وهو قريب مني وانته عندي فما حسست به الا وقد غشيني فانتبات فزعة فقلت : مالك ? قال : أعا جئت لاو قطلك للصلاة

فى يده منهم حيدرة والسمرى ومحمد بن على القنائى والمروف بآبى المنيث الماشيى واستتر ابن حماد وكبس منزله فأخدت منه دفاتر كثيرة وكذلك من ميزل محمد بن على القنائى فكانت مكتوبة فى ورق صيني وبسنها مكتوب عاء الذهب مبطنة بالديباج والحرير مجلدة بالادم الجيد . ووجد فى أسها أصحابه ابن بشر وشاكر (' فسأل حامد من حصل فى يده من أصحاب الحلاج عنهما فيذكروا انهما داعيان له بخراسان قال أبو القاسم بن زنجى : فكتبنا فى حملهما الى الحضرة أكثر من عشر بن كتاباً فيلم يرد جواب أكثرها وقيل فيما أجيب عنه منها أنهما يطلبان ومتى حصلا حملا ولم محملا أكثرها وقيل فيما أجيب عنه منها أنهما يطلبان ومتى حصلا حملا ولم محملا الى هدده الغابة . وكان فى الكشب الموجودة له مجائب من مكاتبات أصحابه الناف ذين الى النواحي و بوصيته اياهم عما يدعون اليه الناس وبما يأمرهم به الناف ذين الى النواحي و بوصيته اياهم عما يدعون اليه الناس وبما يأمرهم به القصوى وان مخاطبوا (۱۸۰۰) كل قوم على حسب عقولهم وافهامهم وعلى قدر من كتبها ومن كتبت اليه

وحكى أبو القاسم بن زنجى قال : كنت أنا وأبي بوماً بين مدى حامد اذ تهض من مجلسه وخرجنا الى دار العامة وجلسنا فى روافها وحضر هرون ابن عمران الجهبذ بين يدى أبى ولم يزل محادثه فهو فى ذلك اذ جاء غلام حامد الذى كان موكلاً بالحلاّج واوماً الى هرون بن عمران ان يخرج اليه

<sup>(</sup>۱) قال الصفيدى في الوافى بالوفيات ؛ شأكر الصوفى خادم الحلاج ذكره أبو عبد الرحمن السلمى في تاريح الصوفية ذكرانه من أهل بغداد وانه كان شهماً مثل الحلاج وهو الذي أخرج كلامه للناس وضرب عنقه بباب الطاق بسبب ميله الى الحلاج

فنهض مسرعاً ونحن لاندري ما الدبب فغاب عنا قليسلائم عاد وهو متغير اللون جدًا فأنكراً بي مارأي منه فسأله عن خبر دفقال : دعاني الغلام الوكل بالحلاَّج فخرجت اليه فاعلني أنه دخل اليه ومعه الطبق الذي رسمه ان يقدّم اليه في كلُّ يوم فوجده قد ملاًّ البيت بنفسه فهو من سقفه الى أرضه وجو انبه حتى ايس فيه موضع فهاله ما رأى ورمي بالطبق من يده وعدا مسرعاً وان الملام ارتعــد وانتفض وحمّ فبينما نحن نتعجب من حــديثه اذخرج الينأ رسول حامد وأذن في الدخول اليه فدخلنا وجري حــديث الغلام فدعا به وسأله عن خبره فاذا هو مجموعٌ وقص (١٠٥١) عليـه قصنه فكذَّبه وشتمه وقل: فزعت من نيرنج الحلاَّج ( وكلاماً في هذا المهني ) لعنك الله أُعزُب عنى . فانصرف النلام وبق على حالته من الحميّ مدَّة طويلة ثم وجد حامد كتابًا من كتبه فيه : أن الانسان أذا أراد الحجّ فلم يكنه أفرد في بينه بناء مربعا لا يلحقه شيء من النجاسات ولا يتطرُّ قه أحدٌ فاذا حضرت أيام الحج طاف حواه وقضي من الناسك ما يقضي بمكة ثم يجمع الاثين يتيما ويعمل لهم أسرى ما عكنه من الطمام ويحضرهم ذلك البيت ويقدّم لهم ذلك الطمام ويتوألى خندمتهم بنفسه ثم يغسل أيديهم ويكسو كل واحبند منهم قبيصاً ويدفع الى كلّ واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم (الشك من أبي القاسم ابن زنجي) وان ذلك يقوم له مقام الحج (قال) وكان أبي يقرأ هــذا الكتاب فلما اسنوفي هذا النصل التفت أو عمر القاضي الى الحلاج وقال له: من أين لك هذا ؛ قال : من كتاب الاخلاص للحسن البصري . قال له أبر عمر : كذبت باحلال الدم قد سمنا كتاب الاخلاص للحسن البصرى عكة وايس فيه شيء مما ذكرت . فكلما قال له أنوعمر « يا حلال الدم » قال

له حامد : أكتب ما قلت . فتشاغل أوعمر بخطاب الحلاَّج فلم يدعه حامدٌ يتشاغل (١٦٠) وألح عليه الحاحالم عكنه منه المخالفة فكتب بإحلال دمه وكتب بعده من حضر المجلس فلما تبين الحلاج الصورة قال : ظهرى حمى ومذهبي السنة ولى كتب في الورّ اقين موجودة في السنة ﴿ فَا للَّهُ اللَّهُ فِي دَمِّي ولم يزل (يردد) هذا القول والقوم يكتبون خطوطهم حتى كمل الكتاب مخطوط من حضر فأنفذه حامد الى المقتدر بالله

غرج الجواب: اذا كان فتوى القضاة فيه عا عرضتَ فأحضرهُ عجلس الشرطة واضربه الف سوط فان لم يمت فقدتم بقطم يديه ورجليه ثم آضرب رقبته وانصب رأسه واحرق جنتهُ . فأحضر حامد صاحب الشرطة واقرأه التوقييم وتقدم اليه بتسلم الحلآج وإمضاء الاس فيه فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوَّف أن ينتزَّعَ من يده فوقع الاتفاق على أن محضر بعـــدُ المتمة وممه جماعـة من غلمانه وقوم دلى بغال بجرون مجرتى الساحة ليجال على بنل منها ويدخل في غمار القوم وأوصاه بأن لا يسمم كلامـ وقال له : لو قال لك « أُجرً ى لك دجلة والفرات ذهبا وفضةً » فلا ترفع عنه (١٦١) الضرب حتى تقتله كما أيرت . فقعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك وحمله تلك الليلة على الصورة التي ذُكرت وركب غلمان حامد ممه حتى أوصلوه الى الجسر وبات محمد بن عبدالصمد ورجاله حول المجلس فلما أصبح موم الثلاثاء لست بةين من ذي القمدة أخرج الحلاج الى رحبة المجلس واجتمع من العامة خاق كثير لا يحصى عدده . وأمر الجلاد بضريه الف سوط فضرب وما تأوه ولا استنى (قال) فلما بلغ سمائة سوط

قال لحمد بن عبد الصمد : ادع بن اليك فان عندى نصيحة تعدل عند الخليفة فتح قدطنطينيه . فقال : قد قيل لى انك ستقول هدذا وما هو أكثر منسه وليس الى رفع الضرب عنك سبيل . فسكت حتى ضرب الف سوط ثم قطمت يده ثم وجله مضرب عنقه وأحر قت جُمُنّة ونُصب وأسمه على الجسر ثم حمل وأسمه الى خراسان

وادعى أصحابه ان المضروب كانعدوا للحلاج أ الى شبه عليه وادعى بمضهم انه رآء وخاطبه فى هــذا المدى بجهالات لا يكتب مثلها . وأحضر الوراتون وأحلفوا ان لايبيموا شيأ من كتب الحلاج (١٦٢) ولا يشتروها

## ﴿ ودخلت سنة عشر وثلْمَائة ﴾

وفيها أُطلق يوسف ابن أبى الساج بمسألة مونس المظفر من الحبس وشفاءته ثم حُملَ اليه مال وكسوة (١) ثم وصل الى المقتدر بالله وكان ركب فيسواد فقبل البساط ثم يد المقتدر وخلم عليه خلع الرضا وحمل على فرس

(١) زاد صاحب التكلة . وحكي اله أنزل في دار دينار واله أنف ذ الى مونس المظفر يستدعى منه الفاذ أبي بكر بن الادمى القارى فتمنع أبو بكر وقال . الني قرأت بين يده يوم شهر « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالمة » ورأيته يبكي فأظنه حقد على ذلك فقال له مونس : لا تخف فانني شريكك في جائزته . فضى اليه وجلا فلما دخل وقد أفيضت عليه الخلع والناس بحضرته والغلمان وقوف على رأسه قال لهم : هانوا كرسياً لأبي بكر . فأنوه به قال : اقرأ . واستفتح وقرأ قوله تسالى . « وقال الملك التولى به استخلصه لنفسى» . فقال : لا أربد هذا بل أربد أن تقرأ بين يدى ما كنت تقرأه يوم شهرت . فامتنع ثم قرأ حين ألزمه . «وكذلك أخذ ربك اذا أخذالقرى وهى ظالمة» . فيك ثم قال : هذه الا ية كانت سبباً لتوبي من كل محظور ولو أمكنني ترك خدمة السلطان فيكي ثم قال : هذه الا ية كانت سبباً لتوبي من كل محظور ولو أمكنني ترك خدمة السلطان التركتها . وأمر له بمال جزيل وطيب كثير . وقال أيضاً ، وفي هدده السنة قلد ابن ملاحظ الحرمين وصرف عهما نزار بن محمد

بمركب ذمب. ثم جاس المقتدر في دار المامة بمد أيام وعقد له على أعمال الصلاة والماون والخراج والضياع بالرى وقزوير وأسهر وزنجان وآذربيجان وركب معه مونس المظفر ونصر الحاجب وشفيع ومنفلح وجميم من بالحضرة من القواد والنلمان وكانت الدار قد شعنت له بالرجال والسلاح واحتشد له . واستكتب نوسف ان أبي الساج محمد بن خلف النيرماني وقوطم عن الاعمال التي تقلدها على خسمائة الف دينار محمولة في كل سنة على أنَّ عليه القيام بمال الجيش الذي في هذه الاعمال والنفقات الرائبة . وخلم على وصيف البكتمري وعلى طاهر وبعقوب ابني محمد بن عمرو بنالليث

وفيها قلد بازوك الشرطة ببغداد (١) وخلع عليه وعزل عبا محمد بن عبد الصمد وخلع على وصيف البكتمري خلعة أخرى (١٦٢) وضم الى يوسف ان أبي الساج وشخص يوسف ان أبي الساج اليءمله على طريق الموصل فلما وصل الى اردبيل وجد غلامه سبك قد مات

وفيها وصل الى بنداد هدية أبى زنبور المسين بن أحمد المادرائي من مصر وفيها بغلة ممها فلو وكان يتبعها ويرتضمنها وغلامطويل اللسان يلحق طرف أرندته

> وفيها قبض على أم موسى الفهر مانة وعلى أختها وأخها ﴿ ذ كرالسب في ذلك ﴾

كان السبب فى ذلك ان أمّ موسى زوّجت بنت أخيها أبي بكر أحمد بن المباس من أبي المباس بن محمد بن اسحق بن المتوكل على الله وكان من أولاد الخلفاء النجياء وكانت له أممة حسنة ظاهرة وكان حسن المروءة واللبسة

<sup>(</sup>۱) راجع : "عریب ۱۰۹ .

والدواب والمراكب وكان صديقا الملي بن عيسى حتى قيل آنه كان يُرشَّحه للخلافة . فلما وقمت المصاهرة بينــه و بين أم موسى أسرفت فيما نترت من المال وفيما أنفقت على دءوات دعت فيها الصنير والكبير من أهــل الملكة في بضمة عشر يوما . فتمكن أعداؤها من السعى عليها ومكّنوا في نفس المقتدر بالله ووالديه السيّدة أنها أنميا صاهرت ابن المتوكل لنزيلوا المقتدر بالله عن (١٦١) الخلافة و بنصبوا فيها ابن المتوكل فتنت النكبة عليها وسُلَّمت الى ثُمْل القهرمانة مع أختها وأخيها وكانت عمل موصوفة بالشر لانها كانت قهرمانة أحمدبن عبدالمزيز ابنأبي دُلُّف وكانأحمد يسلم اليها من يسخط عليه من جواريه وخدمه فاشتهرت بالقسوة والسرف في ألعقوبات واستخرجت ثمل منها ومن أخنها وأخيها أموالاً عظيمةً وجواهر نفيسة ومن الثياب والكسوة والفرش والطيب مايعظم مقداره حتى نصب على بن عيسى لذلك ديوانا وسماه ديوان المقبوضات عن أم وسي وأسبابها أجرى فيها أمرضياءهم وأملاكهم وقلده أبا شجاع المروف بابن اخت أبي أيوب أبي الوزير وقلد الزمام عليه أبا عبد الله اليوشفي الـكاتب ويقال انه حصل من جهتهم نحو الف الف دينار . ولما قبض على أم موسى صرف على بن عيسي ابن أبى البغل عن أعماله بفارس وتلدها أبا عبد الله جمفر بن القاسم الكرخي وصادره ثم لماتقلد ابن الفرات الوزارة الثالثة كتب الى الكرخي بتجديد مصادرة ابن أى البغل واعتقاله

وفها توفى محمد بن جرير الطبرى ولهنمو تسمين سنة ودُفن ليلاً لان العامّة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعت عليه الرفض (٢٦٠٠) ثم ادعت عله الالحاد وفيها دعا المقتدر مونسا المظفر فشرب بين يديه وخلع عليه خلع منادمة وكانت مثقلة بالذهب

## ﴿ ودخات سنة احدى عشرة وثائمائة ﴾

( وفيها صرف حامد بن العباس عن الوزارة وعلى بن عيسى عن الدواوين ) ( ذكر صرف حامد وعلى بن عيسى وردّ الوزارة الى ابن الفرات )

كانت لذلك أسباب كثيرة منها ان حامدا شرع في تضمن على بن عيسى لما فسخ ضمانه لتلك الاعمال والبلدان التي ذكر ناها وبذل أن يقوم بالا و ويدبر الاعمال وكان الذي حله على ذلك ما كان يبلغه من عزم المقتدر بالله على تقليد ابن الفرات لما كثر ضجيج الحاشية من على بن عيسى لتأخيره عنهم ارزاقهم وارزاق الحرم والوله واقتصر بالخدم والحاشية والفرسان على البعض من استحقاقاتهم وحط من أرزاق الممال شهرين في كل سنة ومن أرزاق المناف المنفقين وأصحاب الاخبار والبرد والقضاة أربعة أشهر فزادت عداوة الناس له وخشى حامد بن العباس من ابن الفرات لما سنف (١٢٠٠) منه اليه ولما عامل به ابنه المحسن وسائر كتابه وأسبابه فأمره المقتدر أن يكتب رقعة بخطه بما يضمنه ريبذله و بتسمية من يقلده الدواوين ففعل حامد ذلك وعرض المقتدر باللة رقعته على ابن الفرات وهو في حبسه وشرح له أمره أ

فقال ابن الفرات: لو اجتمع مع حامد بن العبأس الحسن بن مخلد واحمد بن السرائيل ('' وسائر من شهر بالكفاية لما كان موضماً لتدبير المملكة ولا لضبط أعمال الدواوين وانه ان فلد ذلك انخرقت الهيبة وزاات الحشمة وان على بن عيسى على تصرُّف أحواله أقوم منه وأعرف بالاعمال والتدبير.

<sup>(</sup>١) راجع فيه كتاب الوزراه : ١٩٢ – ١٩١

ثم أنه قال: أنا أنضمَنُ خمسة أضماف ماضمنَهُ حامدٌ ان أعاده ومكّنه مما يُرِيد فوعده المقتدر بذلك

وكان حامد مقيماً ببنداد لا يدخُل نفسه في شيُّ من الامور ولا يزيد على أن يحضر في أيام المواكب وينصرف وضجر حامد من مقامه بيغداد لقبيح حاله في الذل ولانه افتضع ما كان يُعامِلهُ به على بن عيسي ف توقيعاً يه وذلك أنه كان يوقّع الى كَتاب الوزير حامــد والى كتّاب الدواوين اذا ذكرهُ بما لا صبر له عليه وكان يُوقع « ليُطالب جميذ الوزيرأسعده الله بحمل وظيفة واسبط وليكتب الى الوزير اسمده الله بان يُبادر بحمل شمير الكُراع » (١٦٧) واذا نظلم اليه مُنظلم من أعمال حامد وعُما لِه وقع على ظهو رقمنيه « هذامماينظُر فيه الوزير أسمد دالله » وذكر على بن عيسى اله يحتيج في ذلك برسم قديم كان لِلوزراء فاستأذن حامد المقتدر في الخروج الى واسط والمقام بها لِينظر في أ.ور ضمانه بنواحما فأذن له وخرج

ومنها ما جرى من أم موسى وما ذكرناه من خبرها وما تحــدث به الناس من أمر ابن المتوكل وان ابن الحوارى دبّر ذلك لميـل أم موسى اليه وكشفها له أسرار الخلافة

وكان بعض أسباب ابن الفرات طرح رُقمة في دار المقتدر فيها بيت شعر يُمنيك يُهنيك هذا \* ماديك دار الخليفة

ولم بذكر في الرقعة غير هــذا البيت وهي أبيات فاحشة ليس فها أصلح من هذا البيت وتعمَّدان جُملت الرقعة في مَمرٌ الخليفة إلى دار حرمة له فقرأ المقتدر الرقمة وقبحت عنده صورة ابن الحراري جدًّا واعتقد فيه ذلك اليوم استحلال دمه وسفكه ونكبة أم أموسي ويظن انهذا البيت كان

من أوكد أسباب نكبتها ونكبته

ومنها ان مفلح الاسود كان شديد التحقق بالمقتدر مثاراً على خدمته ثم عظم أمره حتى (۱۲۸۰) أقطع الاقطاعات وملك الضياع الجليلة ووقعت بينه وبين [حامد] مماحكة وذكر مفلح حامداً بالقبيح وقال حامد: لقدهمت أن اشترى مائة خادم اسود وأسسى كل واحد منهم مفلحا واهبم لغلانى. فقد مفلح ذلك عليه ووقف على ذلك الحسن وعلى ما يشبه ذلك فوجة الى كاتب مفلح واجتمع معه وضن له الاعمال والاموال والولايات حتى عقد حالاً بينه وبين مفلح

وكتب المحسن رقعة الى المقتدر بالله على يد مفلح (" يذكر فيها أنه ان سكم منه حامد وعلى بن عيسى ونصر الحاجب وشفيع اللؤلؤى وابن الحوارى وأم موسى وأخوها والمادراثيون استخرج منهم سبعة آلاف الف دينار وكان أبو الحسن ابن الفرات لا يقصر وهو فى الحبس فى التضريب على هؤلاء وإطهاع المقتدر فهم

وكان من طريف ما عملة وعجيبه (<sup>17</sup> أن راسل المقتدر يوماً على يدى زيدان القهر مانة يلتمس منه قيمة الني عشر ألف دينار أو هذا المقدار دانير بعينها لشئ من أصره فتذيم المقتدر مما أخذه من أمواله أن يمنمه فعلمااليه ثم سأله أن يدخل اليه اذا اجتاز عوضعه ليكق اليه ثباً لا تحتمله المكاتبة ولا المراسلة وكان المقتدر كثيراً (<sup>171)</sup> ما يدخل اليه ويُشاوره فدخل اليه فلما راه ابن الفرات قام وأخذ الكيس التي فيه الدنانير ففتحه وفر غه بين يديه وقال له : يا أمير المؤمنين قد عر فتك أن أموالك تنتهب وتضيع وتقضى بها

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب الوزراه ۲٤٣ (۲) وزواه ۸٤

الذمامات ما تقول في رجل واحد بر تزق في كلّ شهر من شهور الاهلة هذا المقدار من مالك وهو النيء عشر ألف دينار ? فاستمظم المقتدر ذلك واستهوله وقال : ربحك من هذا الرجل ? قالله : على بن محمد بن الحوارى وهذا سوى مايصل اليه من مال المنافع لمكانه منك وموضه من الاختصاص بك وسوى ارتفاع ضياعه وسوى المرافق التي تصل اليه من الاعمال التي يتولاها يسوى وسوى ورد الدنائير الى المقتدر بالله وقال : انما أردت أن تشاهد ما يُصنع بك وتراه بعينك فايس الخبر كالمنابة . فقام المقتدر بالله وقد عظم عنده أمر ما يجرى واعتقد لابن الحوارى غاية المكروه . فلما اجتمعت هذه الاسباب قوى عزم المقتدر على رد الوزارة الى ابن الفرات فاما كان يوم الخيس لدع بقين من شهر ربيع الآخر وقد انحدر على بن عيسى الى دار السلطان قبض عليه وحابس عند زيدان القهرمانة في الحجرة التي كان فيها ابن الفرات فأخرج منها (۱۷۰۰) ابن الفرات ليقلد الوزراة

قال أبو محمد على بن هشام .كنت حاضراً مع أبى مجلس أبى الحسن ابن الفرات فسمعتُه بتحدّث فى وزارته الثانية قال : (ا دخل الى أبو الهيثم العباس بن محمد بن ثوابة الانبارى فى محبسى من دار المقندر بالله فطالبنى أن أكتُب خطى بثلاثة عشر ألف ألف دينار فقلت : ماجرى قدر هذا على مدى للسلطان فى طول ولايتى فكيف أصادر على ثله فقال : (ا) أبى أحلفت

<sup>(</sup>۱) وزراه: ۱۰۵ - ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) فليراجع هذه الحكاية كما وردت فى كتاب العيون: قال العياس بن سجد (يعني أبا الهيم ابن ثوابة: فدخلت الى ابن الفرات فو ثب عن مجلسه وأقب لى رحف فناظرته على الاموال فالطط قامرت بتقييده فقال: من عجائب مارأينا أن تقيدنى فعرفته ما أعرف من أولية أهله وان أخاه لما تزوج الينا عجب الناس فقال لى أنت تطالبتى بثار ابر

بالطلاق أن تكتب خطك بذلك. فكتبت بثلاثة عثىر ألف ألف من غير أن اذكر ماهى أو ضماناً فيها فقال: فأكتب ديناراً لتبرثني من يميني: فلما

عبدون . فقلت : ياجاهل تريد أن تعرفهم ان بيني وبين ابن عبدون قرأية ? ثمأم ت بعرك أذنيه بحضرتهم فالتفت الى وقال : افرؤا على الوزير السلام وقولوا له ﴿ هَذْهُ سَنَّةُ وَدُنَّةً على الوزراء من قيد حتى أقبد أنا ? فقلت : صاحبك الذي نوه باسمك واسمأ خيك اسماعيل ابن بابل . فامسك ثم خرجت من عنده ( قال ) ثم دخلت بعد ذلك فرأيت على المصلى آثار رشاش المداد فقلت : أراك تدخل اليك دواة أذا خرجت من عندك . فقال : من أن وعلى بضمة عشر رجلا ? فامرت بأخذ المصلى والحصر والمزملة وأخليت الحجرة وَضَيْقَتَ عَلَيْهِ فَسَمَتُهُ يَمُولَ « اليوم حبست اللهم اقبضي اليك » فدخلت عليه وقد أحدث في مكانه وقد أشرف على أمر عظيم من ثقل الحديد فأدرت بتحديده فنمك ورأيتالقذر قد غلب روائعه في البيت نقلت : ليس هذا يوم مناظرة أروحه أياماً ثم أعود · فخرجت الى رسالة ( بوزم على ) العود غداً فعدت من الغد فأخــذت خطه بثلاثة آلاف الف دينار فلما كان بعد ثلاثة أيام دخلت عليه وقد أحضرت حبسة من صوف وغلا برمانة وشيئًا يمنع المغلول أن يرد رأسه الى خلف وغلا بنسير رمانة فأمرت من ألبسه الجبتين واحدة فوق الاخرى وغله فاشففت من الغل الذي بالرمانة أن يتلفه فقلت : أن تلف تلف بيت مال الحاصة . فمزعت احدى الحبتين فقال : ياأبا هيثم من ألبس من الوزراء جبة صوف ؛ فقلت : صاحبك اسماعيل بن بلبل . وأردت أنأذكر له دهن الا كارع وكيف فعل بابي الصقر فقال : لاتذكر شيئًا . وقدم الى السندان وقام نسيم وأُخذ يلابسه فقال له : يانسيم ليس يومي منك بواحد. فقلت لنسيم : وما يومه منك / قال : أنا أزلت عزه أخذت السيف والمنطقة من وسطه ونزعت أقبيته فياليوم الذي فبضعليه فيه وأنا أجراء الىالسندان . فجره البها وهو يصيح . اقتلوني ياأم موسى اقتلوني هذا جزائيمنك وحق خدمتي لكم / فقالت له . يا فاجر قد صح عدنا الك أردت إخراج هذا الامر من ولد العباس الى ولد أبي طالب. فوضع رأسه على الـندان وهو يصبح: أقتلوني ما رأيت مثل هذا قط . وجمل يبكي ويتمول : وأصباناه . فقلت : ياأبا الحسنجزعات الاماه وفريسات الاسد ما مكذا يبعب أن تكون . والصرفت

وأما أبوالهيثم أبن ثوابة وسُوء عمله فليراجع ارشادالاريب ٢ : ٢٩٨ ومات بالكوفة في الحديب سنة ٣٠٣ : صلة عرب حور ٥٩

(۲۱ - عبارب (خ))

كُتبت ديناراً ضربت عليه وأكلتُ الرقعة وقلتُ : قدر تت عن عمدا مولا سبيل لك الى غير هـذا . فاجتهدجهده فلم أجبه الى شي فلما كانمن الفد مخسل الى الحبس ومعه ام موسى فطالب بذلك وأسرف في سي وشتمي ورماني بالزنا فحلفت بالطلاق والعتاق والاعمان المغلظة أنيهما دخلت في شيء من محظور هذا الجنس منذ نيف وثلاثين سنة وسمته أن محلف عثل ذلك الحال وغطت وجهَّا حيامنه فقال لها ابن ثوابة : هذا أنما تبطره الامو البالتي وراءه ومشله في ذلك ١٧١٠ مثل المزين مع كسرى والحجام مع الحجاج بن يوسف (١) فاستأمري السادة في إنزال المكروه به حتى يذعن بأموال ( قال أبو الحسن يعني بالسادة المقتدر ووالدته وخالته وخاطف ودستنبويه أم ولد المتضد (٢) لانهم اذ ذاك يدبّرون الأس مما لحداثة المقتدر) قال ابن الفرات : فمضت أم موسى ثم عادت فقالت لابن ثواية : يقولون لك قد صدقت وبدلتُ مطلقة فيه . وكنت فيحجرة ضيقة وحسرٌ شهديد فأمر بكشف البـوارى حتى صرتُ في الشمس ونحّى الحمير من تحتى واغلقت أبواب البيوت حتى حصات فى الشمس ثم قيدني بقيد تقيــل والبسنى جُبة صوفةد أُقتت في ماء الاكارع وغلّني بغل واقفل باب الحجرة والمصرف فاشر فت على التلف

ظما مضت نحو أربع ساعات اذا صوت غامان مُجتازين في المرّ الذي فيه المجرة التي انا فيها محبوس فقال لي الخسدم الموكلون: هذا بدر الخادم الحرَى وهولك صنيعة. فاستغثت به فصحتُ: يا أبا الخير الدّالله في

<sup>(</sup>١) ليراجع كتاب الوزراء ١٠٦ (٢) وفي الاصل: المتندر

لك مكان من السادة ولى عليك حقوق وقد ترى حالى والموت أسهل على مما أنا فيه فخاطب السادة (١) و ذكّره حُرمتي وخدمتي في نثبيت دولهم اذ خُــذً لهم الناس وافتتاحي (١٧٢٠) البلدان المنفلقة وإثارتي الاموال المنكسرة فان كان ذنبي نوجب القتل فالموت أروح فرجع البهم فخاطبهم ورقَّقهم ولم يبرح حتى حملً الحديد كلَّه عنى ثم أذنوا في إدخالي الحَّام وأخــذ شعرى وتغيير لباسي وتسليمي الى زيدان وترفيهي نجاءني مُبشِّرا بذلك فلم يبرح حتى فعل جميع ذلك وقال : تقولون لك لن ترى بعدها بؤساً

﴿ ذَكُرُ الْخَبْرُ عَنْ وَزَارَةً أَنَّى الْحُسنَ ابْنُ الْفُراتُ الثَّالَيَّةُ ﴾

وتقلَّداً بو الحسن على ن محمد بن الفرات الوزارة الثانثة في ذلك اليوم وخُلَع عليه واستدعى المقتدر بالله المحدّنَ ابَّهُ من ، زله بسوق المطش فخلم عليه مع أبيه ولم يوصل المقتدر بالله اليه في ذلك اليوم أبا القاسم ابن الحواري وظهر أولاد ان الفرات وأسبابَه واستتر بعضأسباب حامد وقبض الحسّن في طريقه على جاعة من أسياب حامد

وكان أبوعلى ان مقلة يتقاّد لملي بن عيسى زمام السواد طول أيام وزارة حامد فلما تقاَّد ابن الفرات هذه الوزارة تجاَّد ولم يستتر وصار اليــه وظهر من إعراض ان الفرات عنــه ما غضّ منه و لم يقبض عليه للمُودّة التي بينه وبين (١٧٣) ان الحوارى فلما قبض بعد ذلك على ابن الحوارى قبض عليه. وانتقل ابن الفرات الى داره الاولى التي المخرّ م وركب اليـه ابن الحواري لمهنَّه فأطال عنده وآنسه ان الفرات وشاورهُ وخلا به فتحقق به وأظهر السرور بولايته معما يُبطنه من الخوف الشديد منه وكان أسباب أبي القاسم

<sup>(</sup>١) وفي الأصل: السيدة

ان الحوارى قد أشاروا عليه بالاستتار وقالواله : ان المقتدر بالله لم يأذن لك عند تقليدهِ إن الفرات مع علمه بالعداوة بيسكما الآ لسوء رأيه فيك . فقال ابن الموارى: لوكان كذلك لقبض على قبل تقليد ابن الفرات. فلما كان وم الانسين ركب ان الفرات (١٠ وركب ان الحواري الى دار السلطان فأذن لان الفرات ولم يؤذن لاين الحواري فاستوحش ابن الحواري. ثم صرف الامر الى ان الفرات وقد كان شرط على ان الفرات ان عجر به على رسمه في وزارته الثانية فانه لم يكن يصلُ مع ابن الحواري ظاهراً وانما كان يصلُ سرًا فاما خرج ان الفرات من عند المقتدر بالله وانفرد دخــل اليه ابن الحواري فأقبل عليه وشاور مُ في جميم أموره وقال: قد غبت عن مجارى الامور منذ خمس سنين وأنت عارفٌ بها وأربدان تعاضدني وتستعمل ما يازمك بحقّ ااودّة. فتلقى ان الحوارى (١٧٠٠) توله بالشكر و إظهار الناصحة وانشأ ان الفرات معه حديثاً طويلاً ونهض قبل ان يستثمَّه ونزل الى طيّاره وأنزل ممه ان الحوارى وأحمد بن نصر البازيار ان أخيه (٢) ومحمد بن عيدي صهره وعلى بن وأوون الاسكافي كاتبه وعلى بن خاف النيرماني وكان أخوه محمد بن خلف صاهراً له وأظهر لجاعمهم الإكرام والاختصاص وما زال بضايحكمم الى ان حصل في داره ثم أسر " الى العباس الفرغاني حاجبه بأن يقبض على ابن الحواري وجميم أسبابه فقبض عليهم واعتقلهم فى حجرة الدار واستحضر ان الفرات في الوقت شفيمًا اللؤلؤي فأنفذهُ الى دارابن الحواري ليحفظها من النهب وضمّ اليه جماعــة من الفرسان والرجالة (١) ودراء ٣٩ (٢) وفيارشاد الارب (٢: ١٢٤) في ترجمته : ابن اخت أبي انقاسم ابن الحواري.

وأمر بُمَعَامَلَتُهُ بَالجَمِيلُ في مطعمه ومشربه وأفردت له دارٌ واسمة وفرّ شت نفرش نظيف وأفرده عن كُتَّانه ومن يأنس نه . وراسلهُ ان الفرات في المصادرة وتوسّط ان قرابة بينهُما وكان ابن قرابة مُتَحَقَّماً بابن الفرات وشديد الانس بابن الحوارى فنقر رت مصادرتهُ بعد خطاب كثير على سبمانة ألف دينار في نفسه دون كُتَّامه وأسبامه واشترط إطلاق أحمَّد بن نصر البازيار لينصرف في اداء مال التمجيل (١١٠٠) وهو ماثنان وخمسون ألف دينار فأطلق وأزيل التوكيل عن دار ابن الحوارى وأسبابه وسلّم جميمها الى أحمد بن نصر

وأمر ابن الفرات بكبس مواضع فها أسباب حامد وكُنَّا ، فأثارهم وكان المحسّن يُسرف في المكروه الذي يوقعه بمن يحصل في يده منهم حتي انه أحضر ابر ﴿ حَادُ المُوصِلِي وَأَحْمَدُ خَطَّهُ عَانِتِي أَلْفَ دَيْنَارُ وَسَلَّمُهُ الى مستخرجه فصفعه الستخرج صفعاً عظياً فلم برض المحدّن ذلك وأخرجــه الىحضرته وصفعه على رأسه حتى خرج الدم من أنفه ومه ومات. ولم ينكره المُقتدرُ وقد كان أشفق المحسّن من إنكاره وخافهُ خوفًا شــدىداً فلمّا كان بعد أيام أنفذ المقتدر الى المحسّن خلع منادمته وأجرى عليه من الرزق كلّ شهر الفي دينار زيادة على رزق الدواوين فضرى الحسن على مكاره الناس وأسرف المقتدرُ في استصابة أفعاله الى ان بلغ الامرُ فيه الى ان غُني الجواري محضرية « أحسن المحسن أحسن »

وكان استتر أبو الحسين محمد بن أحمد بن بسطاء صهر حامد بن العباس فاستخرجه واستخرج منه ـ تين ألف دينار وأخـــذ خطَّهُ عائتي ألف دينار بعد مكروه غليظ وغصبه على خادم يعرف عرج كان مشهوراً بالميل (١٧٦)اليه وقبض على جماعة فأخذ خدمهم وغلمانهم الرُوقة وأوقع بهم المكاره

﴿ ذَكُرُ الْخَبِرُ عَن قَبِضَ الوزير ابن القرات على حامد بن العباس ﴾ كانالقتدر قد شرط على ابن الفرات ان لا ينكب حامداً وان يناظره على ما بجب عليمه من فضل الضمان فاذا وجب عليمه شيء بقول المكتاب والقضاة أخذ بمضه وقال: قد خدمني ولم يأخذ مني الارزق .. نة واحــدة وشرط على أن لا أسلّمه لمكروه ولا أدعُ عليه حقاً . فاضطر ابن الفرات الى افراره على أعمال واسط وخاطبه بأجلُّ دعاء (١) ثم عمــل له الاعمــال واستقصى عليه الحجة وخرّج عليه أموالا عظيمة وكاتب أصحابه بمطالبته والالحاح عليه فان تقاعد بها و كلّ به من يطالبه بالمال الواجب عليه للمصالح والبذور اذ كان ممّا لاسبيل الى تأخيره « فان أمير المؤمنسين ليس يأذن في تضمينه مستأنفاً ، فأظهر صاحب الوزير ابن الفرات هذا الكتاب في مجلسه وبلغ حامداً ألخبر فى الوقت فأظهر بواسط انكتاب المقتدر وردعليه يأمر فيه بالمسير الى بغداد وخرج من واسط مع جميع كُتابه وحاشيته ورجالتــه وحمل معه من الفرش والآلات والكسوة جميع ماكان يخدم به يعــد ان احتاط (١٧٧) في أمواله وأمتمته الفاخرة وأودعها عند ثقاله بواسط وضرب عنــد خروجــه بالبوقات وأجلس غلمانه وحاشيته بأسر هم ـــفي الزواريق والسُميريّات. وبادر بخبره على أيدى الفيوج وعلى أجنحة الطير الى ابن الفرات

<sup>(</sup>١) وزاد فيه صاحب التكلة : فاصنى ابن الفرات على افرار حامدعلى واسط وكان يتأول عليه تأولا ديوانيا وكان حامد يطالب بما حسبه من النفقة على البثوق في أيام الخلقاني وهي ماتنان وخمسون ألف دينار فكانت تتأخر المطالبية جيديدة الضمان ولانه شرط أن يحسب ذلك من ماله لامن مال السلطان

وقاد دوابه ودواب حاشيته واصحابه على الشط وصل حبره الى ابن الفرات فاستشار ابنه الحسن ومن محصه فيا يد.ل به فأشاروا عليه بأن يبلار الى المقتدر ويقرأه كتاب حامد فقدل دلك وقال المقتدر ماوة، على ماعمله حامد ولا كببت بشيء مما ادعاه على . فقال ابن الفرات فان كان كذلك فالصواب ان ينه في ما ذوك في جمع من النلمان الحجرية والفرسان والرجالة بعضهم في الماء وبعضهم في الظهر حتى يقبض على حامد وأسبابه . فأذن له في نقبض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحد مهم . فسار بازوك واخطأ قبيض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحد مهم . فسار بازوك واخطأ بأن قبض على أول من لقيه من اسباب حامد وعلى دوابة وغلمانه و بلغ حامداً خبره فاستتر من الطريق وبهب أسباب نازوك بدض ما كان مع القوم (١٧٨) من الامتعة واستظهر نازوك على الكتب والحسبامات والاعمال وصار بأجليع الى الحضرة

فأمر المقتدر بتسليم جميع الكتب والاعمال الى ابن الفرات وفر ق الامتعة في خزائه والدواب في اصطبلاته ووجد ابن الفرات في الكتُب المحمولة اليه عجائب من كتُب من تقرّب اليهم فقبض عليهم وكان حين ورد كتاب حامد بالمسير من واسط استظهر بالتوكيل بجهذه ابرهيم الذي كان بالحضرة فلما تم قبض نازوك على أسباب حامد أمر ابن الفرات هشاما بالرفق بهدذا الجهذمرة وبالغلظة اخرى ويستل عن ودائع حامد فقمل مشام به ذلك قافر عنوا أن لحلمد عنده مائة ألف دينار عينا ثم حلف على أنه ليس عنده لحامد ولا لاحد من أسبابه وديمة غيرما فآمنه ابن الفرات على نفسه وان لا يسلمه الى الحسن ولم يُطلع ابن الفرات المقتدر بالله على نفسه وان لا يسلمه الى الحسن ولم يُطلع ابن الفرات المقتدر بالله على

خبر هذه المائة الالف الابعد أن تَسلّم حامداً

وانتشر الخبر في رجب أن حامداً إنّما استتر لأن القشاركت اليه يُسكر خروجة من واسط على تلك الحال التي خرج عليها ويأمره أن يستتر ووافي بنداد حتى يتوتنق منه ويأخذ خطَّهُ بما بذل أن يضمن يه أن الفرات والمحسن وكُتَامِهُما وأسبامُهُما ليسلّم الجماعة اليه فاستتر المحسن والفضل والحسين والحسن أولاد أبى الحسن ابن الفرات وخرمهم واكثر الكُتَابِ ولم يبق في دار ان الفرات من كُنَّامه الذين يحضرون مجلسه الا أ و القاسم بن زنجى وحده . وكانت مدة سعادة حامد قد انقضت (١) فصار الى دار السلطان في زي ال ميان ومعه مونس خادمه وصعد الى دار الحجية التي فيها نصر الحاجب فاستأذن له فارس من وُنداق على نصر وقال: حامد ان العباس قد حضر الباب وهو يستأذن على الاستاذ. فقال : قُل له يدخُل . فلما دخل قال له قبل أن يجلس: الى أن جنت ( قال: جنت بكتالك. فقال له فالى هاهُنَا كتبتُ اليك أن تجي ؟ ولم يقمُ له واعتـ ذر اليه أنه تحت سخط الخليفة . ووجَّ نصر الى مُفلِح يسئله الخروج اليه وكان مُنلِح يتولى الاستئذان على المقتدر اذا كان عند حُرمه فخرج مفلح وكامّهُ نصر في أمر حامد وقالله : هو فهذا الوقت في حال رحمة ومثلك من استعمل معه الجيل ولم يوَّ اخذه عا كان منه في تلك الامور . ثم قال حامد لمفاح : تقول لمولانا أمير المؤمنين (١٨٠٠) عنى باني أرضى أن أكون معقلاً في دار أمير المؤمنين كما اعتقل فهما على من عيسى ويُناظرني الوزير والحسن والسكُتَّاب محضرة الفقهماء والقضاة ووجود الثُوَّاد فان وجب على مال خرجتُ منه بعبد أن أكون

<sup>(</sup>۱) وزراء ۲۲

مالكاً لاستيفاء حُجتي وعروساً في نفسي ولم يمكن الحسن من دى فيجازيني على المكاره التي كنتُ أو قمُّها مه في طاعة مولانًا أمير المؤمنين وهو شاتُ وأناشيخ قد بلنتُ هذه السنّ العالية والبسير من المكروه يتلفني . فوعدَهُ مفلح بذلك ودخل على المقتدر بالله فخاطَّبُه فى أمر مِ بضمة ما وعدَّهُ له فتكلَّمت السيَّدة في امر حامد وقالت: لايضرَّ أن يُعتقَلُّ في الدار ويُناظر حتى تُحرس نفسهُ . فقال مفلح : ان فُعل هذا لم يتم يلابن الفرات عمل لأن الاراجيف قدكثرت به وخربت الدنيا وبطلت الأموال فقال المقتدر لمفلح: صدقتَ. وأمرَهُ أن يخرج الى نصر فيأمره ان يُنفِذ حامداً الى ان الفرات غرج مفلح الى نصر بذلك فأخذ نصر يطيُّب نفس حامد بأن يقول: لامدّ منأن تصير الى حضرة الوزر مع ثقة لى ثم أردُّك الى دار أمير المؤمنين . فالتمس حامد من نصر ثياباً ينير بها ما عليه من زى الرُهبان فامتنع مفلح من الأَ ذَن له في ذلك وقال: قد أمرني مولاي أن أُوجَّه به (١٨١٠) في الزي الذي حضر فيه . فما زال نصر يشفع له حتى أذن له في تنيير زيه وانفَذهُ مع ابن رُنداق الحاجب وبادر مفلح بالفاذ كاتِبه الى ان الفرات يُبشره محصول حامد وما أمر به المقتدر من تسليمه اليه وكان ان الفرات على قلق وانزعاج لما وتف على حصول حامد في دار السلطان واستتر كتابه وأولاده كلهم ظما جاءته رسالة مفلح سكن بعض السكون وصلى الظهر وجلس وليس بين مديه غير ابن زنجي وهمو ينظر في العمل نظراً خفيفاً الى أن ذكر بعض التلهان أن طيّاراً من طيارات الخدمة قد أقبل ثم قدّم عند درجة داره و بادر البو ابون مخبره ودخل ابن الرنداق ومسه حامد من المباش ظما رآه ابن الفرات قالله : لم تركتَ عملك وجئتَ ? قال : بكتابكجئتُ . قال : فلمَ لم تقصد داری ان کنت جئت بکنای ؛ قال حرمت التوفیق .(۱) ولم يزل يُخاطبه وبالكاف ، من غير دكر الوزاره وأخرج اس الرانداق راتسة نصر الحاجب الى الوزير بانفاد حامداليه فألقاها الى انزنجي وقال: اكتت بوصوله . فكت وسلم الجواب الى ابن رئداق فهض من البلس

فلما انصرف ضعفت نفس حامد وأقبل يُخاطب ان العرات بالوزارة ولان كلامه وبان فيه (١٨٢) الخضوع . وأمر ان الفرات بحيي بن عبد الله تهرمان دا ره بان يفرد كِلمامد داراً واسعة في داره ويفرُشها فرشاً حسناً. ويتفقَّدهُ في طعامه وشراه وطبه حتى نُخدَم عثلها كان بخدَّم، وهو وزيرْ وان يقطم له كسوةً فاخرةً وبجل ممه لحدمته اذا كان خالبا خادمين أسودين أعجبيِّينَ وأمرَه أن بؤنسه عندالا كل وأن يخدمه في تلك الحال من الحدم والفرّ اشين من يوثق به قمل بحبي ذلك

## ﴿ ذَكُرُ مَا عُومُلُ بِهِ حَامَدٌ وَمَا عَمَلُهُ هُو ﴾

دخل الى حامـد وقت العصر من ذلك اليوم عبــد الله بن فرجويه واحمد بن الحجاج بن مخلد صهر موسى بن خلف وقد كان حامد استعمل ممهُما في أيام وزارته من المكاره ما لم يسمع بمثله قط فويَّخَاهُ على مافسل بهما فجحد أن بكون رآهما او وقع بصره عليهما فلما أكثرا عليه قال لمها: قد أكثرتُما علىَّ وأنا أجل القول لسكما ان كان ما استعملتُه من الاحوال التي تَصفانَ وما عاملتُ الناس به قد أثمرَ لي خيرا فاستعملا مثلَه وزيدا عليه وافكانَ قبيحاً وهوالذي أصارني الى أن تمكنتم مني فتجنّبوه فان السميد من وُعظ بنيره . (١٨٢) فلما وأعادا ذلك على ابن الفرات فاسترجح حامدا

<sup>(</sup>١) وفيا زأد على هذا راجم وزراء ٣٧

وقال : ماأدفعٌ رُجلته ولا أصكر ذربته ولكنّه رجل من أهل الناريقدم على الدماء ومكاره الناس .

قال ثابت فى كتابه فى التساديخ: ومن أعجب المعجب أن يقول أبه الملسن ابن الفرات هذا الةول ويُصدق قول حامد ويستجيده ويقول انه بافعاله القبيحة من أهل النار وهو لاينكر مع كرم طبه وجلالة قدره وسلامة أخلاقه وإيثاره الاحسان الى كل أحد على المحسن ابنه طرائقه المنكرة وأفعاله العظيمة التي أنكرها على حامد بن العباس (وقد زاد عليها للواحد واحداً ولا ينهاه ولا يعظه عالحق حامداً فيرجع « ويكون السعيد للذى و عظ بغيره » فان من يقدم وهو مغتر غافل والتذكير خلاف من يقدم وهو مغتر غافل الله تعالى على بصيرة وبعدة التنبيه والتذكير خلاف من يقدم وهو مغتر غافل المناه

ثم راسل ابن لفرات حامد بن العباس في الاقرار عاله بمائتي ألف دينار منها المائة التي كانت له عند ابراهيم جهبذه لانه قد كان وقف على حصول هذا المال من جهة الجهبذ في بد ابن الفرات وأخذ المحسن شيئا آخر من جهة مونس خادمه الى حضرة المقتدر بالله وكتب اليه أنه أخدذ ذلك عفوا بنير ماظرة ولا مكروه (١٨٠) واطمع المقتدر من جهة حامد في أموال كثيرة واستخرج من مونس بهد ذلك بعد مكروه كثير أربعين ألف دينار وصودر جماعة من حاشيته باموال أخرى. واستحضر ان الفرات حامد بن العباس بحضرة الفقها، والقضاة والكتاب (١) وناظره مناظرة عامد بن العباس بحضرة الفقها، والقضاة والكتاب (١) وناظره مناظرة الفرات الفرات العباس بحضرة الفقها، والقضاة والكتاب (١) وناظره مناظرة الفرات ا

<sup>(</sup>۱) راجم وزراه ۱۰۵

<sup>(</sup>٢) زاد قيه صاحب التكلة: فيهم النمان بنعبد الله وكان قد تاب من عمل السلطان غضر بطيلسان وناظره ابن الفرات مناظرة طالت كان عمد ابن الفرات أن قالله: الضان

طالت واستوفى حامد حجَّتهُ الى أن أخرج ابن الفرات عملا وجــد. في صناديق غريب غلام حامد وكان هـذا الغلام يتولى لحامد بيم غلاّته في الفُرضة . فواقف حامدًا عليه وأحضر غريبًا فاعترف بذلك العمل وكان حمله سهوا منه لان حامداكان في كل سنة يجمع جميع حسباناته ويغرِّقها في دجلة فلها جرى المقدار على حامد عا جرى أنسى أن يطلب من هذا الغلام هذا العمل وكان في جملة الظهور فكان ماثبت في ذلك العمل من أثمان الغلاّت لسنة واحدة خمسمائية ألف دينار ونيفا واربعين الف دينار سوى شعير الكُرّاع المحمول الى الحضرة فبان ان في الضان من الفضل أكثر من الضمف وظهر ايضا أن اسمار تلك السنة الثانية في العمل اسمار ناقصة وأن اسمار السنين التي بمدها بأسرها از يَدُ واتَّجِهَتْ حُجَّة ابن الفرات على حامد

الذي ضمنتة من الحاقاني سنة ٢٩٩ لا يمضيه الفقهاء والكتاب لانه ضمان مجهول وضمنت أنمان غلات لم تزرع . فقال له حامد : فقدعمات بي كذلك حين ضنتني أعمال الصدقات والضياع بالبصرة وكور دجلة . فقال ابن الفرات : الغلة بالبصرة يسيرة وأنما ضمنت الثمرة • فقال حامد : فمن أحل بيم النمرة قبل إدراكها وحضرها فىالزرع . فقال المحسن لحامد : هـذا الـكاوذاني كاتبك وكتابه بشهدون عليك بما اقتطمته. فقال : هولاء كتاب الوزير الآن ( يباض في الاصل ) هواه ولزمت ابن الفرات حجة حتى قال له حامد: لم أمضيت ضماني في وزارتك النانية ? فقال ان الفرات : لهذا لقلني أمير المؤمنين الىحبسه . وذكر حامد حججا كانت في يده فقال ان الفرات : أنا فتشت صناديةك فــ أجد فها ما ذكرت وأنا المقدم باحضارها وبتفتيشها . فقالحامد : أفتشها بعد أن فتشها الوزير وقبضها لازوك وفتح أقفالهـا! فخجل ان الفرات وتعجب النــاس من استيفاء حامد الحجة . وزادفيه أيضاً صاحبالنكلة : وصودر محمد بن عبدالله النصراني حاجبه والحسن بن على الخصيب كاتبه على ثمانين ألف دينارواستعمل الخصيب مع حامد من المكاشفة مالم يستعمله كاتب مع صاحب فرد أن الفرات علية ما صادره به

واخذ ابن الفرات خطوط القضاة والكنَّاب وسفيم اللولوى بما طهر من المحدّة على حامد

وكان (۱۸۰۰) ابن الفرات برفق فى المناظرة ولا يُسمهُ ولا يخرق به ولا يزيد على إيجاب الحجّة عليه ويدعُه حتى يستوفى منه لنسه الحجّة وكان المحسّن ابنه يشتمه بحضرة الناس اقبح شم ويفول: ليس يخرج المال منك الامثل المكاره التي كنت تُجربها على الناس. ويقول: ان اعطى خطى ان سلم مني ان استخرج منه الفي الف دينار معجلة ويبذل دمه ان لم يف بذلك . . . ويستكفه ابوه وينهاه عن الشم فلا ينهى

فقال حامد . أيها الوزير قد أكثر من شتمى واحتملته وليس الاحتمال له واعداً كرم مجلس الوزير وليس بعد الحال التي أنا فيها شيء يُخاف أعظم من القتل ولولا ما يلزمني من توقير عجلس الوزير لرددت عليه . فحلف أبو الحسن لئن عاد الحسن لشم حامد ليستمفين الخليفة من مُناظرته فينذ أمسك عن الشم ثم أعاده الى المناظرة مرات (ا) وكان يحصل في آخره انه لامال له وكان قد باع ضياعة ومستغلاتة وفرشة ودارة ولم يبق له حيلة .

فلما أعيت ابن الفرات الحيلة فيه خلا به فى دار من دُور حرمه من حيث لم يحضر معهُما أحد من خلق الله ورفق به وحلف له على انه ان صدقه عن أمواله وذخائره لم يُسلّمهُ الى المحسّن ولم يُخرِجهُ عن داره (١٨١١) وحفظ نفسه فاما أقام فى داره ممكرما واماخرج الى فارس مُتقلّداً له أأوالى أى بلد أحب مع خادم من خدم السلطان يحفظ نفسه ووكد اليمين على ذلك ثم قال له : أنت تعلم انك ضمنتنى من أمير المؤمنين لأسلّم اليك فافتديت نصى بسيممائة

١) واجع ما رواه أبو القاسم زنحي في كتاب الوزراء ١٧٤

أف وينار وأتورت بها عنوا من مالى حتى سكّمت منك وأنت فقد تناسبت كل جيل فعلته وفعله أخى (۱) بك والخليفة الآن مقيم على السيّمك الى المحسن وهو حدث وقد أسلّفته من المسكاره مالم يستمله أحد مع وزير ولا مع ولد وزير وأنا أرى لك ان تقتدى نفسك عالك حتى تلحقك الصيانة من التسليم الى المحسن . ووكّد له الايمان فعند ذلك ركن حامد الى تحوله وعينه وأتر له من الدفائن في البلاليم احتفرها وتولى هو بنفسه دفن المال قيها بخمسائة ألف دينار وأقر بان له كدوة وطيبا ، ودوعة بواسط فاخذ أن الفرات خطّه بذلك وبادر بالركوب الى المقتدر من غير ان محضر ممه المحسن ولا عرقه شياً من الجبر فسر المقتدر بذلك ووعد مأن يسلّم اليه كل من ضمة من نصر الحاجب وشفيم اللولوي وغيرها وأشاران الفرات (۱۸۸۷) من من من غير الله واسلم منافذ شفيم ليسلم هذا المال بواسلم ، نفر ج شفيم فوجد تلك الاموال المدفونة واستخرج تلك الودائم وصار بها الى المقتدر بالله

وما زال حامد فى دار ابن الفرات مصونا الى ان توصل الحسن الى المتدر بالله على يد مُفلح فالتمس منه ان يوتّع الى أبيه بان يستخلفه على سائر الدواوين وجميع أمر الماكمة فتردّد مفلح برسائل من المقتدر بالله الى أبى الحسن بن الفرات وتنكر ابن الفرات لابنه وجرت فيه ألوان مناظرات الى ان خُلع على المحسن وركب معه أبوه والقواد ثم انصرف أبوه الى داره ومضى المحسن الى داره . ثم ركب المحسن مع أبيه الى دار السلطان وخاطب

<sup>(</sup>١) ليراجع قصة حامد مع اسمعيل بن بلبل واعهاده على خاية أبى المباس ابن الفرات في الفرج بعد الشدة ١١٤: ١١٤

الخليفة بحضرة أبيه وقال: قد يقيت على حامداجملة وافرة من مال مصاهرته وان سُلَّمَ الىَّ استخرجت منه خسمائة ألف دينار . فامر القتدر أبا الحسن بتسليمه آليه فقال ابن الفرات: قد عاهدتُه أن لا أسلَّمه اليه . فراجم الحسن المقتدر َ الى ان أمر المقتدر أمرا لم يمكن أبا الحسن مخالفته فيه فسلَّمة اليه وحمله المحسن الى داره. وطالبة وأوقع به مكروها وأقام حامد على انه لم يق له مال ولاحال فامر بصفعه فصفع خمسين صنفعة وستقط كالمغشى عليه وما زال ١٨٠٠ يُصفَع الى ان تسكلم وقال : أى شيء تربد ١٠٠ مني وقال : أربد المال . قال : ما بقى غير ضيمتى . قال : فاكتب بوكالة لابن مُسكرم (وكان أحمد ابن كامل القاضي حاضراً ) تقرّ فيها أنّك قد وكانه في بيمها . فكت ذلك ووقعت الشهادة على حامد . ثم ان المحسن عامله بعد ذلك بماملة تجرى مجرى السُنْف من إذلاله والوضع منه ثم سأَّمه الى خادم له مع خمسة من الفرسان وعشرة من الرجالة ليحدر وا به الى واسط ويبيع ضباعًه وأملاكم

وشاع ببغداد ان حامداً طلب ليلة انحداره بيضا فحمل اليه وتحسى منه وقت افطاره عشر بيضات والخادم المحسن الموكل به طرح فيه سما فما استقر فى جوفيه حتى صاح ولحقمه ذرب عظيم ودخمل واسط وهولما به فسلمه الخادم الى محمد بن على لبزوقري وجمله فى داره وبادر الخادم بالانصراف وقلم حامد أكثر من مائة مجلس ولم يتنسد الأبسُوَيق السُلْت . وأراد البزوفري الاستظهار لنفسه فاستحضر القاضي والشهود بواسط وكتب كتابا يِقُولُ فيه دانحامدا وصل الى واسط وتسلُّمه البزوفري وهو عليل من ذرب شديد لحقه في طريقه بين بنداد وواسط واله ال تلف من ذلك

<sup>(</sup>١) في الاصل ربدين

النرب فانما مات (١٨١٠) حتف أنه ولاصنع لِلبزوفري في شيء من امره، ووجَّه بالكتاب الى حامد فاظهر له حامد الاستجابة الى الاشهاد على نفسه بمافيه فلّما دخل اليه القاضي والشهود قال لهم : ابن الفرات الكافر الفاجر المجاهر بالرفض عامد في وحلف لي باعبان البيمة والطلاق على أني أن أقررت مجميع اموالي لم يُسلّمني الى ابنه المحسن وصانى عن كل مكروه واطلقني الى مرلى وولاً في اجل الاعمال فلما اقررت له مجميع ما ما حكته سلمي الى ابنه المحسن فسذبني باصاف العداب واخرجني مع فلان الخادم واحتال على وسقانى بيضا وطرح فيه سما فلحقني الذرب ولاصنع للبزوفري في دمي في هذا الوقت ولـكنه فمل وصنع ثم اخذ قطعةً من اموالى وامنعتي وجمل بحشوها فىالمساور البزيون المخلقة فتباع المسورة بخمسة دراهم وفيهاأمتمة تساوى نلاثة آلاف دينار فيشتربها هوفاشهدوا على ماشرحتُهُ لكم. وتبين البزوفري حينئذ أنه اخطأ فما فعله . وكتب صاحب الخمر بواسط الى ابن الفرات بجميع مانكام به حامد .

وتوفى حامد بن العباس ليلة الثالثة عشرمن شهر رمضان سنة ٣١١(١٠٠)

﴿ ماجري في امر على بن عيسي وتسليمه الي ابن الفرات (١٠) ﴾

لماقبض المقتدر على على بن عيسى وجمله في يد زيدان القهر مأنة راسله بان يقر المواله فكتب رُ تمة يقول فيها انه لا يقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار . واتفق ان ورد الخبر بدخول ابي طاهر سليان بن الحسن الجنَّابي الى البصرة محريوم الاثنين لحنس بقين من شهر ربيم الآخر في الف وسبماثة

<sup>(</sup>۱) ورد ذكر ما جسرى فى أمر على بن عيسي الى ان نفى الى مسكة فى كتاب الوزراء : ۲۰۸ — ۲۸۹

راجل واله وصل اليها بسلالم نصبها بالليل على سورها وصد الى اعلى السور ثم نول الى البلد وقتل البوايين الذين على ابواب السور وفتح الابواب مطرح عن كل مصراءين منها حصى ورملا كان معه على الجمال لشلا يمكن اغلاق الباب عليه . وانه لم يعرف سبك المفلحي والى البصرة الا فى سعر يوم الاتسين ولم يعلم انه ابن أبى سعيد الجنابي وقدر انهم اعراب فركب مفترا ولقيه وجرت بينهم حرب شديد وقتل سبك ووضع أبو طاهر في أهل البصرة السيف وأحرق المربد وبعض السجد الجامع ومسجد تبر طاعة ولم يعرض للقبر . وهرب الناس الى السكلاء فكاوا محاروبهم عدة أيام ثم أخذهم السيف فطرحوا أنفسهم فى الساء ففرق اكثرهم . واقام ابو طاهر بالبصرة (١١٠٠ سبمة عشر يوما ومحمل على جاله كل مايقدر عليه من الامتمة والنساء والصبيان ثم انصرف الى بلده . فانفذ ابن الفرات فى البصرة وقلد محمد بن عبداللة الفارق اعمال المعاون بالبصرة وخلع عليه والمدر فى الطيابي عنها فاقام فيها الفارق رجالة وانصرف بئي والزرنجي

وكان بُني بن نفيس انفذ جاعةً من القرامطة الى بنداد ذكر انهم استأمنوا اليه وانهم زعموا ان على ن عيسى كاتبهم بالمصير الى البصرة وانه وجّة اليهم في عدة اوقات بهدايا وسلاح فوافوا بنداد وانهى ابن الفرات الحال في ذلك الى المقتدر بالله

وذكر مناظرة ابن الفرات على بن عيسى ﴾ عرض الكتاب بمينه عليه فامره المقتدر باخراج على بن عيسى اليه

ليناظره والجمّم بينه و بين القرامطة حتى يواجهوه بما قالوا فيه قمل ان الفرات . فاحتج على بن عيسي بان قال: انه من كان في مثل حالتي وتحت سخط السلطان كاشيقة الناس بالسكذب (١٩٢٠) والياطل لا سيّنا اذا كان الوزير منحرفا ومُنتاظاً . ثم أحد ابن الفرات يُخاطِبه في النو الاعال وكان فيها ناظره عليه امر المادرا ثبين وقال: قد اخذ ان بسطام (٢١٠ حطوطَهما في أيام وزارتي الثانية صلحاعمًا وجب عنيهما من خراج ضياعهما بمصر والشام وما الخداء من المرافق ما مدة تقلُّدهما في أيامك الأولِّي بالني الف دينار وثلاثمائة الف دينار وادّيا في ايامي نحو خسمائه الف دينار . فصرفت على ابن بسطام ساعة وليت الدواوين وتلدت هذين العاملين المجاهر أين باقتطاع مال السلطان وأنشأت اليهما كتاباً عن أمير المؤمنين أطال الله بقاءمُ باسقاط ذلك باسر وعنهُما . ثم ادّعيت أن أمير المؤمنين أمر بذلك وقد أنهيتُ هذه الحال الى أمير المؤمنين أطال الله بقاء فقال : لم آمر بشيء من هذا ولا ظن " ان أحداً يُعدُم عليه عملها . فأجاب على من عيسى بأنه كان في الوقت (كاتباً) لحامد من المباس يخامهُ على العمل: وكان أمير المؤمنين أمر في قبول قوله وان عامدا ذكر أن أمير المؤمنين أمر باسقاط هذا المال عن هذن العاملين ووقع بذلك توقيماً فوقتت عت توقيع حامد بامتثال أمر مكا يفعل خليفة الوزير فيما يأمره مصاحبه . فقال له (١٩٣٠) ان الفرات أنت كنت تُعارض حامداً وتخاصمه أبدا في البسير تعرجه عليه في عبره ما كان صمنة حتى جرى يينكما ما تحدث به الناس فكيف تركت أن تستأذن أمير المؤمنين فهذا المال العظيم الجسيم ، فقال على بن عيسى : كنت في أول الامركاباً لحامد

<sup>(</sup>١) هو ابو القاسم على بن أحد : راجع صاةعرب ١٠

مدّة سبمة أشهر ثم بان لامير المؤمنين ما أوجب أن يسمد على وكان الذي جرى من أمر المادراثيين في صدر أيام حامد . فقال له ابن الفرات : فلما اعتمد عليك أمير الموَّمنين الآصدته عنخطأحامد في هذا الباب وتلافيته ? فقال : أغضت عن ذلك لاني كنت في ذي القعدة سنة ست اوصلت الحسين ان احمد الى حضرة أمير المومنين وأخذتُ خطَّه في مجلسه بما عقدتهُ عليه من ضمان أعمال الخراج والضياع بمصر والشام بعسد النفقات الراتبة واعطاء الجيش في تلك النواحي وهو ألف ألف دينار في كلُّ سنة خالصة للحمل الى ييت المال لا بنكسر منه درهم واحدٌ وذلك بعــد أن أخــذتُ خطَّه مجميع ما تصرُّف فيه من عَطاء الجيش والنفقات الراتبة في ناحية الحية ووقفتُ عليه أيضاً في كل سنة لما ينكسر ويتأخر في هذه الاعمال مآثة وثلاثين أاف دينار (١١١١) وخطه بذلك في دبوان المنرب وهذا غانة ماقدرت عليه . فقال ان القرات : أنت تعملُ أعمال الدواوين منذُ نشأت وقد وليت ديوان المغرب سنين كثيرة ثم وآيتَ الوزارة ودبّرت أمر الملكة مدّةً طويلة هل رأيت من يدع مالاً واجبا يُؤدِّى معجلا ويأخذ عوَّ ضا منه مالا مؤجَّلاً يُحَالُ به على ضان ا وهَبَـٰك أغضيتَ كما ذكرتَ ورأيتَ ذلك صواباً في التدبير فهل استوفيت مال هذا الضان من هذا الضامن في مدّة خس سنين دبّرت فيها الملكة ? فاجاب عن ذلك بأنه قد كان ورد من مال الضمان للسنة الأولَى حُملة مم سار العلوى (١٠ من افريقية حتى تغلّب على أكثر النواحي عصر فنفذ مونس المظفّر الى مصر لحاربته فانصرف أكثر المال الم اعطات الجند ونفقات المساكر وانكسر باقيه لاجل استخراج المَلْويّ ما استخرجهُ

<sup>(</sup>١) هر المدي عبد الله إراجع صلة عرب ٥١

من أموال النواحي المجاورة ليصر . فقال ابن الفرات : فقد الهزم الملوى منذ صغر سنه تسم ووجب على هذا الضامين مال سنتين كاملتين بعد هزعة الملوى فهل استخرجت من هذا الضامين ألفي ألف دينار ? فاجاب على ذلك مالم يحفظ نم قال له في آخر خطابه : فقله (١١٠٠) أمر أمير المؤمنين بمطَّالبتك بالاموال التي جمنَّها وخَنتُهُ فيها فينبغي ان تفرُّ بها عَمُواً وتصون نفسك عن المكروه. فقال على من عيسي · لست من ذوى المال وما أفدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار

ثم ناظره على أموال الحاشية فنال لعلى بن عيسى: أنتَ قد أسقِطتَ من ارزاق الحرم والولد والحشم والفرسان الذبن كنتُ أُوفّيهم أرزاقهم على الادرار في أيَّامي الأَّولَى والنائية مدَّة خمس سنين دبَّرتَ فيها أمر المملكة ما يكون مبلغُهُ في كل شهر مع ارتفاع الضياع التي هي ملك خاصّة خمسة وأربدون ألفاً يكون في السنة خسمائة واربدون ألف دينار وفي هذه المدَّة. ستَّةَ أَلفَ أَلفَ دينار ولست تخلو منأن تكون احتجنتُها لِنفسك أواضعتُها . فقال على بن عبسى : ما استغلائهُ من هسذه الضياع ووفَّرتهُ من أرزاق من يستني عنه تمنَّتُ به عجْزَ الدخل عن النمنات المسرفة حتى اعتدلتُ الحال فلم أمدً يدى الى بيت مال الخاصّة فاما الخمسة والاربعون الالف الدينار التي كنت تحملها من أموال المرافق فاني ما استصوب ما استصوبته أنت من أخــذها والاذن لِلمُمَّال في ان رتفقوا بل حظرتُها ورفعتُها فلم أعرض لهـــا لانها كانت طريقاً الى تلف أموال السلطان وظلم الرعيـة (١١١٠) وخراب البلاد وأنت كنت تمو ل في النفقات على ما كنت تحو له من ببت مال الخاصة الى بيت مال المامة فترضى مه الحاشية وتخرب به بيت المال. وتكرّر

الخطاب فهذا المني

ثم ناظره على ماحملة ألى القرامطة من المدايا والسدلاح وما رددت بينه وبيم من المكاتبات مرق والمقاربات أخرى فقال: أردت اسمالتهم وإدخالهم في الطاعة وكففته من الحاج وأعمال الكوفة والبصرة مدة ولا بني دفعتين وأطلقوا من الأسارى الذين كانوا من المسدير عدة . فقال له ان الفرات : فأى شيء أعظم من ان نشهد ان أبا سميد وأصحابه الدين جحدوا القرآن ونبوة النبي عليه السلام واستباحوا عمان وقلوا أهلها وسبوم مسلون (۱) وتكاتبهم بذلك وتؤخر اطلاق ارراق من محفظ السور بالبصرة حتى أخلوا عراكزم فدخلها القرمطي وقتل أهلها . فاحتج محجج بصول شرحها

فسأل نصرالحاجب والمحسن ابا الحسن ابن الفرات ان يَدعهما يخلوان به فخلوا واشارا عليه بالمصادرة فاستجاب اليها والزماه المائة ألف دينار يُعجل منها في مدة شهر مائة الف دينار اولها يوم خروجه من دار السلطان الى حيث بأمن فيه على نفسه ويصل اليه الناس (١٩٧٠) فأخد ابن الفرات خطه مذلك وانفذه الى المقتدر بالله فامضاه ثم كتب ابن الفرات كتبا عن نفسه الى كل واحد من اصحاب الدواوين يذكر فيها خيانة على بن عيسى وسَرقته وما واجه به وما بذله من المصادرة

وحكى أبو الفرج ابن هشام عن ابن المُطوّق أن أبا الحسن على بن عبى كان سأل أبا الحسن ابن الفرات ان يتجافى له عن ارتضاع ضيعته لسنة ٣١٠ ليؤديه من جملة المُصادرة وان ابن الفرات قال له : هو خسون ألف دينار . فقال على بن عبسى : قد رضيتُ بشرين ألف دينار . ودكر

<sup>(</sup>١) في الاصل منامين

أنه دون ذلك فلما نقى الى كم وجد ق ضيعته نحو الحسين الألف الدينار (١) قال أبو الغرج: فسمتُ المُمَالَى الواسطى يقول: سمعتُ أبا الحسن على بن عيسى يُو يِّبخ أبا عبدالله البريدي ويقول له : يا أبا عبد الله أما خفت ّ الله حيث حلفت بما حلفت به ونحن مُجتمعون في دار السلطان أطال الله بقاءه أن استغلالك واستغلال اخولت من ضيعتكم بواسط عشرة ألاف دينار وقد وجدئُه من حساب رفمَهُ الىَّ (يعنىالمُمانَّى) ثلاثين ألف ديار . فقال أبو عبد الله : اقتديتُ بسيّدنا أيّده الله حيث سأله أبو الحسن ان الفرات عن ارتفاع ضيمته فسلم يصدقه وساترهُ (١٦٨) وعلِمتُ أنه مم ديانته لو لم يملم أن التقية مباحة عند من يخاف ظلمه لَمَّا حلف بتلك اليمين . فكانَّه أَلْهُمْ عَلَى بن عيسي حجراً

ونود الى عمام خبر على بن عبسى مع ابن الفرات . امتنع المقتدر من تسليم على بن عيسى الى ابن الغرات فـذكر على بن عيسى أنه لا يمكنه أن يؤدًى مال مصادرته الا بعد أن يخرُج من دار الخليفة وأحضره المحسّن دفسين وطالبة ورفق به فسلم يؤدّ الا ثمن دارِ باعها فقيّده المحسّن فلما رأى نصر ذلك نهض عن الجلس وطالب المحسن على بن عيسى فقال : لو كنتُ اقدرُ هاهُنا على أداء المال لَمَا تُميِّدتُ . فالبسه جُبةَ صوف وأقام على أمره فينئذ صفعة عشر صفعات فقام نازوك من المجلس فقال الحسَّن : الى اين تقوم ? فقال: ما أحبُ أن أحفُر مكروة هدا الشيخ. وأعيد على بن عيسى الى عبسه وبلغ أبا الحسن ابن الفرات ما عامل به المحسّن على بن عيسى فَا تَلْقَهُ ذَلِكَ وَقَالَ لَا بَنِّهِ : قَدْ جَنَيْتَ غَلَيْنَا بِمَـا فَمَلَّتُهُ كَانَ يَجِبِ أَن تَقْتَصِر عَلَى

<sup>(</sup>١) ليراجم ما روى فيه صاحب كتاب الوزراء ص ٢٩٥

القيد. ثم كاتب المقتدر بالله يشفع لعلى بن عيسى وذكر أنه لما وقف على ما جرى عليه لحقه من النم أمر لا بذكر مثله وأنه لم يطم طعاماً مُنذ عرف خبره لأنه شيخ من مشايخ الكُتاب وقدخدم أمير المؤمنين (١١١) وتحرّم بداره ومثله يُخطِئ وأمير المؤمنين أولى بالصفح وسأل أن يُزال عنه القيد والجبّة الصوف فاجابة المقتدر بان على بن عيسى مستعق لاضعاف ما جرى عليه وأن المحسن قد أصاب فيا عاملة به وأنه قد شفعة في امره وأمر بحل قيده ونزع جُبة الصوف عنه وتقدم بعد ذلك بتسليم على بن عيسى الى ابن الفرات ليؤدى مال التعجيل من مصادرته . فلما حُمل اليه على الله وأنا أسئل أمير المومنين أن يأذن في تسليمه الم شفيع . فقيل للمقتدر الى فقال : أنا أسليمة اليبك لانك الوزير فأحفظ نفسة ولا تُسلّمة الى الحسن فأما غير هدا فانت أولى وما تراه . فانفذ ابن الفرات الى شفيع وأحضره

وأخذ ابن الفرات في توبيخ على بن عسى وعاتبه على أمر وتوف وقم أمير أمير المؤمنين بردها عليه وان مالها كان ينصر ف الى أشياه بتقرّب بهاالى الله عز وجل وينصر ف بمضها الى ولده وغايانه وان مافعله لا بجوز في الدن ولا في المرومة . فأخذ على بن عيسى يمترف بالتفريط الذي وقع منه وسأله تبول عذره وكان المحسن حاضراً (١٠٠٠) فاطنب في توبيخه وتقريعه على هذا الباب فاجابه بمثل ما اجاب به والده وزيادة (١) وقال في عرض كلامه: انا

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الوزراه ٣٠٣ : ودخل المحسن فى القول فى الزيادة من تو يبخ على ابن عيسى فى فعله فقال له الح

والله استجليك . فقامت على المحسن القيامة من هذه السكلمة وغلظت على ايه ايضا فاجابه المحسن مجواب فيه غلظة واقبل ابوه يسكنه ويرفق به ثم قال لعلى بن عيسى : ابو احمد كاتب امير المومنين وصنيعته (وأخسد يصف علمه منه وتفويضه اليه) وأخذ على بن عيسى فى الاعندار من تلك السكلمة . ومهض على بن عيسى مع شفيع فاجلسه شفيع فى صدر طياره وحمله الى داره وحكي ابو الحسن ابن أبى هشام انه كان حاضرا المجلس وانه رأى وحكي ابو الحسن ابن أبى هشام انه كان حاضرا المجلس وانه رأى الحسن بن دولة ابن أبى الحسن بن الفرات خرج فى تلك الحال فقام له على ابن عيسى وقبل رأسه وعينه فاستكثر ذلك ابن الفرات وقال له : لا تفعل ابن عيسى وقبل رأسه وعينه فاستكثر ذلك ابن الفرات وقال له : لا تفعل أبا الحسن هذا ولد ك . ثم فتح دواته ووقع الى هرون بن عمران الجبسد أن محمل الى أبى الحسن على بن عيسى بلا دُعاء ألنى دينسار يستمين به على أن محمل الى أبى الحسن على بن عيسى بلا دُعاء ألنى دينسار يستمين به على أمره فى مصادرته وقال لا بنه المحسن : وقع أنت أيضا بشيء . فوقع بالف دينار ثم أحضرا بشر بن هرون وكتب قبضاً لعلى بن عيسى شاكراً حيدة الثلاثة الالاف الدينار (٢٠٠٠) فانصرف على بن عيسى شاكراً

ولم يقبل على بن عيسى من أحد من الكتاب مهونة في مصادرته مع بذل جماعتهم له وحملهم اليه ما أطاق كل واحد منهم الا من ابن فرجويه وابنى أبى الحسن بن الفرات الفضل والحسين فأنه قبل من كل واحد منهما خسمائة دينار وحمل اليه أبو الهيجاء ابن حمدان عشرة ألاف دينار فردها وقال : لو كنت متقلدًا فارس القبائها منك ولكنى أعلم انهذه جميع مالك وما أحب أن أثامك . فلف أبو الهيجاء أن لايرجع الى ملكه ففر قت في الطالبيين وفي الصدقة على الضعفي وبذل له شسفيم الاؤلوى الغي دينار في الطالبيين وفي الصدقة على الضعفي وبذل له شسفيم الاؤلوى الغي دينار في المانع من قبولها وقال : لا أجمع عليك مو ونتي وممونتي في مصادرتي . وقبل

من هارون بن غريب ومن نصر الحاجب وشفيع المقتدرى

فلم ادى على بن عيسى أكثر مال مصادرته قال ابن الفرات للدهتدر: ان فى مقام على بن عيسى في دار شفيع ضرراً عليه فان الاراجيف قد كثرت وان ردّ الى دار السلطان زاد الارجاف. والتمس الاذن في إبعاده الى مكة فأذن له المقتدر فى ذلك فأطلق ابن الفرات يلا قدر له من نفقته وما يحتاج اليسه سبعة آلاف درهم فخرج (۱) اليما ثم كثب ابن الفرات بإبعاده الى صنعاء من بلاد المن (۲۰۰) فأبعد الها

ثم استخرج ابن الفرات من أسباب على بن عسى وعاله وكتابه مالا عظیا بالمكاره وبسط بد ابنه فأنكر الناس اخلاقه وما كان يعرف من كرمه و نبله . فأما أبو على ابن مقلة فانه كتب الى أبى عبد الله محمد بن اسماعيل بن زنجى رقعة وكانت بينهما مودة وضمها أبياتا له ما أثبتها لانى لم أستجدها وكتب رقعة الى ابن الفرات يذكره بحرمته وقديم خدمته ويستعطفه وجدا إلى درج تلك الرقعة وسأله ايصالها فلما وتف ابن الفرات عليما تقدم محل قيده وتقر رمصادرته على ما ينهض به نم خفف عنه بعد فاطاقه وأطلقه

فأما ابن الحوارى (٢٠ فان ابن الفرات سلمه الى ابنه المحسن فصفهه صفعاً عظيما فى دفعات وضربه بالمقارع ثم أخرجه الى الاهواز مع مستخرج له فلما وصل اليما قتله المستخرج

<sup>(</sup>۱) زاد فيه صاحب النكملة : فاستجار له جمالاً وأعطاء نفقة وأنفذ معه ابن الـكوثانى صاحبه فاراد قتل على فبلغ ذلك أهل مكم فهموا بقنل ابن الكوثانى فنع على منه وحفظه (۲) وزراه ٤٠

فأما المادرائيان ('' فانه كتب باشخاصهما فعمل الحسين بن أحمد وهو أبو زنبور فاعتقله ابن الفرات في داره واستحضرالقضاة وأصحاب الدواوين الى داره وحضر المحسن وأحضر وا أعمالا عملوها لابى زنبور و فاظره ابن الفرات عليها وأخذ خطه من الابواب التي نوظر عليها بألني ألف وأربعاته الفرات عليها وأخذ خطه من الابواب التي نوظر عليها بألني ألف وأربعاته الف دينار ثم استكثر (''') ابن الفرات هذا المال فقرر مصادرته على ألف الف وسبمائة الف دينار وعرض خطه بذلك على المقتدر بالله فاستصاب فعله وتناهى ابن الفرات في معاملته بالجميل وكان يسترجله ويصف فهمة ويقول انه ما خاطب عاملا أفهم منه ولا أجلد وسآمة أن يُواجه على بن عيسى بانه أرفقه في أيام تقلّده ديوان المغرب وفي أيام وزارته فاستمفاه من ذلك فقال أو ان الفرات : فكيف واجهتني انا بامر ه ('' ولا تُواجه أبامرى فقال ما حدث معه تلك الحال ولا استحسنها الى أحد مع الظاهر من اسامة الوزير الى بسليمه إياى الى ابن بسطام وبسط يده على في أيام وزارته النانية فكيف تستحسنون لى هذه الحال في معاملة على بن عيسى مع قديم الثانية فكيف تستحسنون لى هذه الحال في معاملة على بن عيسى مع قديم وحديث احسانه الى فاعفاه ابن الفرات من ذلك

ثم قدم محمد بن على المادرائي (") ولم يكن تقلد في أيام وزارة حامد

<sup>(</sup>۱) وزراء ٤٤ (۲) ليراجع ما تقدم ص ٦٦ وكتاب الوزراء ص ٦٣ (٣) قال صاحب ناريخ الاسلام انه مات سنة ٣٤٥ وان مولاء سنة ٢٥٧ وولى أبوء خراج مصر وقدم هو مصر شابا على والده وولى الخراج استقلالا وله ثلاث وعشرون سنة وقد وزر أيضا لابي حيش خارويه فلما قتل أبو حيش واجلس في مكانه ابنه هرون بن أبي الجيش استوز و ابا بكر محمد بن على فلما قتل هرون وقسدم محمد بن سايان السكاتب مصر من قبل المسكتنى وازال دولة الطولونية وخرب ديارهم حمل ابا بكر الي بنداد ثم أنه وافى مصر مع مونس والمسكر في نوبة حباسة وأمى أبو بكر ونهى ودير البلا

ابن المباس شيئًا من الاعمال فناظره ابن القرات على المال الباق عليه وعلى الحسين بن احمد من ضمان اجناد الشأم ومصر وعن حق بيت المال في ضمانه وهوحينئذ شريك للحسين بن احمد فى الضمان فاحتج فى بمضه فقال له ابن الفرات: است بأفهم من الحسين وقد احتج بأكثر ما ذكرتَ (٢٠٠٠ فلم تثبت له حجّة". وأخذ خطّه بلا تهـدید ولا مکروه بالف الف وسبعاثةً الف دينــار ثم سلَّمه الى المحسّن وكان فى داره على أثم صيانةٍ وأقام فها يوما واحداً وكان المحسن يتطاول عليه اذا حضر ثم أطلقهُ وكان السبب في ذلك انه حمل اليه مالاً جليلاً وثياما فاخرة وجواهر نفيسة وخدماً رُوتة

﴿ ذَكُرُ مَا دَبِّرِهِ ابنِ الفراتِ فِي أَمْرُ مُونِسَ حَتَّى أَبِعَدُهُ ﴾

كان ورد مونس من الغزو بعد ان ظفر بالروم ظفراً حسناً فتلقّاه المحسن ونصر الحساجب وشفيع ومفاح وسائر القواد واتى المقتمدر بالله فتحدث الناس ان مونسا (١٠٠٠ أنكر ماجرى على الكتاب والعمال من المكروه العظيم من ابن الفرات والمحسن وما ظهر من وفاة حامد بن العباس وان أكثر الفرسان التفاريق بالحضرة تد عملوا على الانضام الى عسكر مونس المظفر لتروج أرزاقهم . فغلُظ ذلك على ابن الفرات وصار الى المقتدر بالله بعد أسبوع من قدوم مو نس المظفر فخلا به وأعلمَه ما عمل مو نس عليه من ضمّ الرجال اليه وانه أن تم له ذلك صار أمير الامراء وتنلب على أمر المملكة ولا سيما والقو اد(٢٠٠٠) والغلمان مُنقادونله . وعظم عليه الامر وأغراه به إغراء شديدا فلما ركب مونس المظفر الى دار المقتدر بالله قال له المقتدر بحضرة ابن الفرات : ما شيء أحب الى من مقامك لاني أجم الى

<sup>(1)</sup> eich 13 - 03

الأنس بك والتبرّك برأيك الانتفاع بحضورك في أمر الحضرة كله ولكن أرزاق الفرسان برسم التفاريق عظيمة وما يتها أن تطلق أرزاقهم على الإدرار ولا النصف من استحقاقهم وليس يطيمون في الخروج الى تواحى مصر والشام لانهم محتجّون بقصور أحوالهم عن ذلك وقد علمت ان الري وابهر وزنجان متناقة باخى صعلوك وكذلك ارمينية وآذربيجان بيوسف بن أبي الساج وان أقمت بغداد النهس الرجال الانضام اليك فان أجبهم شغبوا وافتنوا البلد وان أقمت لم يرُج من مال دبار ربيعة ومضر والشام شيء وليس يفي مال السواد والاهواز وفارس بنفقات الحضرة ومال عسكرك والوجه ان تخرج الى الرقة وتتوسط عملك وتُنفذ عُمالك في اقتضاء الاموال وتستخرج ما يجب على المادرائيين من الاموال العظيمة التي بذلوا بها خطوطهم وتها بك عمال المعاون والخراج بمصر والشام فيستة بم المر (دنه) الملك . ورسم له الشخوص من رقة في سائر الغلمان الحجرية والساجية برسمه

فعلم مونس ان هدندا من رأى ابن الفرات وتدبيره وعرف شدة عداوته له فسأل المقتدر بالله ان أذن له فى المقام بقية شهر رمضان حتى يُعيّد ببغداد فاجابه الى ذلك . فلما عيدصار الى ابن الفرات لوداعه فقام له قياما تاماً فاستمفاه مونس وحلف عليه أن يجلس فى المصلى فامتنع وسأله ، ونس فى عدة أمور فوقع له بجميع ما التمسة وأراد القيام عند خروجه من حضرته فاستحلفه برأس الخليفة ألا يف مل ثم ودع الخليفة وخرج الى مضربه فى يوم مطير

﴿ مَا دَبُّرُهُ ابنِ القراتِ بِمَدِّ مُونِسَ فِي أُسِ الْحَاشِيةِ ﴾

ولمـا فرغ ابن الفرات من مصادرة جميع الكمـاب وأخرج مونسأ شرع في القبض على نصر الحاجب (١) وشفيع المقتدري فوصف للمقتدر ما في جنب نصر خاصة من الاموال والضياع وكثرة مايصل اليه من الاعمال التي يتولاّها ثم من سائر وجوه مرافقه فاجابه المقندر الى تسليمه اليه وانَّصل الخبر بنصر فلجأ الى السيدة واستناث اليها (٢٠١٠ فكلَّمت ابنها وقالت له : قد أبعد ابن الفرات مونسا عنك وهو سيفك وثقتك و ربد الآن ان ينك حاجبك ليتمكن منك فيجازيك على ماعاملته به من ازالة أممه وهتك حُرمه فليت شمرَى بمن تستمين عليه ان أراد بك مكروهاً من خلمك والتدبير عليك لاسما معما أظهر من شر"ه واقدام ابنه المحسن على كل عظيمة! وقد كان نصر مضى الى منزله واستظهر بتفريق ماله في الودائع واستتر فراسلنه السيدة بالرجوع الى دارة فوثق وعاد وهو مع ذلك شمديد التذلل لابن الفرات وابنه وابن الفرات يُمرّف المقتدر من احواله ومن إفساده ابن أبي الساج حتى ضيعٌ على الخلافة خمسة آلاف ألف دينار من ارتفاع نواحيه مايهم معه المقتدر بتسليمه اليه .

فلما كان في ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر على الن الفرات با يقاع ابن أبي الساج باحمد بن على أخي صملوك وقتله اياهُ وانه أخذ رأسه وهو على حمله إلى بنداد فركب المحسّن الى المقتدر والتمس من مفلح أن يوصله اليه من غير حضور نصر الحاجب فاوصله وبشَّره بالفتح وأعلمهُ ان نصراً الحاجب يكره ذلك وانه عدُو لابن أبي الساج وهو الذي (٢٠٨٠) أفسدَهُ

<sup>(</sup>۱) وزراء ۲۷

على السلطان فلذلك كتمهُ الخبر

## ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً أَنْنَى عَشَرَةً وَثَلْمَانَّةً ﴾

فلما كان بعد أيام ظهر في دار للسيدة كان المقتدر يكثر الجلوس فيها عند والدنه رجل اعجبي (() على سطح عبلس من عبالسها وعليه ثياب فاخرة وعما مما يبلى بدنه قبيص صوف وممه محبرة ومقدحة وسكين وأقلام وورق وسويق وحبل ويقال انه دخل مع الصناع فحصل في الموضع وبقى اياما فعطش وخرج ليطلب الماء فظفر به وسئل عن خبره فقال : ليس مجوز أن أخاطب غير صاحب الدار . فأخرج الى الوزير أبى الحسن ابن الغرات فقال له : أنا أقوم ، قام صاحب الدار فقل ماشئت . فقال : ليس مجوز غير خطابه في نفسه ومسئلته عمّا احتاج اليه . فرفق به فلم ينن الرفق فلما لم تكن فيه حيلة أخذ الحدم يقر ونه بالضرب والمنف فعدل عن فلما لم تكن فيه حيلة أخذ الملام يقر ونه بالضرب والمنف فعدل عن الكلام بالعربية وقال بالفارسية « ندائم » ("ولزم همذه الافظة فلم يزل عنها في كلّ مايخاطب به وأخرج فعوقب حتى تلف وهو لا يزيد على « ندائم » فصكب ولف عليه حبل من قبّ و مشاقة ولطخ بالنفط وضرب بالنار

وخاطب ابن الفرات نصراً الحاجب بحضرة (٢٠١) المقتدر في أمر هذا الرجل وقال له: ماأحسبك ترضى لنفسك أن يجرى عليك في دارك مثل هذا الذي جرى على أمير المؤمنين وأنت حاجبه وحافظ داره وما تم مثل هذا على أحد من الخلفاء في قديم ولا حديث وهذا الرجل هو صاحب احمد بن على اخي صملوك لامحالة والدليل على ذلك انه أعجمي فأما ان يكون احمد بن على قبل أن يقتل واطأك حتى أوصلته الى هذا الموضع

<sup>(</sup>۱) وزراء ۸۶ (۲) یعنی لست أعرف

واما ان تكون أنت دسستَهُ ليفتك بأمير المؤمنين لتخو ُ فك على نفسك منه ولاجل عداوتك لابن أبى الساج وصداقتك لاحمد بن على ولاجل عظيم ماوصل اليك من احمد بن على من الاموال. فقال له نصر الحاجب: ليت شمرى أُدبّر على أمير المؤمنين لانه أخسد أموالى وهتك حُري أو قبض ضياعي أو حبسني عشر سنين . فقال المقتدر : لوتم هـذا على بعض الموام لكان عظيمًا(١) وتمكن ابن الفرات منه والدفع، المكرودها ورد به الخسر مما جرى على الحاج من القرمطي وسنشرحهُ فيما بعد فشغل ابن الفرات بنفسه وقوى أمر نصر وسلم من ابن الفرات

وفي هذه السنة ورد الكتاب بشرح الخد في مصير ابن أبي الساج من آذربیجان الی الری ومحاربته (۱۱۰۰) آحمد بن علی وحمل رأس احمد بن على وجُنْته الى مدينة السلام

وفيهما فرّ ق ابن الفرات على طلاّب الادب مالاً وعلى من يكتب الحديث مثله (٢) وكان السبب في ذلك أنه جرى حديثهم في مجلسه فقيل: لمل الواحد منهم يبخل على نفسه بدانق فضة أو دونها ويصرفه الى ثمن ورق وحبر . وكان ابن الفرات موصوفاً بسعة الصدر وحسن الخلق وكان فر"ق في الشعراء مالا فقال لماجري حديث هؤلاء : أنا أولى من عاومهم على أمره . وأطلق لمم لما يصرفونه الى ذلك عشرين ألف درهم

فذُ كر انه لم يُسبق ابن الفرات الى ذلك الآ ماحدث به الضَّبي عن رجاله ان مسلمة بن عبــد اللك أوصى عنــد وفاته بالثلث من ثلثه لطلاب

<sup>(</sup>۱) لیراجع ما زاد فیه صاحب کتاب الوزراء ص ۶۹ (۲) وزراه: ۲۰۲–۲۰۱ رراجع أيضا ارشاد الاريب ٢٢٨:١

الادب وقال « هم مجفوون » (''

وكان يستعمل كلّ يوم في مطبيخ ابن الفرات (٢٠ من لحوم الحيوان وفي دوره من الثلج الكمثير ومن الاشربة التي تعرض على كل من دخل ومن الشمع ومن القراطيس ما لم يستممله احد قبله ولا بمده وكان اذا ولى الوزارة ارتفعت أسعارالشمع والثلج والقراطيسخاصة واذا عزل رخصت . وكان اهدى الى مونس (٢٠٠٠) المظفر عند موافاته من المغرب والى بُشرى ويلبق والى نازوك وغيرهم من الغامان والخدم لما حضرالنوروز هدايا عظيمة لم تسمح نفس احد بمثلها وقدّر انه يستكنفهم بها فلم يقم موقعه الذي أراد

> ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ضَمِفَ أُمْ إِنَّ الفَراتُ بِعَدْ تَنَاهِيهِ في القوة والاستقامة ﴾ (٣)

اتَّفَق أن ورد الخـبر الى بنداد على ابن الفرات بان أبا طاهر ان أبي سعيد الجنابي ورد الى المَبير ايتلقي حاجّ سنة ٣١١ في رجوعهم فاوقع بقاملة فيها خلق كثير من أهــل بنداد وغيرها واتّصل خبره بهم وهم بنميّد فأقاموا حتى فني زاد من فيها وضاق بهم البلد فارتحلوا على وجوههم . وأشار عليهم أوالهيجاء عبدالله بنحمدان وكاناايه طريقالكوفة وطريق مكة وبَذرَقَة الحاج لما بلنهم خبر الهجرى أن يعدل بهم من فَيْد الى وادى القرى لثلا بجتازوا بالممبير فضجوا من ذلك وامتنموا عليه وساروا وسار ممهم ضرورة الى

<sup>(</sup>١) وفي ترجمة مسلمة في مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي سنة ١٢٢: قال الواقدي: أوصى مسلمة بثلث ماله لاهل الادب وقال : انها صناعة مهجورة تجفو أهلها

<sup>(</sup>٢) وذراه : ٦٣ : ١٩٥ (٣) ومن ههنا الى مقتل ابن الفرات وابنسه راجع كتاب الوزراه: ٦٢ - ٤٩

الممبير فلما قربوا من الهبير عارضهم أبو طاهر ابن أبي سميد الجنابي وقائلهم فظفر بهم وقتل (١١٦) منهم خلقاً كثبراً وأسر أبا الهيجاء عبدالله بن حمدان وأحمد بن كشمر ( ) ونحريرال مُسرى واحمد ابن بدر عم السيدة ام المقتدر وجماعة من خدم السلطان و مرمه وأخذ أبو طاهر جمال الحاج في سائر القوا فيل وسبي مِسَن كان فيها من اختار من النساء والرجال والصبيان وسار بهم الى هِجْر وترك باتي الحاج في مواضعهم بلا زاد ولا جمال وكانت سن أبي طاهر في ذلك الوقت سبعة عشر سنة ومات أكثر من خلف من الحاج بالعطش والحفا والرُجلة

وانقلبت بغداد وطرُّ قها في الجانبين وخرج النما حُفاة مُنشِّرات الشهور مُسوِّدات الوجوه باطمن ويصرخن في الشوارع وانضاف البهن حُرم المنكوبين الذين نكبهم ابنالفرات وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صفر فكانت صُورة فظيمة قبيحة شنيمة لم يُر مثلها. وتقدّم ابن الفرات الى نازوك بالركوب الى المساجد الجامعة في الجانبين بغداد بسبب حركة العامة فركب في جميع جيشه من الفرسان والرجالة والنفاطين حتى سكن العامة . ثم قدم سابق الحاج فشرح الصورة (٢١٢٠) لابن الفرات فركب ابن الفرات آخر هذا اليوم وقد ضعفت نفسه الى المقتدر وشرح له الحال واسندعي نصر الحاجب وأدخله في المشاورة وتحكن نصر من خطاب ابن الفرات بحضرة المحتدر وانبسط لسائه عليه وقال له : الساعة تقول «أي شيء الرأى » بعد أن زعزعت أركان الدولة وعرضها الزوال بابعادك مونساً الذي يُناصِل الاعداء ويدنع عن الدولة فمن يمنع الآن هدذا الرجل مونساً الذي يُناصِل الاعداء ويدنع عن الدولة فمن يمنع الآن هدذا الرجل

<sup>(</sup>١) وفي إطلاق كشمرد راجع كتاب الفرج بعد الشدة ١ : ١ ٨٠

عن السرير ومن الذي أسلَمَ رجال الساطان وقُوادَهُ وحُرمه وخدمه الى القر، على سواك 1 وقدظهر الآن أمرُ الاعجميُّ الذي وُجد في دار الساطان وانه أنمـا كان صاحب القرمطي. وأشار نصر على المقتــدر بمُــكاتبة مونس بالتمجُّل الى الحضرة فأمر أن يُكتَب بذلك ووثبت العامَّة على ابن الفرات ورجَّمَت طيارهُ بالآجْرُّ وركب المحسن من داره يُريد طياره فرجموه وضعبت العاميُّ في الطَرقات بان ابن الفرات القرمطي الكبير وليس يقنعه الا إتلاف أمة محممه وتحرّكت العامَّة فامتنمت من الصلاة في المساجه الجامعة ذلك اليوم وارتجت بغداد باسرها من الجانبين (٢١٤)

وأشار ابن الفرات بانفاذ ياقدوت الى المكوفة لضبطها لثلا تردها الهجريَّةُ ويضمُّ النايان الحجرية ووجوه القوَّاد اليه وان كان الهجرى مقيماً سار لمخاربته فتقدّم المقتدرالى باقوت بالشخوص والى ابن الفرات بازاحة علته فالنزم ابن انفرات له ولولدَيه وهما المظفّر ومحمد وللزيادة في قطاعهم و.واثدهم ولمن ضمّ اليه أ.والاً عظيمة

وخرج انوت عضريه الى باب الـكنَّاسة وورد الخـــــر على ابن الفرات بالصراف الهجرى الى بلده فوقع الى ياقوت بالرجوع فرجع وبطل نفوذه الى الـكوفة

وأصلح المقتدر بين ابن الفرات وبين نصر وأمر الجماعة بالنضافر على ما فيه الصلاح للدولة وكفاية الهجري . ودخل مونس بنداد وتلقاه الناس فلم يتأخر عنمه احد ورك اليه ابن الفرات للسلام عليه ولم تجر له بذلك عادة ولا لاحد قبله فلما عرف مونس خبره خرج الى باب داره وتلقاه وسأله أن ينصرف فسلم يفعل وصمد اليـه من طياره حتى هناه بمقدمه فلما خرج لينصرف خرج معه مونس الى أن نزل الى طياره (١١٠)

(ما عامل به المحسن المنكرويين لما اضطرب أمره وأمر أبيه)

استوحش الحسن بمد إيقاع الهجري بالحاج من المنكوبين ونظر الي سقوط حشمته فخاف أن يظهر ما أخده وارتفق به وما أسقطه من اداء المصادرين وفاز به فنصب أبا جمفر محمد من على الشامغاني المروف باس أبي العزاقر (١) وكان هذا يدّعي من حلول اللاهوت فيه ما ادّعاه الحلاج وكان المحسن قد عني مهلذا الرجل فاستخلفه بالحضرة لجماعة من الممال وكان له صاحب يعرف علازمته مقدد ام على الدماء من أهل البصرة فسلم الحدن الى صاحب أن الفرات هـذا البصري جاء فيهم النمان بن عدالله وعد الوهاب بن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر انه يطالبهــم ءــا بقي عليهم من المال فلما حصلوا في يده ذبحهم كما يذبح الغنم. وكانجاءة مستترين فكتب ابن الفراتاليهم كتبا جميلة حتى ظهروا ثم صادرهم واستخرج منهم أمو الاكثيرة

(ذ كر القبض على أبي الحسن بن الفرات وهرب ابه المحسن (٢١٦)

واشته الارجاف بان الفرات حتى استتر أولاده وكُتابه فراسله المقتدر على اسان نسيم . فحكى أبوالقاسم ابن زنجى أنه كان بين يديه اذ جاءه نسيُّ فقد م اليه فادى الرسالة التي كانت ممه فسمعتُه يقول في جوابها <sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) ليراجع رسالة الحليفة الراضي الله الى نصر بن أحمد الساماني بقتل الدراقري وردت في أرشاد الاربب ٢٩٨.١ في ترجمة ابن أبي المون وما رواء ثابت بن سنان في -عنلة المحسن به . وفي العزافرية ليراجع قصة للوزير المهلبي مع هذه الفرقة بالبصرة في سنة ٣٤٠ وردت في الكامل لابنالاثير ٨: ٣٧٢ (٣) راجم وزراه: ١٢٥

قل له : أنت تعلم ياأمير المؤمنين انى عاديت في استيفاء حقوقك الصنير والكبير واستخرجتُ لك المال من الدّني والشريف وبلنتُ غالمُ ما أمكنني في تأييــد دولتك ولم أفـكر في أحدٍ مع سلامة نيَّتك وما قربني منك واجتلب لى حُسن رأيك فلا تقبل في قول من يريد إبعادي عن خدمتك ويُنريك بما لافائدة فيه ويدعوك الىما تُدَمَّ عواقبه وبعد فطالعي فقد علمت الخاصّة والعامة أني أطلقت الرجال النافذين الى طريق مكة ما لم يطلقهُ أحدٌ تقدّ مني واخترت رؤساء الجند والقوّ اد وشيجعان الرجال وأزحتُ العلة في كل ما النَّمس مني فحدث من قضاء الله عزَّ وجل على الحاج . ما قد حدث مثله في أيام المكتنى بالله رحمه الله (١) فما أنكره (٢١٧) على وزيره ولا ألزمَهُ جريرته ولا أفسلة عليه رأيّه . . . وتكلم في هذا المني بما يُشاكِله وانصرف نسيمٌ والغلمان بانصرافه.

واحتديت الاراجيف وكثرت بابى الحسن ابن الفرات والمحسن ابنه وأراد المتتدر ان يسكن منهما فكتب الهما رُقمة يحلف فيها علىما هو عليه لهما وما يعتقده من الثقة سهما وانه ينبغي لهما ان يثقا عما تقرر في نفسه من مُوالاتهما وأمرَ هُما ان يظهرا رُقعته اليهما لاهل الحضرة ويكنب بنسختها الى جميم عُمَّال الحرب والخراج في البلدان

فىشهر ربيعالاول سنة اثنتين وعشرة ولما خرجا أجلسهُما نصرالحاجب(''

<sup>(</sup>١) يمني في سنة ٢٩٤ فيها أوقع بالحاج ذكرويه بن مهرويه الفرمطي : طبري ۲۲۹۹ (۲) وزراه س ، ۱۹

وكان راسل الغلمان الحجريّة القتدرّ فىالفيض عليهما فدخل مفلح برسالتهم ثم أشار علبه بتأخير الامر وقالله : ان صرف الوزير بكلام الاعداء خطر وخطأ فى التدبير وإطماع للغلمان . فامره ان يقــدّم الى نصر بإُطارتهما . ويُمرُّ ف المامان ان الامر يجرى فيما راسلوه على عيبهم فقدم مفلح وقال: لِينصرف الوزير . فأذن نصر للوزير وابنه في الانصراف (٢١٨) فقام ابن الفرات في الممرّ ات كالمهزول حتى وصل الى طيّاره وكنذلك ابنه المحسّن فلما وصلا الى دار الوزير دخل اليه المحـين فسارة اسراراً طويلا ثم خرج من عنده وانصرف الى منزله وجلس فيه ساعةً وتقدم منا أراد ثم خرج فاستتر . وجلس أبوه غير مكترث ينظر في الدبل وبين بدنه وجوه السكتاب وانصر فوا آخر النهار وقعد تشككوا فا بلنهم من صورة الاس لما رأوه من نشاطهِ وانبساطهِ وجريهِ على رسمه في الحديث والأنس والاس والنهى. وتحدّث بعض خواصه قال : سمعتُه يقول في اخر الليل وهو في ا مرقده يتمثل بهذا البيت

وأصبح لايدرىوان كانحازما أقدّا لهُ خيرٌ له أم وراؤهُ فدل ذلك على سهره و تفكُّره في أمره . وجلس من الغد ينظر في أمره قال أبوالقاسم ابن زنجي : فبإنماهو كذلك اذ وردت رُومة لطيفة مختومة فقرأها فما عرفت مِن هي في الوقت ثم عرفت الما كانت من مفلح . ثم وردت رُقعة أخرى من رجل بجري مجرى الجندكان ملازما لدار السلطان فلما قرأها أمسك (٢١١) قليلا ثم دعا يحيي قهرمانه فاسر اليه بشيء وانصرف ثم صرف النياس ووعده البكور ونهض ابن الفرات عن مجلسه الى دور حُرِمه وتفرّ قي الناس. فلما صرت الي الروشين ذكرت شيغلا عليّ كان

شغلني به فانصرفتُ وجِلستُ لِذلك فاذابنازوك قد دخل عليه سيفُهُ وبيده دبُوسُ واذا يابق يتلوه وهُما مخلاف ما اعهدهُما من الانبساط ومع كل واحد منهُما نحو خسة عشر غلاما بسلاح . فلما لم يجدوه في مجاسه دخلواالي دار حرمه فاخرجوه منها حاسرا وأجلس في طيَّار وحمُل الي دار نازوك وقبض معه على ابنيه الفضل والحسين ومن وُجد من كُتَّابه .

ومضى نازوك ويلبق الى مونس الظهّر وعرّفاه الخبر وكان قد خرج الى باب الشَّمَّاسيَّة وأظهر أمخر بج النزمة فانحدر منه ملال بن بدر وجماعة من قواده وذهب يلبق الى دار نازوك وأخرج ابن الفرات من هُناك مع ولديه وأسلبه وأخرج نازوك من داره رداء نصب وطرحه على رأسه لانه كان حاسراً . فلما رأى ابن الفرات مونسا أظهر الاستبشار (۲۲۰ محصولًا في بده فاجاسه معه في الطيار وخاطبه بجميل مم عتاب فتذال ابن الفرات وخاطب بالاستاذية فقال له مونس: الساعة تخاطبني بالاستاذية وبالامس تخرجني على سبيل النبي الى الرقة والمطر يُصبّ على رأسي ثم تذكر لمولانا أمير الؤمنسين اني أسعى في فساد مملكته . وانحسدر به ألى دار السلطان وتقدتم بحمل ولديه وكتابه الها وتسليمهم الى نصر

فتكاثر المامَّة على ابن الفرات ومعهم اسباب المنكوبين يدعون عليه ويضجون واجتهد مونس فى دفعهم فما قدر على ذلك ورجموا طيار مونس لِمُكَانَ ابن الفرات فيه وصاحوا « قد قبض على القرمطي الـكبير و بقي القرمطي الصنير » ولما وصلوا الى باب الخاصة صعد جمع عظيم من السميريات لرجم ابن الفرات وولديه وكتابه بالآجُرّ حتى حوربوا واحتبج الى رميهم بالسهام وجرح بعضهم فانصرفوا وتسلّمهم نصر .

فكانت مه أبن الفرات في هذه الوزارة الثالثة عشرة أشهر وعمانية عشر يوماً . ثم اجتمع وجوه القواد الى دار السلطان وأقاموا (٢٢١) على ان ابن الفرات ان حبس (١٠ في دار الخلافة خرجوا باسر هم الى المصلى وأسر فوا في التهدّ د فدعا المقتدر مونسا ونصرا وشاورهما ذا الدارا بتسكين القواد وبان يخرَج ابن الفرات ويسلم الي شفيع اللؤاؤي ويمتقل عنده فاستحضر شفيع وسلم البه

و ذكر توصُّل أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبيدالله الخاقاني الى الوزارة كان أبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة وأبوه أبو على شديد العلة وقد أسن و تغير فهمه أبو القاسم الخاقاني أمر ابن الفرات عندما جرى على الحاج ما جرى سمى عليه أبو القاسم الخاقاني وعلى ابنه المحسن وعمل لهما عملا وسعي له في ذلك نصر الحاجب و ثمل القهر مأنة وغيرهما . وكان مونس أشار بابي القاسم الخاقاني قبل ذلك فقال المقتدر : أبوه خرب الدنيا وهو شر من أبيه ولكن نقلد الحسين بن أحمد المادرائي . فعر فه مونس أنه قد نفذ الى مصر وان استحضاره يبعد . ثم ساعده نصر وابن الخال (٢٢٢٠ في ذلك ثم استحضره المقتدر وشافه بتقليده الوزارة والدواوين وخلم عليه وركب معه مونس الظفر وهرون بن غريب الى داره

﴿ ذَكُرُ مَاجِرَى عَلَيْهِ أَمْرُ ابْنِ الْفُرَاتِ وَاسْبَابِهِ بعد تقلد أبي القاسم الخاقاني الوزارة ﴾

ذكر أبو الحسن انه سلم الى شفيع كما ذكرنا فراسلة شفيع على يد المعروف بالجمل كايبه فيما يسذله من المصادرة عن نفسه ليسلم من اعدائه

<sup>(</sup>١) وفى الاصل جلس (٢) يراجع فيه صلة عربي ١٣٠

ومن تسليمه الى الخاقاني وأبي العباس بن بعد شر ً وهو كاتب الخاقاني فاجا ه ابن الفرات بانه لايفس أو يَثق من المقتدر باللَّه في حفظ نفسه من تسليمه الى أحد من هذه الطبقة . وقال السكايب الملقِّب بالجل : قل اصاحبك (١) و أبي قد خلفتُ في يد هرون الجهند وابنه مائنة ونيفاً وستين ألف دينار حاصلة قبلهما من مال المصادرين » ليعرف الخليف.ة ذلك ويتقدّم بحملها الى ببت مال الخاصة من وقته هذا حتى لا يو همه الخاقاني انه هو استخرجه ثم يصرفه في النفقات التي سبيلها أن ينفق من بيت مال العامه . فركب شفيم للوقت وأنهي ذلك الى المتسدر (٢٢٣) فوجه الى الجبسذَين وكانا في دار الخاقاني لم يُكلِّمهُما بعدُ لتشاغله بالنهنيَّة فاحضرا واعترفا بالمال وحملاه وصححاه في بيت مال الخاصة .

وتقدّم المقتدر الى نصر الحاجب بتسليم أولاد ابن الفرات وكُنتّا به وأسبابه الى الخاقاني فسلمهم اليمه وأخذ خطهُ بتسلمهم وسلمهم الخاقاني الى ابي العباس ابن بُعدشر قليدهم واجلسهم على الارض في الحر الشديد. ثم أخذ خطّ كلّ واحد من ولدى ابن الفرات بمائة ألف دينار وخطٌّ سميد بن ابراهم (٢) بما تي ألف دينار وخط أبي غائم كا يب الحسن عاثتي ألف دينار ووقع النداء على المحسن وهشام وابني فرجويه والتهــديد لمن وُجدوا عنده بعد النداء بالنهب واحراق المنازل وضرب ألف سوط . وواقف

<sup>(</sup>١) راجم وزراه: ١٧٤ (٢) هوالتستري أبو الحسين (وقال ياقوت أبو الحسن) كان نصرانيا من صنائع بني الفرات هو وأبوء يلزم السجع في كلامه وله كتاب المقصور والممدود على حروف الممجم وكناب المذكر والمؤنت وكتاب رسائل الفتوح كحذا في الوافي مالو فيات للصفدي

أو الحسن شـ فيعا على ان يضمن عنده مالاً ان ردّ الى دارالسلطان ولم يسلم الى أحد فذهب شفيه فخاطب فى ذلك المقتدر نقال له المقتدر: ان مو نسا ونصراً وهرون بن غربب قـد اجتمعوا على انه لا يمثي اللخاقاني أمر الا بتسليم ابن الفرات اليه وضمن ان يستخرج منه ومن ابنه واسبا به (٢٢٠٠ ألفي الف دنار.

فانصرف شفيع ووجه الى ابن الفرات بكاتبه يشرح الصورة له فقال هذا السكاتب وهو اللقب الجل : كنتُ أدخل الى ابن الفرات فى كل يوم لفقد أحواله فكنت أجده اقوى الناس نفساً وأصرهم على نوائب الدهر (قال) ولقد سألنى عمن تقالد الوزارة فعر فته (أأ أه أو القاسم ابن أبى على الحاقانى فقال «السلطان نكب ومانكبت أنا» وسلنى عمن تقلد الديواز (يعني ديوان السواد) فقلت : محمد بن جهفر بن حفص . فقال « محجره رئمى» ديوان السواد) فقلت : محمد بن جهفر بن حفص . فقال « محجره رئمى» وسألني عمن تقلد باقى الدواوين فهر فته أنهم يحيى بن نُميم المالكي ومحمد بن يمقوب المصرى واسحتى بن على القُنائي فقال « لقد أيد الله هدذا الوزير يمقوب المصرى واسحتى بن على القُنائي فقال « لقد أيد الله هدذا الوزير الكفاة»

وكان النّاظر لابن الفرات ابن بُعد شرّ فرفق به فوعده ان يتذكر ودائمة ويُمرّ فه اياها فعاوده بالرفق فأقرّ أن له عندالتجار مائة وخمسين ألن دينار وكان المقتدر رسم أن يكون مال مُصادرة ابن الفرات وحده يُعصّل في بيت مال الخاصّة ومال مصادرة أسبابه في بيت مال العامّة . ولما (٥٠٠٠ استُخرج ما ذكره أبن الفرات من التجار أعاد ابن بُعد شرّ مطالبة ابن الفرات ف ذكر أنه لم يبق له مال فاوقع به مكروهاً يسيراً ولم يكن ابن

<sup>(</sup>۱) وزراء ۱۲٤

الفرات يمن بستجيب بالمسكر وه فتقاعد وامتنع دفعة واحدة من أداء شيء . فضى هرون بن غريب الى المقتدر وعرقه أن الخاقانى جنى على السلطان بتسليمه ابن الفرات الى ابن بُعد شر وانه كان ينبنى أن يرفق به ويُداريه فانه ممن لا يستجيب بالمسكر وه فتقدّم المقتدر الى الخاقانى بان تكون مناظرة إبن الفرات بحضرة هرون بن غريب وان يرفق به . وكان ابن بُعد شر قد ضيّق على ابن الفرات فى مطمه ومشر به حتى أنه أدخل اليه خبز خُشكار وقاء وماء المواء فوجه اليه بطعام واسم وشراب وثلج كثير وفاكهة واعتذر اليه عمّا جرى وحلف أنه لم يعلم بما عُومل به

مُم أن الحاقاني راسله على يدخاقان بن أحمد بن يحيى برفق ومداراة بان يقر عاله ولا يلاج السلطان فليس ذلك بمحمود فأجابه بان قال : قُلُ للوزير «است حدثاً غر" افتحتال على في المناظرة واست (٢٢٦٠) أقول اني لا أقدر على المال والحكن اذا وثقت لنفسي بالحيوة فديثها بالمال واعا أثق بذلك اذا كتب أمير المؤمنين بخطة لي أماناً وشهد الوزير والقضاة بخطوطهم ويكتب لي الوزير أيده الله أماناً بخطة ويسامني الى أحد وجلين إما مونس المظفر وان كان عدوى وإما شفيع اللؤلؤي فان لم يغمل ذلك فقد وطئت نفسي على التاف . فوجه اليه الحاقاني : باني لو قسدرت على التوثق لك لتوثقت في التاف . فوجه اليه الحاقاني : باني لو قسدرت على التوثق لك لتوثقت ولكن ان تسكمت في هذا المعني عاداني خواص الدولة لاجلك ثم لم تنتفع ولكن ان تسكمت في هذا المعني عاداني خواص الدولة لاجلك ثم لم تنتفع دار الحاقاني بالدُخرة واست خصر ان الفرات وناظرة ابن المد شر بحضرته فياتن ابن الفرات فيذا ابن المد شر المسمعة المكروه فأنكره هرون فرزه وقال : بهذا تريد ان تستخرج مال ابن الفرات واقبل هو على ابن وزيره وقال : بهذا تريد ان تستخرج مال ابن الفرات واقبل هو على ابن

الفرات وداراهُ وخاطبَهُ مجميل وقال له : أنت أعرف بالأمور من كلّ من مخاطبك والخلفاء لا يُلاجِّهم وزراؤه اذا سخطوا علمهم. فقال له ابن الفرات: أُشِر على أيّها الامير فان من كان في مثل حالي عزب عنه الرأى . فلم يزل ممه في مناظرات الى ان أخذ (٢٢٧) خطَّهُ عصادرة الني أنف دينار على ان يُعجُّل منها الربع وعلى ان يحتسب له من الربع عا أدَّاه وما أيخذ بعد ذلك مما لعله المنتخرج من ودائمه بنير إقرار منه ويطلق له بيمُ الملاكهِ ومايستبيم من ضياعه وأمتمته وينقل الى دار شفيع اللؤلؤى أو غيره من ثقات السلطان ويطلق الكاوذاني لِيتصرَّف في جمع أمواله ونطلق له الدواه'' ليكاتب من يرى مكاتبته . فأخسذ هرون بن غريب خطَّهُ بجميع ماكتب به وحمله الى القتدر ماللة

﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ سَيُّ اتَّفَقَ عَلَى الْحَسَنَ حَتَّى ظَفَرُ بِهِ وَصُودِرُ وَقَتَلَ ﴾ كان المحسن استتر عنــد حماته حِنزالة وهي حماتُهُ ووالدة الفضل بن جمفر بن الفرات فكانت تحميلهُ كلُّ يوم بكرة الى المقار في زيَّ النساء وتردّهُ الى المنازل التي تثن مها بالليــل. فمضت به يوما الى مقار تُريش في زى النساء على رسمه وأمست فبعُد عنها الطريق الى السكرخ. فوصفت لها امراة كانت معها منزل امرأة تني بها ايس معها رجل لان زوجها مات منذ سنة فصارت حنزابة مع النسوة والمحسن (٢٢٨) الى هناك نقالت لصاحبة الدار: ان منا امرأةً لم تنزوج بعد وقد عادت من مأتم وضافت عليها فافردي لها بيتاً . فافردت لها بيتاً في صُفَّة وادخات اليه المحدِّن ثم ردّت عليه الباب وجاس النسوة مع المحسن في البيت . خاءت جارية سوداء بسراج

<sup>(</sup>١) في الاصل الدواه

ممها فوضمته في الصُّفَّة وأدخات حنزامة الى المحسن بسُوَيق وسُكُر وكانُ المحسن قد نزع ثيابه فاطَّلمت الجاربة السوداء من حيث لايشمُر المحسَّن ولا حنزانة في البيت وعلمت أنه رجل فانصرفت وأخبرت مولاتها فلماجن الليل جاءت مولاتها وطالعت البيت فرأت المحسن . وكان ذلك من نحس المحسن وخذلان الله اماه لأن تلك المرأة كانت زوجة لمحمد بن نصر وكيل على بن عيسي وكان المحسن طلبـــهُ فأدخل الى دنوانه فرأى ما يلحق الناس من المسكاره بحضرة المحسن فمات من الفزع فُجأةً من غمير ال يكامه المحسن. فمضت المرأة في الوقت الىءار السلطان حتى وصلت الى دار نصر الحاجب وشرحت له الصورة فأنهى نصر الحاجب الخسبر الى المقتدر بالله فتقدم بالبعثة الى نازوك ايركب الى الوضع ويقبض على الحسن فركب أزوك من وقت الى الموضع وكبسه وقبض على المحسن . وضُرِبت الديادب لذلك نصف الليل عند الظفر به حتى ارتاع الناس ببغداد وظنُّوا ان القرمطي قدكس بغداد

وحمل المحسن الى دار الوزارة بالمخر"م وتسلُّمه ابن بُمــد شر" [ فأوقم له ابن بُدر شرّ وجرّعهُ ] في وقته مكروّهاً عظيما وأخذ خطه بثلانة ألاف ألف دينار . وحضر هرون بن غريب دار المخرّ م وناظر المحسن فوعدّ هُ ان يتسذكر ودائمسه ويقرُّ بها ولحيَّه في يومين متواليين مكروه عظيم فلم يذعن بدرهم واحد وقال: ليس بجمع بين أنسى ومالى . وحضر بعد ذلك هرون بن غريب ومسه شفيم اللؤاؤى وأحضر المحسن والسكتاب وابن بمد شرٌّ وناظر المحسن وأوقع به مكروها عظماً وقال له : هبك لاتقدر ان تُوفى المال الذي أُخذ خطَّك به لا تقدرُ ان توفى مائة ألف دينار / فقال له : بلى اذا أمهات وزال عنى المسكرود . فقال له : نحن نمهاك فا كتب خطك عائة ألف دينار . وثبت بذلك خطه وانه يوديها فى مدة الاثين يوماً فلما قرأ هرون بن غريب الرقعمة قال : كأنك ترجو ان تديش الاثين يوماً . فضم له المحسن وقال له : (٢٠٠٠) افعمل ما يأمر به الامير . قال : اكتب بالك تؤديها فى مدة سبعة أيام . فارتجم الرقعة ليكتب بدلها فلما حصلت فى يده مضفها وبلمها وامتنع ان يكتب غيرها . فقيد وغل وألبس جبة صوف وضرب على رأسه بالد ابيس على ان يكتب ما كان كتبه فلم يكتب فأعيد وضرب على رأسه بالد ابيس على ان يكتب ما كان كتبه فلم يكتب فأعيد الى محبده وعذب فيه بأنواع العذاب فلم يذعن بدرهم واحد .

فدا كان بعد ذلك حضر الاستاذ مونس ونصر الحاجب والقضاة والكتاب مجلس الوزير الحاقاني وأحضر أبو الحسن ابن الفرات وناظره الخلقاني ولم يكن الخلقاني من رجاله وكاد أبو الحسن ابن الفرات ان يأكله فكان فيها قال له: الك استفلات ضياعك في مدة أحد عشر شهرا ألف ألف دينار . فقال : قد كانت هذه الضياع في بد على بن عيمي عشر سنين أيام وزارته وأيام وزارة حامد بن العباس وما ارتفع له منها الا أربعائة ألف دينار فقسد ادَّعيت لي المعجزات . فقال له : أضفت حقوق ضياع السلطان الي ضياعك . (۱) فقال : الدواوين لا يمكن ان يكتم ما فيها فتنظر في ارتفاع النواحي السلطانية في أيام نظري فيها وفي ارتفاعها أيام على بن عيسي ووزارة النواحي السلطانية في أيام نظري فيها وفي ارتفاعها أيام على بن عيسي ووزارة النواعي طاعه بن العباس ووزارة أبيك التي دبرتها أنت حتى تعملم هل زادت ارتفاع ضياع السلطان في أيامي أم تقصت .

و نوظر فيمن قتل وشنع عليه بهم فقال : ليس يخلو ذلك من أحــد (١) في كتاب الوزراء (٥٧) قد أضفت الى حق المرقبة حقوق بيت المال أمرين اما ان يقال انى انا قتلتهم فلم أغب عن الحضرة والقتل لم ينسب الى والمدعى قتله بالبعد منها واما أن تقال «كتبت خطّك بقتلهم» وهؤلاء أصحاب المعاون وتقدات السلطان وعمّال الخراج ووجوه متصر في عمّال السلطان قد حكمتهم على نفسى . فقيل له : قد قتلهم ابنك . فقال : انا غدير ابنى وأنتم تناظروننى . فقال له ابن بعد الشر (كذا) : اذا قتل ابنك الناس فأنت قتلهم . فقال له ابن الفرات : هذا غير ما حكم الله ورسوله فانه عن وجل يقول : (ولا تزرُ وازرة وزر أخرى) . وقال النبى عليه السلام لرجل من أصحابه : أهذا ابنك . فقال : نم . قال : أما انه لا بجنى عليك ولا تجنى عليه . ومع هذا فهو في أبديكم سلوه فان وجب عليه قود الدعاء قتل فى موضم ناء عنه يقال فيه ان غيره تولَّى قتله فالحكم فى هذا معروف .

قتحير القوم في الجواب فقال عان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر الحاجب: ان رأى الحاجب ان يقول له: حيث كنت تقول لمن أطالبة «ان ادّيت والا سلّمتُك (٢٣٢٠) الى المحسن، أكنت تُسلّمهُ لِيسقية السويق والسكر أو لِيُمذَّ به وتمن أطلق التعذيب فقد أطلق القتل لان الانسان قديلف عقرعة واحدة يُضرّب بها قضلاً عن غيرها. فاطبة نصر بذلك فقال في الجواب: ان الحليفة أطال الله بقاءه ولي المحسن وأنا اذ ذلك عجبوس وهو مُطلق فضمن ماضمنه وجرى ذلك على مد مُفلح وتوسطه جماعة من ثقات السلطان. ثم لما تقلّدتُ الامر كنتُ أحب الرفق بالناس واذا نظر تُهم ورفقتُ بهم لم يذعنوا بما يلزمهم فاذا أقاموا على الامتناع سلّمتهم الى من نصبة السلطان وأمر بتسليمهم اليه. فقال له مونس: كانك تُحيل على الخليفة في قتل الناس فان الخليفة قال « ما أمرتُ بقتل أحد سوى إن على الخليفة في قتل الناس فان الخليفة قال « ما أمرتُ بقتل أحد سوى إن

## الحواري فقط »

ثم أقيل نصر عليه فقال له : معي رسالة من الخليفة اليـك فتسممها وتُحِيبِ عَنها . قال : وماهي . قال : يقول : سلّمتُ اليك قوما ءال ضمنته ُ لى وأريد منك أحد أمرين اما ونَّيتني المال أو رددت على القوم. فقال ان الفرات : اما المال فقد صح فى بيت المال واما الرجال فما ضمنتُ أرواحَهُم ولا بقياءهم وقد تلفوا حتف الافهم . فقال له مونس الظفر : هب أن لك في كل شيء عذرا وحجّة أي عُذر (٢٢٢٠) لك في اخراجي الى الرقة حتى كاني من العُمِّال المصادرين أومن أعداء دولة أمير المؤمنين . قال : انا أخرجتُك ! قال : فمن أخرجني ، قال : مولانا أمرني باخراجك . قال : مولاي لم بأمر بذلك . قال : معي حجة مخطه كتب الى رُقعة احتفظت ما لأنها بغطه يشكو فها أفعالك وقتاً بمد وقت وفتحك البلدان بالمؤن النايظة ثم اغلاقك ا ماها بسوء تدبيرك واثارك القبيحة . قال : وأن الرقمة . قال : في مديكي فجلة المهمات التي أمرت محفظها في السفط الخيزران المكتوب عليه بخطى بالتخفظ مه من المهمات وفيها الامر بالمخراجك الى الرقة والتوكيل بك حتى تَحَرُج. فامر الخاقاني باحضار السفط فوجدهُ مختوماً بخاتم ان الفرات ووجــد فيه الرُّقمة بعيمًا وفيها جميع ما ذكر ان الفرات بخط المقتدر فاخذها . ومضى مونس من وقته الى المقندر حتى لقيه وأقرأه الرُقمة فاغتاظ المقندر على ان الفرات غيظا شديدا فا.ر هرون بضربه بالسوط فمضي هرون حتى ضرب ابن الفرات ببن الهنباز بن خمس درر فقط وقال له : ياهذا ادعن عمالك . فاعطى خطّه بشرين الف دينار وقال: هذا مالى .

ثم أخرج المحسن (٢٢٠) في الوقت فضربه ضرب التلف فلم يذعن

بشيء بنة فصار هرون بن غريب الى المقندر بالله واستعفى من مناظرة ابن الفرات وابنه وقال : هؤلاً، قوم ليس في عزمهم أن يُؤدُّوا شـيأ البتة وقد استقتلواً . فامر بتسليمهما الى نازوك وبسط الكروه عليهما فاوتم نازوك بالمحسن أنواع المكاره حتى تدوّد بدنه ولم يبق فيه فضل لمكروه وضرب أبا الحسن ابن الفرات ثلاث دفعات بالقلوس فلم يذعن بدرهم واحد واستبطأ المقتدر بالله أ بالقاسم الخاقاني الوزير وقال له : مارأيت شيأ يماً ضمنته من أ. وال ابن الفرات وابنه صح . فقال : لأنه لم يترك والتدبير (١) وان ابن الفرات لما عدل به عن مناظرة الكتاب وسلم الى أصحاب السيوف يئس من الحياة فضن " بالمسال ونظر اليه ابنه فافندى به . وقال نازوك للمقتدر . قد انتهيت جؤلاء القوم من المكاره الى الغاية حتى أن المحسن مع تر فه قد تدوّد بدنهُ وصبر بمد ذلك على مكاره عظام لم يُسمّع عثلها وقد مضت له الآن أيام لم يطمم طماما وانما يشرب الماء شربا يسيراً وهو في أكثر أوقاته مغشى عليه . فقال المقتدر بالله : اذا كان الامركذلك فلا بد من حليما الى دارى . فاظهر مونس (٢٢٠) والجماعة ان الصواب في ذلك وقال الخاقاني : قد وفق الله [رأى] أمير الوُّمنين . وخرجت الجاعة من حضرته

فاسر ً الحاقاني اليهم وهم بعد مجتمعون في دار السلطان وقال : أن حمل ابن الفرات الى دار الخليفة بذل أسبابه عنه وعن ابنه الاموال واذا وثق مع ذلك بالخليفة وحصل في داره أخرج أمواله وتوثق لِنفسه و لِلابنه . فأذًا أمن على نفسه تضمن الجماعة وحمل الخليفة على تسليمها اليه ويطمعه في أن يوفر أرزاقها واقطاءاتها وضياءها وبجمع له أموالا جليلة خطيرة . والوجه

<sup>(</sup>١) يعني مع الندبير

ان يقع التجمّع من القوّاد واليمين على أنهم ان وقفوا على ان ابن الفرات وابنه حملا الى دار الخليفة خلعوا الطاعة . فقال مونس : هذا شيء ان لم نفعله لم يصف لنا عيش . وتجرد لهذه الحال هرون بن غريب و نازوك فجمعا القواد ووجوه الغلمان الحجريّة وكان يلبق يستحلفهم .

## (ذكر مقتل أبي الحسن ابن الفرات وابنه المحسن)

م اجتمعوا باسرهم الى مونس ونصر وأظهروا ما فى نفوسهم فاشار مونس بان يلتمس القو اد نقل ابن الفرات وابنه الى دار مونس فان مات المحسن استبقى أبوه فقال له (٢٢٦) هرون بن غريب : اذا مات المحسن المحسن استبقى أبوه وكيف بوثق به وقد قتل ابنه حتى يؤمن على الملك م يصلح ان يستبقى أبوه وكيف بوثق به وقد قتل ابن الفرات وابنه خلع الاولياء م كاشفوا المقتدر بالله وقالوا باجمهم : ان لم يقتل ابن الفرات وابنه خلع الاولياء باسرهم الطاعة . وواصل هرون بن غريب مخاطبة المقتدر فى قتل هدنن وقال : لستُ آمن أن مجتمع الاولياء على البيعة لبعض بنى هائم ثم لا يتلافى وقال : لستُ آمن أن مجتمع الاولياء على البيعة لبعض بنى هائم ثم لا يتلافى الامر . وأرادت الجاعة من الوزير الخاقاني التجريد فى ذلك فقال : استُ أدخل في سفك الدماء وانما أشرت بألا محملا الى دار السلطان فاما قتله أدخل في سفك الدماء وانما أشرت بألا محملا الى دار السلطان فاما قتله خطا لانه لبس ينبغي ان يسهل على الموك ولا يُحسن لهم قتل أحد يانهم متى فعلوا ذلك خَف علهم قتل خواصهم حتى يأتوا عليهم بأدنى ذنب وخطأ يكون منهم

فلما كان يوم الاحد لا أنى عشر ايلة خلت من شهر ربيع الاخر تُدّم الى ابن الفرات طعامهُ فأمر برفيهِ وقال: أنا صائحٌ . وحضر وقت الافطار فقدّم اليه لما حضر وقت الطعام فقال: استُ أفطر الليلة . فحضر عنده من اجتمد به ان يفطر فقال: أنا مقتول في غد لا عالة . فقيل له: (٢٢٧) أعيذك

بالله . فقال : بيلى رأيتُ البارحة أخى أبا العباس رحمه الله فى النوم وقال لى « أنت تفطر عندنا يوم الانتين بعد غد » وما قال قط فى النوم شيئا الآ صح وغدا الانتين وهو اليوم الذى قُتُل فيه الحسين بن على صلوات الله عليه ، فلما كان من الند وهو يوم الانتين انحدر الناس الى دار الخليفة فلم يصلوا ف كتب هؤلاء الرؤساء بقتل ابن الفرات وابنه فأجابهم المقتدر : ان دعونى انظرُ فى ذلك . فكتبوا اليه : أنه أن تأخَّر قتل ابن الفرات وابنه عن هذا اليوم جرى على المدلكة ما لا يتلافى .

وكت المقتدر الى بازوك بأن يضرب أعنانهما وبحمل رؤسهما الى حضرته نقال بازوك: هذا أمن عظيم لا يجوز ان أعمل فيه بتوقيع . فأمر المقتدر الاستاذين والخدم بالخروج اليه برسالته با مضاء ما كتب به تخرجوا اليه بذلك فقال: لا أعمل على رسالة ولا بدّ من مشافهة بذلك . وابن الفرات براعى الخبر فلما قبل له ان الناس قد انصر فوا وان بازوك انصر ف الى منزله سكن قليلاً ثم قيل له: ان بازوك قدعاد الى دار السلطان . فاضطرب منزله سكن قليلاً ثم قيل له: ان بازوك قدعاد الى دار السلطان . فاضطرب عداً وصار بازوك الى دار الوزارة بعد الظهر من ذلك اليوم فجلس (١٢٨٨) في الحجرة التي كان ابن الفرات معتقلا فيها ووجة بعجيب خادمه ومعه السو دان حق ضرب عنق المحسن. وصار برأسه الى أبيه فوضعه بين يديه . فارناع لذلك ارتباعاً شديداً وعرض هو على السيف فقال لنازوك : يأبا منصور بودائم كثيرة وجواهر جليلة . فقال له بازوك : قد جل الامر عن هدا. وودائم كثيرة وجواهر جليلة . فقال له بازوك : قد جل الامر عن هذا. وأمر به فضر بت عنقه وحمل رأسه ورأس ابنه الى المقدر بالله فأمر بعر يهما وأمر به فضر بت عنقه وحمل رأسه ورأس ابنه الى المقدر بالله فأمر بعر يهما فنرقا في الفرات وغر قت الجنتان في المانين بهنداد . وكان سن أبي فنرقا في الفرات وغر قت الجنتان في الهانين بهنداد . وكان سن أبي

الحسن ان الفرات رحمهُ الله يوم قتل احدى وسبمين سنة وشهوراً وسنُ ابنه المحسّن ثلاثًا وثلاثين سنة وقد كان حكم الماصمي المنجّم في تلك السنة أنه يخاف فها على أن الفرات نكبةً وتلفاً بالسيف وذكر ذلك في مولده الذي كان بين بديه وحكم على مولد الحسيّن ان عُمرَ مُ ثلاث وثلانون سنة

وفي هذه السنة وردكتاب الفارق من البصرة يذكر الكتاب أبي الهيجاء ابن حمدان ورد عليه من هِجر يذكر أنه كلَّم أبا طاهر القرمطي في أمر من استأسر من الحاج (٢٣٦) وسأل إطلاقهم فوعسده بهم وانه أحصى من عنده منهم فكأوا من الرجال الفين وماثنين وعشر من رجلاً ومن النساء نحو خسمائة أمراً قد ثم وردت الاخبار بورود قوم بعد قوم الى ال كان آخر من ورد منهم أبو الهيجاء وأحمد بن بدر عمّ السيّدة . وقدم نقدوم أبي الهيجاء رسول أبي طاهر القرمطي يستدعي الافراج عن البصرة والاهواز ونواح أخر فأنزل الرسول وأكرم وأقيمت له الانزال الواسعة ثم صرف ولم نقع اجانة الى شيء ممَّا النُّمس

وفيها خلم على نجح الطولوني ورُدّ الى أصبهان لولاية أعمال الماون بها .

وفها ورد رسول ملك الروم ومعه أبو عُمَّير ان عبد الباقي ووصل الى السلطان وأوصلهُ معه هــدايا والتمس الهُدَنة والفِداء فأجيب الى ذلك بمــد الغزاة الصائفة وخلع عليهما ورجع الرسول الى بلد الروم

وفيها خلع على جـنَّي الصَّهُواني وكان ورد من ديار مُضر واسـتدعي

<sup>(</sup>١) وفيا حكم به أبو معشر راجع كتاب الوزراء (١٩١) وأبو معشر هو جعفر بن محمد البلخي توفي سُنة ۲۷۲ : فهرست ۲۷۷

محاربة أبى طاهر القرمطي

وكان سليان بن الحسن بن مُخاَد وأبو على ابن مُعلة مبعدة بن بشيراز في بدأبي ءبــد الله جمفر ن القاسم الــكرخي فدكر أبو على آنه كان مجتمماً مع سلمان في دار (٢٠٠٠) واحدة مصونين مُسكرَمَين . فورد عليه الخبر بالقبض على أن الفرات وكان أبو الحسين ابن أبي البغل معتقلاً في بد صار فه جمهر من القاسم السكرخي قال : فاطَّلمت الجماعة على الخبر وكان ابن أبي البغل قيد وقف على ما كان رسمه ان الفرات والحسّن في أمره فحين وتوف على الخابر وتَّع في حاشية التقويم : وفي هذا اليوم وُلد محمد من أحمد من محى وله احدى وتمانوز سنة .(١) ولما وقف الكرخي على الخبر أطلق أباعلى ان مقلة وسلمان بن الحسن وهناً منها بالسلامة قبل ان ير د عليــه كتاب اطلافهما . ثم ورد كناب الخاقاني على المسمعي والتَّكرخي باطلاقهما ومراعاتهما حتى لانخرجا من شيراز فأقام سليمان مملة ة أسبوع حتى أحكم أمره. ودعا السمعي جمفر بن القاسم الكرخي دعوة عظيمةً وأقام على حال سرور يومين متواليين نخفي عُمُما الحـبر في خروج سلمان وكان خرج في زى الفيوج فلما كتبا الى الخاقاني بهر ب سلمان عظمُ عليه واشته الاراجيف بوزارة سليمان ودخــل سليمان بغداد مُستتراً. وأقام أبو على ان مقلة بشيراز الىان وصَّلت زوجتهُ الىأسباب الخاقاني وعني به شفيم المقتدري وأمر الخاقاني بإطلاقه (٢٠١٠) والأذن له في المصير الى الاهواز وكتب له بإجراء مائتي دينار في كلّ شهر عليه ومنعه من الخروج فأقام مسدّة ثم أذن له في قدوم بنداد بشفاعات الناس له .

<sup>(</sup>١) يعنى هو بنفسه أبو الحسين ابن أبي البغل وراجع وذراء : ٣٧٣

وفيها خاطب مونس المظفّر الوزير الخافاني في أمر على بن عيسى وان يكتب الى أبي جمفر صاحب البين بالاذن له في الرجوع الى مكم فكتب البه بذلك مأذن له أبو جمفر وحمل البه طيباً وكسوة وآلات نحو خمسين ألف دينار وعاد على بن عيسى الى مكمة مع حاج البين فلها حصل بها قالده الخافاني بمسئلة مونس الاشراف على مصر والسّام (1). وكتب على بن عيسى لما وصل الى مكمة وقبل تقلّده الاشراف على مصر والشام الى الوزير الخافاني كتاباً بهنئه فيه بالوزارة ويُعزّبه بأبي على ابيه ويسئله صيانة أهله وولده والمالة بهم في ضيعته وتعيشته فأجابه الخافاني بجواب جميل وانه قد رعى حقّه في أهله وولده وحاشيته غير معتد عليه ولا منتصد به

﴿ ذَكُرُ الاسبابِ التي اتَّفَقَت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة ﴾ (٢)

كان أبو العباس ابن الخصيبي وقف على مكان زوجة الحسن بنت حزابة فسأل ان يُولِّي النظر (۲۰۲۳) في أمرها واستخراج مالها فقمل ذلك واستخرج منها سبعائة ألف دينار وصحّحها في بيت مال الخاصّة فتمهدت له بذلك حال جليلة عند المقتدر ورشحه للوزارة . وبلغ ذلك الخاقائي فحمل ابن بعد شرّ على ان بذل خطه انه يستخرج من الخصيبي مائة ألف دينار معجلة وصل اليه من مال المحسن وزوجته زيادة على ماصححه من هذه الجهة وعرض الخاقائي الرُقعة فلم تقع موقعها واتصل الخبر بأبي العباس الخصيبي في محتب الى المقتدر رُقعة يذكر فيها معايب الخاقائي وابنه وكتابه وضياع في كتب الى المقتدر رُقعة يذكر فيها معايب الخاقاني وابنه وكتابه وضياع

<sup>(</sup>۱) وعامل مصر يومئذ الحسن بن محمد السكرخي وعامل الشام محمد بن الحسن بن عبدالوهاب . وزراء ۳۰۹ (۲) وأما ماجرى بينه وبين نصر الحاجب ومونس فليراجع فيه صلة عربب ۱۲۳ ـ ۱۲۶ ـ ۱۲۶

الاموال وفساد الندبير وسلمها الى من يُعرضها على المقتدر والسيدة . وبلغ ذلك الخاقاني واشتدَّت به الاراجيف وضعفت نفسه وكان عليلا فزادت عليه حتى أقام شهوراً لايقــدر على اكل لحم حمل ولا طاثر وكان يأكل کل يوم وزن أربعين درهما خبزاً ثم صار عشرين درهما وظهر به و رتم في بدنه ورجليــه ووجهه وكان يتجلَّدوبركب في كل شهر مرة أو مرَّتين الى دار السلطان وينوب عنه ابنه في أيام المواكب. فشغب الفرسان لطلب أرزاقهم وخرجوا الى المصلَّى فوُ عدوا به وتأخر عنهم (۲٬۲۲ فعادوا وطمعوا فى النهب وأشرفت بنسداد على فتنة عظيمة وخرج اليهسم ياقوت بتوقيع المقتدر بالله الى الخافاني باطلاق رزقة تا. ق لهم وضمن ياقوت ذلك . فراسل المقتدر الوزير الخاقاني باطلاق نفقاتهم فذكر آنه لايقــدر على ذلك وكان عليلا فعاوده برسالة يأمره فيها أن يحتال في مائية ألف دينار ليضيف الهما مائتي ألف دينار ينفق فيهم . فأقام على أنه لا يقدر على احتيال مائية ألف درهم وان له في توجيه مال النوبة للرجالة ومال الغلمان الحجرية والحشم وخلفاء الحجَّاب شغلاطويلا. فتقدّم المقتدر باخراج الثمائة ألف دينار من بيت مال الخاصة واعتمد على يانوت في تَفرقَتها

وكان مونس المظفر بواسط فاستدعاه المقتدر لما شغب الفرسان فوافى وتلقّاء الامير أبو العباس والوزير الخاقاني ونصر وسائر الاستاذين والقوَّاد ولتى المقتدر فمرَّفه ضيق الاموال وتبلُّح الخاتاني وشاوره في صرفه فأشار عليه بالتوقف ليلقاه ويُواقفه فلقيه مونس فمرفه الخاقاني آنه لاحيلة له في شيء يصرفه في المهمّ واحتجّ بأنه عليــل لافضل فيــه للممل فأشار مونس (۲٬۱۱ لما رأى تبلح الخاقاني الشديد باستحضار على بن عيسي وتقليده الوزارة فاستبعد المقتدر ذلك فأشارت السيدة والخالة بابى العباس الخصيبي فقبض على الخاقانى واستتر ابنه عبد الوهاب واسحق بن على القُنائى وأخوه وابن بُسد شر وخاقان بن احمد بن يحيى بن خاقان وظهر الباقوز فكانت مدة وزارته سنة واحدة وستة أشهر

# ﴿ ذَكُرُ سبب وزارة أبي العباس الخصيبي ﴾

واستحضر المقتدر أبا العباس الخصيبي وهو احمد بن عبيد الله يوم الحميس لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقلده الوزارة والدواوين وخلع عليه وركب معه هرون بن غريب وياقوت ونازوك وأكثر القواد واستكتبت ثمل القهرمانة مكانّه على ديوان ضياع السيّدة أبا يوسف عبد الرحن بن محمد وكان قد تاب من عمل السلطان فلما أسند اليه همذا العمل الجليل كسر التوبة فسماه الناس « المرتد » واستدرك أموالا جليلة كان الخصيبي أضاعها فتنكرت ثمل للخصيبي في الباطن

وكان أبو العباس الخصيبي يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم (۱٬۰۰۰) بالنهار في أيام وزارته كام اواذا الله يكون مخوراً لافضل فيه للممل فرد فض السكتب الواردة من عمّال الخراج والمعاون وقرامها والتوقيع عليها واخراجها الى الدواوين وقراءة السكتب النافذة والتعليم عليها الى مالك بن الوايد ويعمل جوامع مختصرة للمهم مما يرد وينفذ فيمرضه عليه اذا الله فريما قرأه وربما لم يقرأه فيقرأه أبو الفرج اسرائيل ويوقع فيه على حسب رأيه وكانت الجوامع تعمل بخط أبى سعيد وهب بن ابراهم بن طازاذ وتبقى ياما بحضرته فاذا كثرت تقدم بأن يقرأ عليه ويتقدم بالتوقيع عده كل فصل عا عنده فيه ويخرج ذلك الجامع الى مالك بن الوليد فيبقى عنده

يوماً أو يومين ثم يخرج الى صاحب الديوان فيقرأ ، ويوقع تحته عما يرا ، ويجاب عن الكتاب من الديوان بما ينفذ الىصاحب الديوان فيقرأ ، ويعلم عليه والى ان ينفذ الجواب ما قد تمر دت البثوق واتسمت الفتوق واحتملت الاعراب الفلات وحدثت الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الكتاب

فلما رأى الكاوذانى ذلك ورأى الضرر يزيد والخطأ لايتلافى كتب الى العمال بأن ينفذوا نسخة لما يكتبونها الى الوزير اليه (٢٠٦٠) فكانوا يكتبون اليه نسخا بما ينفذ منهم الى الوزير فيوقع على ظهرها بما مجابون به وتخرج اليه الدكت الكتوبة عن الوزير بعد جمعة وأكثر

وتقدم الوزير الخصيبي الى [أبي] الحسن بن ثوابة (ابان يقرأ قصص التظلمين ويوقع عنه فيها في غير يوم المظالم ويجمع القصص في يوم المظالم ويختصر مافي الرقعة فاذا قرأها وقع بحسبه وكان اكثر اعتماده على اموال المصادرين وكان اول المصادرين ابو القاسم الحاقاني واعتنق مونس امره وذكر لا مقتدر آنه لافضل فيه للحركة وانه قد قرر اس مصادرته عن نفسه وابه وكتابه المختصين به على مائتي أنف و خمسين الف دينار . فأمضى المقتدر ذلك وأنفذ خدا به الى الحديبي ووضع الحصيبي بده على العمال والكتاب وجاذفهم فيا صادرهم عليه فصادر جعفر بن قاسم الكرخي على مائة و خمسين ألف دينار وقبض على المالكي وعلى هشام وعلى بن الحسين بن هندى وورثة ألف دينار وقبض على المالكي وعلى هشام وعلى بن الحسين بن هندى وورثة ابي احدالكرخي (المحديد والمحديد والمح

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن جمفر نقدم ذكره وفى ارشاد الاريب ۲: ۳۷ هو أبو الحسين (۲) هو الحسن بن محمد و براجع فيه كتاب الوزراه ۸۲ ـ ۸۸: ۱۶۹ ـ ۱۶۸ ۳۰۹

المصرى وورثة نصر بن الفتح صاحب ببت المال (۱٬۲۰۰ وابن عبد الوهاب وعبد الله بن جُب بَر وكثرت الاراجيف بالخصيبي وأنه مصروف عن الوزارة لانه حمار لا يُحسين شيئا غير المصادرات وهو مشغول بالشرب واللهب وان الامور كلم اضائمة والمهمات واقفة وأرجف بالوزارة لجماعة

وفيها كانتَ وقمة أبي طاهر سليمان بن الحسن القرمطي بالسكوفة وأسر وُو اد السلطان

## ﴿ ذَكُرُ الْخَابِرُ عَنْ دَخُولُ الْقُرْمُطَى الْكُوفَةُ ﴾

كان جمفر بن ورتاء يتقلد أعمال السكوفة وطريق مكة فلما شخص الماج من بفداد تقد مهم خوفا من أبي طاهر الترمطي وكان معه الف رجل من بني عمّه من بني شيبان . ثم خرج في القافلة الاولى عمل صاحب البحر وفي قافلة الشمسة (') جتى الصة فواني وطريف السبكرى وسياشير الديلي فكانت عدة من بذرق بالقوافل من أصحاب السلطان ستة آلاف رجل فتلقاه أبو طاهر الجناني وكان أول من لقي جمفر بن ورقاء فناوشه قليلاً ثم طلم على جمفر قوم من أصحاب أبي طاهر على نُجَب يقودون خيلاً فنزلوا عن النُجب وركبوا الخبل وخالطوا جمفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم (١٨١٧) عن النُجب وركبوا الخبل وخالطوا جمفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم (١٨١٧) من مه من بني شيبان فلقي القافلة وقد نزلوا من المقبة فرده وأخبرهم الخبر فولوا مُبادر بن حتى دخلوا السلطان فقي القافلة وقد فرج أو طاهر رجال السلطان والقوافل حتى بلغ باب السكوفة فحرج أواد السلطان الذين ذكر ناهم فاوقع مهم وهزمهم وأسر جياً الصفواني . وأقام أبو طاهر بظاهر السكوفة ستة

<sup>(</sup>١) وفي صلة عرب ص ١١٩ . وأسر مازج الحادم صاحب الشمسة . . . وأخذت القرامطة الشمسة

أيام بدخل البلد بالنهار وبخرج بالليل فيديت فى مسكره ويحمل كل ما قدر على حمله فكان فى جملة ماحمل أربعة آلاف ثوب وشي وثلثمائة راويّة زيت. فلما حمل كلّ ما قدر عليه رحل الى بلده

ودخل جمفر بن ورقاء وجماعة المنهزمين الي بنداد فقد مالمقتدر بالله الى مونس بالخروج الى الكوفة لمحاربة القرمطي . واضطرب أهل بنداد اضطرابا شديدا والتمل أكثر أهل الجانب النربى الى الجانب الشرقى ودخل مونس الكوفة وقد رحل أبو طاهر الجنابى عنها فاستخلف مونس بها ياقونا وسار هو الى واسط . ولم يتم الحج والحجد

## ﴿ ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلْمَائنة (٢١٦ ﴾

وفيها ورد الخبر بمسير على بن عيسي الى مكة حاجاً فى هذه السنة من مصر وورد سلامة حاجبه بنداد ومعه سفاتيج بمائة الف وسبمة وأربعين ألف دينار وبا تار واستدراكات أثر ها وكان الخصبي قد أقر على بن على ماكان اليه من الإشراف على مصر والشام

وفيرا فنح ابراهيم المسمّى ناحية القُفُص وأُسْر منهم خمسة آلاف السان وحملهم الى فارس

وفي هذه السنة كثرت الارطاب ببغداد حتى عُمل منها التُمور وحُمات الى البصرة فنُسبوا الى البغي (١)

وفيها كتب ملك الروم الى أهدل الثغور يرسم لهم أداء الخراج اليه ويقول: ان نعلتم ذلك طائمين والآقصدتكم فقد صح عندى ضعهُ كم (١) وفى تاريخ الاسلام: أبيع كل تمانين أرطال مجبة

# ﴿ ودخلت سنة أربع عشرة ونلمائة ﴾

وفيها دخلالروم ملطية فاخربوا وسبوا وأقاموا ستة عشر يوما وفيها وصل عمل الى عمله من الثنور عند انصرافهِ من بغداد وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن محمـد الخافاني وكان أطلق الى منزله فدا ارتفعت الصرخة (٢٠٠٠) بو فاته كبست داره لطلب عبد الوهاب ابنه فلم يُوجد وفيها دخل أهل ملطية بغداد مستغيثين مما نزل بهم من الروم

وفيها خرج أهل مكة منها ونقلوا حُرمهم وأموالهم لا تصال خبر المرمطى بهم يأنه قريب منهم فتخوّ فوا على أنفسهم وأموالهم منه .

وكتب الكاوذاني الى الحصيي بان أباطال زيد بن على النوبَندجاني قد صار بجرى مجرى أصحاب الاطراف وآبه قد تغلب على ضياع السلطان وانه يلزمُهُ ثمَّا استغلَّهُ منها ثلاثة آلافالف درهم . وعمل بذلك عملاً أحال فيه على ما كان كتبه أبو القاسم على من أحمد بن بسطام وقت تقلُّده فارس وكتب الى الحسن بن اسمميل وكان شخص لِيُقرّ ر خِلاناً كان بين المسمعي والسكرخي بان يُصادره على مائة ألف دينار فاستدعى الحسنُ بن اسمميل أبا طالب زيدبن على وأخذ خطّه بمائة ألف دينار

# ﴿ ذَ كُو تَدْبِيرَ سِيءَ دَبِرِهِ الْحُصِّينِي أُخْرِجِ بِهِ أَ كُثْرَ ﴾ (الماليك عن يده ولم عكن تلافيه)

دبر الوزير أبو العباس الخصبي أن يقلد يوسف بن ديوداذ جميم واحى المشرق لِيُسلّم أموالها اليه فيكون مع مال ضمانه أرمينية وآذر بيجان مضروفة الى قو ادره وجنده (٢٠١١) وغاله وكاتبه في المدير الى واسط ليُنفذه الى هجر لمحاربة أبي طاهر الجنَّابي وأشار بتكيِّيته وبال بكون مونس

المظفِّر بغداد ليقوى عكانه أمر الخلافة وتعظُّم الهيبة في قلوب الاعداء. فلها قرب ابن أبي الساج من واحدا وكان فيها مونس المظفّر رحـل مونس الى بغداد ودخــل ان أبي الساج واسط. وأنفذ قبــل وصوله الها أبا على. الحسن بن هرون كاتبه وكان يخدمه في خاص أمره على سبيل الخلافة لاي عبد الله محمد بن خلف النيرماني كايبه واختص به وخف على قلبه فصار الى بغداد ليواقف الخصيبي على مال رجاله وأموال الاعمال التي كانت ممقودة عليه والاموال التي جمل مالها مصروفا الى رجاله زيادة على الا.وال المتقدّم ذكرها. فان الخصيبي جمل أموال الخراج والضياع بنواحي همذان وساوه ورُوزه وتم وماه البصرة وماه الكوفة والاينارين وماسبذ أن ومهر جانفذق لابن أبي الساج لمائدً له ِ لمحاربة الجناني . وأ.ضي المتدر ذلك و تمدّ م بتقليده أعمال الصلاة والمماو ذوالخراج والضياع بسائر كور الجبل وأنفذ اليه الاواء وكنَّاه فكان يوسفُ يَتكنِّي (٢٠٢٠) على جميع الناس الا على الوزير ومونس المظفر . والتمس الحسن بن هرون أن يجمل لابن أبي الساج مائدة مبلغها في الشهر خمسة الف دينار وقال: ايس هو بدون أحمد بن صُملوك. وكان قمه. جملت له مائدة في أيام وزارة حامد بن العباس مباغها ثلاثة آلاف دينار في الشهر وجمل له عشرة آلاف دينار في كل شهرين من شهور الماليك لارزاني غلمان لا يحضرون . وسام الكُنتاب الحسن بن مرون ان يشرط على نمسه أن ينفذ السلطانُ منفقاً يُنفِق أموال تلك النواحي في رجاله وغلمانه فاستجاب الى جميم ما طالبوه به وأعطى خطه الا بأمر المنفق فا ، زعم ان صاحبه لا يصور فسه عند أصحاب الاطراف بصورة من لم يوثق به على مال رجالهِ. ولما عقد لابن أبي الساج على الجبل وندب لمحاربة القرمطي عقد

لصاحب خراسان على الرئ فصار الى الرئ وأغذ اليه من بحاطبه على المال الذي و وقف على حمله من الرئ . وصاراب أبي الساج الى الرئ وحمل البه المقتمدر خلماً سلطانية وسيماً ومنطقة ذهب وخيمال عراكب ذهب وفضة وطيباً وسلاحاً (٢٠٠٠)

و ذكر الخبر عن القبض على الخصبي وتقليد على بن عيسى الوزارة في أضاق أبو العباس اضاقة شديدة واضطرب أمره وأشار مونس بعلي ابن عيسى . فأنفذ ضحوة تهاريوم الخيس لاحدى عشرة اللة خات من ذى القدة الى الخصبي حتى قبض عليه وعلى ابنه وكتابه وحُملوا الى دار السلطال وحُبسوا عند زيدان القهر مانة . وفر في بين الخصبي وبين ابنه وحمل باقى المعتقلين الى دار الوزارة بالمُخرّم فاعتقلوا فها وأنفذ نازوك وقت قبضه على الخصيبي حتى حفظت داره القديمة من الهب . واستدعى القتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد المكلوذاني وأوصله الى حضرته وعر فه أنه قد قلد أبا الحسن على بن عيسى الوزارة وانه قد استخلفه له ويقدم اليه بالنيابة عنده واستحضر سلامة الطولوني وتقدّم اليه بالنيابة عنده واستحضار على بن عيسى منها . وانصرف أبو القاسم المكلوذاني من دار واستحضار في الطيار الذي تُبض على الخصيبي الى دار الوزارة بالمخرَّم ونظر في الاعمال وكتب الى العمال في النواحي والى جميم الامراه وأصحاب البُرد والقضاة عا قلد على بن عيسى من (دورة واستخداف امير والقضاة عا قلد على بن عيسى من (دورة واستخداف امير المؤمنين اياه . وأمر ونهي وصرف وولى

وظهر فى ذلك اليــوم أبو على ابن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جنفر ابن حنزابة وصارا الى الـكاوذانى وسلما عليه

﴿ ذَكُر خلافة أبي القاسم الكاوذاني لِعلى بن عيسي وتمشيته للأمور ﴾

قد كان جم الخصيبي عنده جميم رقاع المصادرين وكفالات من كفل منهم وضمانات العمال بما ضمنوا من المال بالسواد والاهواز وفارس والممرب وكان عنده خطكاتب المسمّمي عن مال فارس بما يعجّله عن الزيادة في ضمانه وهو الف الف دره وخطُّ سلمان بن الحسن بمـا استدرك على ابني عبــد الوهاب وهو اربعائة الف دينار وكسر وما ضون حمله عن اعمال الشام وهو خمسمائة الف دينار وخطوط ضمناء واسط والبصرة وطريق خراسان والنهروانات ونهر بوق والذئب الاسفل وجازر والمدينسة المتيقة وغميرهم فحفظ جميع ذلك الـكلوذاني الى ان قدم على بن عيسى فسلَّمَهُ اليه

وأدّى نُصير بن على اليه مائتي الف دره وأحمد بن اسحاق بن زرَيق (١) عشرة آلاف دينار وورد بعد أسبوع من صرف الخصيبي نيج بكتُب سليمان ابن الحسن وفي درجها سفاتج (٢٠٠٠) بَمَانين الف دينار وورد ما كان حمَّلَهُ على بن عيسى على الظهر من مال مصر ووصل من جِهةِ البرجمالي من تُمَّ عشرة آلاف دينار ووردت من جهة أبي على ابن رُستم من مال الفمان سفانج بأربمائة الف درم فكانذلك سبب تمشيته للامور . وأ تقق الكلوذاني ف سائر المرتزقة وفي الفرسان قبل العيدولم يزل أبو القاسم المكاوذاني يدبر الامور وقد تمكّنت الهيبة لِعلى بن عيسى فى الصدور فاستفان بذلك على آمره . وسار على بن عيسي من دمشق الى جسر منبع ثم انحدر في الفرات الى بعداد وشخص الناس في استقباله سنة خسة عشرة فيهم من ابعد إلى الرقة

<sup>(</sup>۱) لمله «أحدين محد» كا تقدم ص ٧١

#### ﴿ ودخلت سنه خمس عشرة والثمالة ﴾

﴿ ذَكُرُ مَادِبُّرُهُ عَلَى بِنَ عِيسَى فِي وَزَارِتُهُ هَذَهُ وَمَاجِرِي فِي أَيَّا مِهِ ﴾

وصل على بن عيسى الى بغداد وبدأ بدار المقتدر ووصل الى حضرته بغد عشاء الآخرة ومعه مونس فخاطبة أجمل خطاب وانصرف الى منزله ووجه القتدر اليه فى ليلنه بكسوة فاخرة وفرش ومال يقال اله قيمة عشرين الف دينار وخلع عليه (آده) من الغد وسار معه مونس المظفر الى ان بغر داره وحلف عليه على بن عيسى فبزل فى داره وسار بين يديه هرون ابن غريب وشفيع ومفلح ونسيم وياتوت ونازوك وجميع القواد حتى وصل الى داره بباب البستان

وقلد على بن عيسى الكاوذانى ديوان السواد وقال له: هذا أجل الدواوين ومتى تشاغات بخلافتى اختل وايس يقوم به أحد كقيامك . نم نظم الأعمال وقلّد النبال ورتب الدواوين (۱) واعتمد على ابراهيم بنأيوب في إثبات أمر المال بحضرته وفي موافقة صاحب بيت المال على ما يُطلقه وينفقه في كلّ يوم ومطالبته بالروزنامجات (۲۰۷۷) في كل اسبوع ليتُعجّل

<sup>(</sup>۱) وزراه ۲۱۴

ممرنة ما حلّ وما قبض وما بقي . وكان الرسم اذا عُملَت الخَتمة لم يُرقَم الى الديوان للشهر الاوّل الا في النصف من الثاني.

وقاًداً باالفتح الفضل بنجمفر س حنزا آبة ديوان الشرق وأبابكر محمد بن جنّى دوان المفرب وأبا على ابن مقلة ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة وأبا محمد الحسين بن أحمد (١٠ المادرائي ديوان الضياع الفراتيَّة وأبا محمد بن روح ديوان زمام الخراج والضياع العامة بالسواد والاهواز وفارس وكرمان وما يجرى فيه . وقلَّد أبا القاسم ابن النَّفاط ديوان زمام النفقات والخزائن وأبا جنفر القمّى ديوان الدار وأبا أحمد عبد الوهاب بن الحسن دوان البرُّ وديوان الصدقات وأبا الفتح محمد بن أحمد قلنسوه ديوان زمام الجبش ومحمد بن عيدي ديوان الحرّم وأبا يوسف ديوان الفصوالخاتم.

وقلد أيضاً كفاة الممَّال وافتصر في أرزاقهم على مشرة أشهر في كل سنة وبأصحاب العرد والمنفقين على ثمانية أشهر في كل سنة . وحطّ من مال الرجالة برسمُ النوبةِ ومنمال الفرسان وجمهم أرزاق مَن كان يرتزق بهذين الرسمين (٢٠٨١) من الكتَّاب والتجار ومن لا محمل السلاح وحط أولاد المزتزقة الذين في المودوحطُ من مال الخدم والجشم وجميع أرزاق الجلسا والندماء والمنتيبن والتجار وأصحاب الشفاعات وحط أرزاق غلمان وأسباب أصحاب الدواوين . ولازم النظر بنفسه في العمل ليلا ونهاراً والجالوس لاصحاب الدواوين فى الليل وكان يسهر اكثر الليل حتى استقامت الامور وتوازن الدخل والخرجُ وكان الى أبي عبد الله البريدي في الوقت الضياع الخاصة ضماناً واقطاع الوزراء وكان أبو يوسف البريدي يتولى لملي بن عيسي الخراج

<sup>(</sup>١) هو «ان كردى» صلة عرب ١٤٥ وقال صاحب التكملة اله مات في سنة ٢٣٨

برامهر مزسهلها وجبلها

﴿ شرح ما جرى بين الهزير أبى الحسن على بن عيسى ﴾ (وبين أبي العباس أحمد بن عبيد الله من المُناظرة ﴾

تقدم المقتدر الى أبي الحسن على بن عيسى عُناظرة أبي العباس الحصيي فأخرج اليمه وناظره في دار السلطان محضرة الاستاذين والقُوَّاد والقضاة مُناظرة جيلةً وسأله عن مبلغ ما صح له من الخراج والضياع وسائر النواحي فلم يمرفه وسأله عن مُبلغ ما أنفق بالحضرة من ببت المال فلم يحفظه وسألهُ عمّا صبح له من مال المصادرين وعن رقاعهم (٢٠١١) بالمصادرات وعن كفالات من كنل منهم وعن شمالي ماضمنه عنهم فقال: امّا المصادرات فقد صبح لى منها في مدّة أربعة عشر شهراً تولّيتُ فيها الوزارة نحو ألف ألف دينار . فقال له : كم منها من جهة الخاقاني فان أمير المؤمنين عرّ فني انك صينتهَم مخمسهانة ألف دينار . فقال : دفع عنه مونسالمظفَّر. فردت الجماعة ُ قولَهُ وقالوا له : قد سُلُم اليك حتى شُنِّع عليك بانك سممنَّهُ ثم أطلقتَهُ . ثم قال له على بن عيسى : لاى شي ، استحضرت وسف بن أبي الساج الى واسط وسأمت اليه أعمال المشرق بأسرها سوى أصبهان وكيف وقع لك أنه بجوز أن يخرُج هو مع قوم اعتادوا ألجبل والمقام فيــه في طريق ألــبرّ يقصدون طريق السواحل في بلدَّان حوالي هجر . قال : كان عندي ان هذا صوابٌ. فقال له : فحيث فعلتَ ذلك إمّ لم تقتصر على أن يعرض رجالَهُ وغلماتَهُ ويُجرى مال عسكره مجرى مال عسكر مونس المُظفَّر فاله يُسبَّب له مان و يُطلّق على أمدى مُنفقين من قبل السلطان و يُرفّع الحساب بذلك الى دواوين الجيش ولا يقتصرون على ديوان منها دون جميمها ولا يُزاد أحدُ

ولا يُنقَل عنمه من رسم الى رسم الا على استقبال معروف ثم يُوفَر المُعطون كل شهر من التوفيرات بسبب النُرم ولاجل سُقوط من يسقط جُملة من الممال ولم لم تترك الاعمال في أمدى عُمَّال السلطان ويُسبِّب له علم مال رجاله كما يُسبِّ مال رجال أبي الحسن مونس المُظامر ? قال: لم أَفِيلُ هِذَا لَا هِ تَكُمُّ مِن هِذَا الأمرِ عَظِيماً احتبيج معه الى فضل مُسامحة . فقال له : فلاى حبب ضمنت ابراهم بن عبد الله المسمَّى أعمال فارسُ وكرمان ? فقال : لا جل زيادة بذلها . فقال له : أما علت أن حفظ الاصول أُولَى من طلب الارباح ? وهَبَك رغبت في الزيادة لم لم تستدعه الى الحضرة فاذا ورَدَّها واردتَ تضمينه أقام مها واستعمل على العمل خُلفاءهُ وأقام لك الضَّمناء الثقات بالمال و. ضي بعد ذلك . فقال : انما رغب في الضمان لِيمِمَلَهُ بِنفِسِهِ . فقال على بن عيسى : أرجو النَّ يسلَّم الله . ثم قال : لِمَ قبضت جاری ابنك محمد الفی دینار فی كل شهر و هو لا يقرأ كتاباً ولا يحضر دواناً ولا يُحسن ان يعمل شيئا ? قال : سألتُ أسير المؤمسين له رزقَ المُحسَن وعبد الوهاب من الخاقاني (٢٦١) فأجابني اليه . قال : المحسن رُبِّي في الدواوين ودبِّر الامور وكان مع شرّ مِ واستحلالِه ِ وقبح ديانته كاتباً وابن الخاةاني كان ينسوب عن أبيسه ويأمر وينعى ويخسدم وهمو فَهُمْ وابنك لابجرى عجرى واحــد منهُما فاكـتــ خطك انك تردّ ما قبضةً . فقال : كيف أردُّ مالاً قبضه ابني وأنفقهُ ﴿ فقال له : على أى شيُّ أَنْفَقَهُ ﴿ قال: على ماينفق مثله الاحداث.

ثم سأله عن أموال المصادرين وما صبح من جههم فقال : لا أحفظةُ الآ أنه نابت في ديو أن المصادرين . قال : فَمَنَّهُ أَسَالُك . قال : هو عند هشام وان سئل عنه خبر به فان رقاع المصادرين والكفالات والاعمال في يده . فقال له : ما سبقك أحدث الى تسليم خطوط المصادرين الى صاحب ديوان المصادرات لان سبيل الخطوط ان تكون في خزائن الوزراء محفوظة يتسلمها وزير بعد وزير فان كنت أردت عمارة الديوان فكان ينبغي ان تأخذ الخطوط على نسختين نسخة للديوان ونسخة تكون عندك فلو باع صاحب الديوان رقاع المصادرين والكفالات وضانات الضمناء هل كان على السلطان مضر قر (٢٦٢) في هذا المال أعظم منك ، واذا كان هذا تدبيرك فيما لم تمكن تحسين سواه فاى شيء ديرت غيره من أعمال الدواوين ، فاما أن تمكون خنت الامانة وإما ان لم تُحسين ضبط شيء من الاعمال . وكل ذلك يُخاطبه به عن غير إسهاع مكروه ولا صياح

ثم قال : غررت الملكة فضرب النساء والحرر بالمقارع وهتكت الستور عا فعات من تسليمين الى الرجال فلاية حالي سامت بات جعفر بن الفرات الى أفلح وهو رجل شاب جيل الوجيد يتصنع حتى نزوج بها فى حبسك ولاية حال ضربت دولة وابها بحضر آك ثم لم ترض بذلك حتى اعتقات الجماعة في يد غلمانك وحجابك عدة شهور قم قال : ارترقت لنفسك خسة الاف دينار في الشهر يكون في مدة أربعة عشر شهراً سبعين الف دينار سوى ما ارترقه ابنك وأخذت من اقطاعك في مدة سنة وشهر بن ما ثبت في الخمات الوجودة لجهبذك في ديوانك مائة وعمانين الف دينار روح بهذا المبلغ وبأنه انفق في كل شهر من النفقات الراتية الني وخسمائة ومعاشة وروح بهذا المبلغ وبأنه انفق في كل شهر من النفقات الراتية الني وخسمائة وينار تكوز في أربعة عشر شهراً خسة وثلاثين الف دينار دوح وفي النفقات وفي النفق وفي المرابع وفي النفق وفي النفق وفي النفق وفي النفق وفي النفور في النفق وفي النفور في النفق وفي النفور في النفور

الحادية والصلات والمؤونة مع عمن الطيب والكيسوة عشرين الف دينار وفي عن عقارات أضافها الى داره مع ما أنفقه على البناء أربعين الف دينار وفي عمن الهدايا في النورُوز والهرجان الى الخليفة والى الأميرين أبى العباس وهرون ابنية والى السيدة والخالة وزيدان ومفاح خسة وثلاثين الف دينار وفي عن بنال ودواب وجال وخدم وغلمان عشرة الاف دينار وفيا يحتاج الى إنفاقه وصرفه الى من برسم دار الوزارة من خلفاء الحيجاب والبوايين وأصحاب الرسائل وانزال الفرسان والرجالة عشرين الف دينار

فقدال من المؤتمد المؤتمر المؤ

الخصيبي وبحمله إلى ثمل القهرمانة الى أن يُؤدِّي ما فُورقَ عليه

# ﴿ ذَكَرُ مَا دَبِّرَهُ عَلَى بَنْ عَيْسَى مِنَ الْأُمُورُ فِي وَزَارُتُهُ هَذَّهُ ﴾

لما نظر على بن عيسى فى الأمور وجداً هم ما محتاج اليه أمر الرجّالة المصافية وكان مبلغ مالهم فى أيّامه ثمانين الف دينار ومال رجل مونس الظفر وهو سمائة ألف دينار فى كلّ سنة سوى مال الرجّالة معه ومال الحجريّة برسمه فاله يطلق (٢٦٥) مع أرزاق نُظرائهم . وكان يُسبّب مال رجال مونس على نواح اختارها مونس فاذا ازاح العلّه فيما ذكرناه نظر بعد ذلك في أمر مال خلفاء الحجّاب والحشم والتطبّين والفرسان برسم التفاريق والمنجّمين والفرسان برسم التفاريق والمنجّمين والفرّاشين والطباخين والساسة وسائر الرتزقة من الخدم . نخرج على بن عيسى يوماً من حضرة المقتدر بالله ليركب فى طياره فوثب به الخدم والحشم بألسنتهم وثوباً قبيحاً .

وورد الخبر على على بن عيسى بأن ابراهيم بن السّمهي ('' اعتلَّ علَّهُ حادَّةً وَوَقَى بِالنَّوْبَنَدُ جَانَ فأشار على بن عيسى بتقليد يافوت أعمال الحرب والمعاون بفارس وتقليد أبى طاهر محمد بن عبد الصمد أعمال المعاون بكرمان فلم عليما وعقد لهما لواآن . وكتب على بن عيسى إلى القاسم بن دينار بالمبادرة الى فارس وقلده أعمال الخراج والضياع بها وقلد ما كان اليه من أعمال الاهواز أبا الحسن أحمد بن معهد بن ما بنداذ وابن السلاسل (۲)

<sup>(</sup>۱) وأما ابراهيم وولده عبدالله بن ابراهيم الذي توفى سنة ٣٠٥ ليراجع صلة عربب من ٢٥ (٢) قبل في كتاب الوزراء ٣٤٦ ان العامل ببادوريا من قبل على بن عيسى هو ابن أبي السلاسل وفى تاريخ ميافارقين لاحمد بن يوسف بن على الفارقي ان والى ميافارقين من قبل المقتدر هو ابن أبي سلاسل

فيكي أبو الفرج ابن أبي هشام قال: لمنا بلغ أبا عبد الله البريدي ما تقاده هؤلاء من أعمال الاهواز وما حولهما قال: يقاد هؤلاء حده الاعمال ويقتصر بأخي أبي يوسف على سُرق وبي على ضمان الضياع (٢٦٦) الخاصة إخذ بأبا هشام هذا الكتاب (يعني الكتاب الوارد عليه عا قلد) واعطه ابنك حتى عثل عليه ويتعلم منه الخط فان اطبل صوتاً سوف تسممه بمد أيام. وكان أبو عبد الله البريدي أنفذ أخاه أبا الحسين الى الحضرة لما بلغه اضطراب أمر على بن عيسي ووافقه على أن يخطب له عمل الاهواز اذا تجددت وزارة لمن برتفق: فان على بن عيسي يعف ولا برتفق

فلها تمت الوزارة لأبي على ابن مقلة صار أبو الحسين الى أبى أيوب السمسار وبذل له عشرين ألف دينار فقلد أخوه أبو عبد الله البريدى أعمال الاهواز سوى السوس وجند يسابور وتلد أبو الحسين الفراتية وأبو يوسف الخاصة والاسافل على أن يكون المال في ذمته الى أن يقع الوفاء لهم فوفى لمم وقبض المال وكتب أبو على ابن مقلة في القبض على أبي السلاسل فحرج أبو عبد الله بنفسه الى تسترحتى حصله وأسبابه . ووجد له في صناديقه وعند جهذه عشرة آلاف دينار فأخذها ووافقه على أن يصك عاكان عند الجهذ بنفقات باطلة وأخذ من كاتبه ألق دينار ومن خليفته ثلاثة آلاف دينار (٢٦٧٠) ومن حاجبه ألق دينار . وكان أبو عبد الله البريدى احد دجالى الدنيا وشياطيها (١) ثم كُثر على أبى على ابن مقلة بأنه أهله لما لايستحقه فصرفة بابى محمد الحسين بن احمد المادرائي وقلده اشرافا وقلد الاصل جاعة من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفته من العمال فما أحلى أبو محمد ولا أم " وكان كاتبه على بن يوسف وخليفة من العمال في المن كاتبه على بن يوسف وخليفة المن كاتبه على بن يوسف وخليفة المنات ا

<sup>(</sup>١) لبراجع صفة البربديين في صلة عريب ص ١٣٨

صحبته من الحضرة فبان من مجلفه وسقوطه ماصار به نكالا وحديثاً وحسبك ان أبا عبد الله البردى أخذ عليه الطرقات فكان كل ماكتب به يؤخذُ من رسله فما قرئ له كتاب منذ دخل الاهواز الى أن صرف عنها . ثم صرفه بعد ذلك أبو على بابى عبد الله البريدى وقال : اغتررت بطلل ذلك الشيخ وماكل من يصلح للكتابة ينفذ فى العمالة

وعدنا الى تمام حديث على بن عيسى وما دبره به المملكة . ولما أخرج اليه الارتفاعات كان فيها مبلغ ارتفاع لضباع أقطاع الوزراء بعد نفقاتهم الراتبة مائة وسبمين ألف دينار فكتب الى المقدر بأنه غنى عن هذا الاقطاع وانه قد وفر ماله غان أمر ضيعته قد صلح وكذلك (٢٦٨) وقفه باعادته اياه الى خدمته وانه يُوفّر أيضاً رزق الوزارة وهو مع ألفى دينار أجريت لابن الخصيبي سبعة آلاف دينار في كل شهر ، وكتب اليه المقتدر بالشكر وانه لابد من أن تقبض الرزق على الرسم فحلف على بن عيسى انه بالشخر ورقا لهذه الخدمة لان مذهبه ترك التنام (۱)

وفيها شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا الى المُصلَّى فنهبوا القصر المعروف بالثُّريَّا وذبحوا الوحش الذي في الحاير وذبحوا البقر التي لأهل القري التي حوله وخرج اليهم مونس وضمن لهم أرزاقهم فرجعوا الى منازلهم

وفيها خلع على مونس الخروج الى الثغر لان ملك الروم دخل سميشاط وضرب في مسجد الجامع بالنوافيس وصلى فيه الروم صلواتهم

﴿ وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر ﴾

(ذكر السبب في ذلك)

<sup>(</sup>۱) واجع سلة عريب ١٣٢ - ١٣١

كان السبب في ذلك ان خادماً من خدّم المقتدر بالله حكى لمونس ان المقتدر تَّقدم الى خواص خــدمه محفز زُبية في الدار المعروفة بدار الشجر من دار السلطان حتى اذا حصل مونس فيها عند الوداع اذا أراد الحروج الي الثهر حجب الناس وأدخل مونس وحده الى ذلك الصحن فاذا اجتاز على تلك الزبية وهي مفطاة وقع فيها ونزل اليه الخدم وخنقوه ويظهر آنه وقع في سرداب فات . فامتنع مونس من دار السلطان وركب اليـ جميم القواد والغلمان والحاشية وعبد الله بن حمدان واخوته وأكثر العرب وخلت دار السلطان من الجند . وقال عبد الله بن حمدان : نقاتل بين يديك أيها الاستاذ الى أن تنبت لك لحية . فوجه اليـه المقتدر بنسيم الشرابي ومعه رقعة بخطه اليه يحلف له فيها على بطلان ما بلغه فصرف مونس جميع من اجتمع اليه من الجيش وأجاب عن الرقمة بما مجب في مثل ذلك وانه لاذنب له في حضور من حضر عنده لأنه لم يستدعيهم . وامتنع ابن حمدان من الانصر اف وحلف انه لا يبرح من دار مونس ليلا ونهاراً الى ان يركب ممه الى دار السلطان اسحاق بن اسمعيل كان يسبب عليه مال مونس (٢٠٠٠) ومال رجاله فيلم فيها. وكان على من عيسي متنكرا له لاشبياء بلغته عنه في غيبته فشف الفرسان لنَّاخَّر أموالهم فجد على بن عبسى باسحاق بن اسمميل واعتقله وأخدخطه بخمسين ألف دينار من مال ضمانه واعتقل احمد بن يحيي الجلخت كاتبه وعدّة من أصحابه حتى استوفى ذلك ثم صرفه عن أعماله

وجدّ بعمال السواد حتى صح له فى مدة ثلاثة أيام ما أنفقه فى أصحاب مونس. وكتب المقتدر الى جماعة من وجوه القواد بانه قد صفح عما كان منهم فى نهب النويا وإحراقها وقرأت عليهم فشكروا وسألوا أن يضم جماعة منهم ممن أتهم بذلك الى مونس المظفر لينحدر معهم الى حضرته فانحدر معهم ووصل الى المقتدر بالله وقبل الارض بحضرته وحلف المقتدر له على صفاء نيته وودّعه مونس

وقرأ عليه على بن عيسى كتابا ورد عليه من وصيف البكتمرى بأن المسلمين عقبوا على الروم وظفروا بهم وبجميع من فى عسكرهم وقتلوا منهم وغنموا غنائم جليلة . وخرج مونس من داره الى مضر به بباب الشاسية وشميه الامير أبو العباس والوزير على بن عيسى ونصر الحاجب وهرون ابن غريب (۲۷۱)

وورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير الملك وهو اللغثيط الى الوزير على بن عيسى يلتمس فيه الهدنة

﴿ ظهور الديلم ﴾

وفي هذه السنة ظهر الديم (۱) وكان أول من غلب على الرى منهم بعد خروج ابن أبي الساج منها ليلي بن النمان ثم ما كان بن كاكي و دخل هذا الرجل في طاعة صاحب خراسان لانه كتب اليه واستدعاه فمضي اليه وغلب على الرى اسفار بن شيرويه وكان مرداويج بن زيار احد قواده. وكان اسفار بن شيرويه لما غلب على قزوبن أنزم أهلها مالاجليلا وعسفهم عسفاً شديداً وخبطهم وأحل بهم من تسليط الديلم على مهجهم وأموالهم واستباحتهم وتعذيب عمالهم ما استعظمه هو في نفسه فضلا عن غيره ورقت القلوب بهنه وضافت النفوس وبلغت الحناجر ويئس الناس من الحياة وتمتوا

<sup>(</sup>۱) راجع صلة عرب ص ۱۳۷

الموت فخرج الرجال والنساء والاطفال الى المصلّى. ستغيثين الى الله تعالى وراغبين اليه في كشف ضرَّم فضى لهم يومٌ على ذلك

وانهى الحسير الى أسفار فتهاون بالدُعاء فلما كان في اليوم الثاني خرج عليه مرداويج فواقمةُ وهزمَّهُ (٢٧٢) فمرَّ على وجههِ فتبعه يومه أَجَمَّ فلم ي**ظَّمَ**ر. مه ولحقت أسفار تجاعـة في اليوم الثاني فأوى الى رحى طحَّان في قرية وسأله أن يُطمه فأخرج اليه خبزاً وابناً وكان يأكل وأطل مرداويج على الموضع فوجـدآثار الحافِر قـد انقطع هُناك فوتف يَأْمُل فرأَى آكُّاراً فنشبَّتْ به وسأله عن أسفار فانكر وأرهبَهُ فتال له : ما اعرفُهُ ولكني رأيتُ فارساً قد دخل الى هــذه الرّحَى وكبس مرداويج الموضع فوجده يأكل خزاً فاحــتزّ رأسَّةُ وعاد الى تزوين فسكِّن أهلُّها وتلافاهم وازال ثلك المطالبة عبهم ووعدهم بالجميل وانصرف عنهم ووهب دعاءهم

ثم أن مرداويج ذهب فتغلب على الريّ واصمان واساء السيرة باصهان خاصة وتبسط في أخذ الاموال وانهاك الحرم وطغي وجلس على سر بر ذهب دو له سر بر فضة يجلس عليمه من يرفع منه وأقام جندهُ يوم السلام عليه صُفُوفًا بالبُمد منه وسام مرداويج رجاله الخسف وكانوا يرهبونه رهبة عظيمة وكان يقول: الما سلمان بن داود وهُوْلاء الشياطين. وكان ينُصُّ من الاتراك (٢٧٣) غضاً شــدىداً فساءت نياتهــم له فطلبوا كيداً يكيدونه به وتمكُّنت له في تُنُوس الخاصِّ والعامِّ البنضاءُ وضجروا منه وضعُفت نفوس أهل بملكته نى أيَّامه (قال) وركب يومَّافى موكب عظيم وخرج الى الصحراء وكان ينفرد عن جيشه ويسير وسطاً لا يجسر أحدُّ على القرب منه فكان العاكمُ يتعجبون منه ومن تمرّدهِ وطنيانهِ اذ اشتقّ

المسكر وجل شيخ لا يُمر في على دابة فقال: زاد أمر هذا الـكافِر واليوم تـكفنونه قبل تصرُّم النهار ويأخذه الله اليه. فلحقت الجاعة دهشة وتبلدوا \* قال أبو مخلد عبد الله بن يحبي : وكنتُ في الموكب فنظر بمض الناس الى بعض ولم ينطق أحــ ثم مهــم بحرف ومرّ الشيخ كالربح ثم قال النــاس: لَمْ لا تتبعه ونستعبدهُ الحديث ونسئلهُ من أين علمَ أو نَآخذه ونمضى به الى مرداويج لئلا يبلغه الخبر فيلومنا على تركه ِ . فركضوا بميناً وشمالاً الى كلّ طريقوسبيل فى طلبِهِ فلم يُوجَد وكانٌ الارض ابتلههُ

ثم عاد مرداويج ولم يلو على أحدد ودخل داره ونرع ثيامه ثم دخل الحمام وأطال. وكان كورتكين قريباً منه وخصيصهُ محرسُهُ وبراعيه في خلواته وحمَّامهِ فأمرِه ان لا يتبعه وتأخر عنه مُفضًّا. فتمكَّن منه الاتراك (۲۷۱) وهجموا عليه في الحمَّام فقتلوه بعد ان مانع عن نفسه وقاتَل بكرنيب فضَّة كان في يده فشـق بمض الاتراك بطنَّهُ فلما خرجت حشوته ظن " انه قد قتله فلمّا خرج الى أصحابه قالوا له : ابن رأسه ُ ﴿ فمر َّفهم آنه قد شق بطنه فلم يرضوا بذلك وعاودوه لحزّ رأسه ِ . فوجدوهُ قد قام على سرير بن فى الحيام وردّ حشوةً بطنه وأمسكها بيده وكسر جامـة الحمام وعاو نه قيّم الحمام وهم بالخروج من ذلك الموضع الى سطح الحمَّام فلما رأوه كذلك حزُّوا رأْسَهُ . فظهر أمرُهُ بين الظهر والعصر مخروج الآتراك الذين كانوا معه الى رُفقائهم وإخباره ايَّاه بخبر و وركويهم الى الاصطبلات للمب ﴿ وِفَهَا ارْتَهُمْ ذَكُرُ أَبِي جِمَفُرُ بَنِ شَيْرِزَادُ وَعَنَى بِهِ عَلَى بَنِ عَيْسَى ﴾ ﴿ ذَكُرُ السِّيبُ فِي ذَلْكُ ﴾

كان السبب في ذلك ان ابن شــيرزاد كَان يكتب لمرون بن غريب

وينظر في جميم أموره فاطمع هرون فيه وتُرّ ن بجنايات عظيمة فقبض عليه يوم الثلاثاء إِنْمَانَ خَلُونَ مِن جَادِي الأولى سَنَةَ ٢١٥ وسَلَّمُهُ الى خادمه (٢٧٠) مونس وأمره بالتضييق عليــه ومنعَّهُ من الدواة . فتأخَّرت رُقعته عن أخيه أبي الحسن زَكر ما وكان يكنب للخالة على ديوان صباء إ فعر ف الخالة صورة أخيه فشكرت الخانة ذلك الى السيّدة فوجّهت السميّدة بخادم لها الى هرون حتى انْزَعَهُ من بده وحمله الى دار السلطان وتقدُّمت بإطلاقه . وخاطب هرون بن غريب على بن عيسي في أمر ابر في شيرزاد وقال له : قــد كان اقترض منى للخاتاني أموالا كثيرة وأخذبها تسبيبات وفازبها وقد عمل له المؤمّل كاتبي بمال عظيم وأنا أرضي بنظر ثقسة من ثقات الوزير في العمل. فتقد م الوزير على بن عيسى الى أبي يوسف كانب السيدة بالمصير الى دار هرون وحضر الؤمّل وكُتّابه فنظروا في العمل .

فكاذأوً ل باب فيه انه وُجِد في دفتر من دفاتر ديوانه ِ ثبت ما قبض من التسبيبات التي سبّها الحاقابي لابن شيرزاد من مال الثُّروض التي اقترضها من مال هرون بن غريب وقد حكى فيه أنه قبض خمسة عثمر ألف دينار وأنه لم يجد هذا المال في خمّات الجهبذ الثابّة في الديوان. وكان كايّب ابن شيرزاد على ذلك الديوان ابن أبي الميمون فقال (٢٧٦) ابن أبي الميمون : قد صح في ختمة الجهبذ ومع صاحبي خط الامير بقبضه أيَّاه لانه حمله الى حضرته وصرفه في نمن دار المُحسّن الـتي أبتيمت من وكيل الخليفــة في وزارة أبي القاسم الخاقاني. فأخرجت الختمة بمينها فوُجد ذلك فيها ووجد مُحرّ رهـذه الختمة قد كتب هذا المال كاله تفصيل المال المتقدم وكان سبيلُهُ أن يكون مُخرَجًا بار زآعنالتفصيل الاوّل.فوجد أبو يوسف

ومحمد بن جتى الامر على ماقال كايب ابن شيرزاد وأخرج ابن شيرزاد خط هرون بن غريب بصحَّة هذا المال منسوباً الى تلك الجهة وانه أدَّى في بيت المال ليمن الدار وأحضر قبضُ صاحب بيت المال به

ثم نظر في الباب الثاني أن المُطلق لِافرسان في ءـكمر هروز من مالهم فيه الرُّبُمُ دراهمُ تساوى ستَّة عشر درهماً بدينار وأنه لم يضم الصرف من مال الرجال وانه يلزمهُ منمه في مدّة ولايتمه كتابّة هرون نيفُ وعشرون ألف دينار . فأخرجوا الخمات فوجدوا الجهبد قد احتسب عا صرفهُ سف اعطيات الرجال ورقاً من غير أن يُوضَع منه شيء اِلهضل الصرف فاحتج ً كاتب ابن شيرزاد بان فضل (۲۲۷۰ الصرف في ختمة تورّد في أصول الأموال في آخر بابٍ من أبواب الأصول وهو ما يتوفر من هذا الباب وغيره من سائر نفقات هرون بن غربب فأخرج ذلك من الحمات

فلما بطل هـذان البابان وهما معظم ما كان في العـمل نهض أبو يوسف ومحمد بن جني وقام معهماً ابن شيرزاد وأقبل عليه هرون فقال : قد هتكني كا يبي هذا الجاهِل الناقِص قبَّحهُ الله وقد جنيتُ على نفسى بصرفك ولكن أن تصر فت للحد فعلت وصنعت ... وتهدد مفدهب أبن شيرزاد وشرح لعلى بن عيسى ذلك فصار ذلك سبباً لِمنابة على بن عيسى به واشهر حديثه وفاض في الكتاب

وفيها ورد الخيبر وكتابُ الفارق من البصرة بأنه تمـد اجتاز بباب البصرة مما يلي البرية جيش لِلقرمطي كثير المدد غصد الكوفة فكتب المتدر الى مونس المُنظفِّر يأمرهُ بالرجوع الى بغداد فرجع من تكريت ودخل بنداد بمدصلوة العصر بمدأن أنفذ قطعة من جيشه إلى الثغر

وخرج باقوت الى مضربه بالزعفرانية متوجهاً الى عمله بفارس وفي هذه السنة قبض يوسف بن أبي الساج على كايبه (٢٧٨) أبي عبدالله محمد بن خاف النيرمابى وتأدمكانه أباعلى الحسن بنهرون وقيَّد محمد بنخلف بقيود ثقالي وأخذ منه يوم قبض عليه من المال والفرش والكيسوة والغلمان ماقيمته مائة الف دينار وأخذ خطَّهُ لخسائة ألف دينار مُصادرة عن نفسه

#### ﴿ ذَكُم السب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلكما استعمله بواسط من السرف في التكبر والتجس والتسوسُم في النفقات حتى أنه جمل في دارِه بواسط في شراب العامسة ثلاثين غلاماً وفي شراب الخاصة عشرين غملاماً وكان يخرج من داره الى دار صاحبه يوسف ويبكر اليه جميع قوّاد ابن أبي الساج ورُوَّساء عاماينه ورؤساء العمال ويسلمون عليمه كما يفعل الناس ببنسداد بالوزراء في أيام المواكِ . وكان قبل ذلك في مسير ابن أبي الساج من الريّ الي واسبط قد لبس القباء والسيف والمنطقة الاأنه لم يكن يركب الى دار صاحبه بسواد فرقاً ببنه وبين وزير السلطان واحتملَه ابن أبي الساج على ذلك . ثم أطمع نفسه أيام مقامه بواسط في الوزارة لاسلطان وتبين (٢٧١) عـــداوة نصر الحاجب لابن أبي الساج فكاتَّمه ووجه البه يدن يثق به يلتمس منه أن يشير على المقتدر بتقليده الوزارة مكان على بن عيسى وضمن أن يستخرج من على بن عيسى وأخيه وسليمان بن الحسن وأني زنبورالمادرائي والسكاوذاني وأسبابهم ألف ألف دينار (١٠ ويقوم بنفقات السلطان وأرزاق الأولياء

وسمى بصاحبهِ وقال آنه كان يستر عنه مذهبَّهُ في الدين وأنه لما سار

<sup>(</sup>١) قال للمقتدر أنه قد بذل محصيل هذا المبلغ من مال النواحي : وزواء ص ٣١٥

اني واسط أيس به وانبسط اليه فكشف له أنه يتديَّنُ بان لا طاعه عليه لِلمقتدر ولا لبني العباس على الناس طاعــة وان الامام المنتظر هو المَلوي الذي بالقيروان وان أبا طاهر اليمجري صاحبُ ذلك الامام واله قــد صح عنده أنه يتديّن بدين القرامطة وأنه أغا هبير المَّاوى مُتحققاً به وبجميّم أسراره بهذا السبب وأنه ليس له نية بالخروج الىهجر وانه اعابحتال بالوعد بالخروج الى مجرحتي يتمَّ له أخذ الاموال وانه قال له في شهر ربيم الآخر : أى شيء نقى لنا على المليفه ووزيره من الحجة و إم ليس تخرج الى يعجر ولا أراكُ تستمد للذلك. فقال له في الجواب: لِمَ لا تَكُوزُ لكُ مَمْ فَهُ (٢٨٠٠) بالامور من في نيَّته الخروج الى هجر ، وأنه قال له : الممَّ غررت السلطان من نفسك ووعدتَهُ بهذه الحالحتي سلَّم اليكجيم أعمال المشرق وفأجابه بأنه يرى انتماض الخليفة وسائر ولدالعباس الغاصبين أهل الحق فرضاً لله عز وجل عليه وان طاءته طاغية الرومأُصْلَح من طاعته الخليفة وأنه قال: فهبك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافي الى واسط والى السكوفة فلا تجد مداً من لقائه الامام وعدة من عدده! فقالله : فإن أراد هو حربك أي شيء تعمل فقال له : ليس لهذا أصلُ وقد ورد عليه كتاب الامام من القيروان بأن لا يطأ بلدآ أكونفيه ولا يحاربني بوجه ولا سبب .وأنه ختم القول بأن قال : اني انما انتظر أن يقبض رجالي باسرهم أموال سنة ٢١٤ فاذا قووا بذلك منعت أولا من أعمال واسط والمكوفة وسقى الفرات وانفسذت الها العمال فلا بدُّ للسلطان أن بَنكر حينتُذ ما أفعله فا كاشفه واخطب للامام واظهر (٢٨١٠) الدعوة وأسير الى بنداد فان من بها من الجند قوم يجرون مجرى النساء قاء

الغوا الدور على دجلة والشراب والثاج والخيش والمنسات فآخــذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجرى يفدوز بالاسم وأكون أنا سائق الدولة الى الامام فأن أبا مسلم خراز النمال لم يكن له أصل وقد بلغ ما بلغ ولم يكن معه لما ارتفع النصف ممَّن مني وما هو الا أن أظهر الدعوة حتى قد اجتمع مائة الف ضارب سيف. ويقول محمد بن خلف: قد صدقت أمير المؤمنين عن هــذا الامر فان ولانى الوزارة انقمع ابن أبى الساج وبطل عليــه تدبيره وأخبب حينئذ رجاله وغامانه فاما أسروه واما هرب طائراً على وجهه الى آذربيجان فاني اذا توليت الوزارة جدّدت به في المطالبة بالخروج الي هجر فان كاشف درّيت علمه

فانهى نصر الحاجب كآءالي المقتدر وعرَّفه ان محمد بن خلف قد كتب اليه علف له على أنه ما حمَّةُ على هـذا الفـمل الآ الفضب للدن أوَّلاً ثم الأنفة من ان يتم ّ لِهذا القرمطي على الخليفة وسائر الخاصَّة والعامَّة ما دبِّرهُ . وكان الحسن بن هرون مخلف محمد بن خلف (۲۸۲ و َيقف داعًا بين مديه على رجله ويخــدُمه كما يخدم ابن أبي الساج فدا رأى اختصاصَهُ بابن أبي الساج تمكّر له وعمل على القبض عليه وإتلافه وأظهر ذلك لابي بكر ابن المُنتاب وكان قد اختص به وغلب عليه . فاتَّفق أن شرب أبن المُنتاب مم جماعة من اخوانه بواسط وفيهم عبد الله بن على الجَرجَرائي عامِل الصلح والمبارك (''فسأله عبدالله بن على أن يشكر له أباعلي الحسن بن هرون لما يوليه من الجميل وقال له : تمرضُ لي رُقمةً على سيَّدُنا أبي عبد الله محمد بن خلف اسئله فمها ان يُمرّ فه شكرى ويأسره بالزيادة فما شكرتُهُ عليه. فقال له

<sup>(</sup>١) ابراجع كناب كتب اليه الوزير على بن عيسى في سياسة الرعية : وزراه ص ٣٣٠ – ٣٣٧

ابن المُنتاب : اتَّق الله في نفسك ولا تفعل فان أبا عبد الله على غاية التَنكُر لِلحسن بن هرون وأن يبعد أن يقبض عليه ويبلغه فحفظ ذلك عبدالله بنعلى وتقرب به الى الحسن بن هارون. ووقعت بين محمد بن خلف وبين عبد الله بن على مُماحكة فيما سُيّبعايه لةوم يعتني بهم محمد بنخلف فشتمةُ مخمد بنخلف وهدّ دهُ وأمر بالمخراجهِ من مجلسهِ على أُقبَح صورةٍ . فاجتمع عبد الله بن على والحسن بن هر وذعلى التدبير على محمد بن خلف ونصبا عليه أصحاب الاخبار الى ان وقفا (٢٨٢ على ما عملَهُ في السمى في تنلُّد الوزارة لِلمقتدر وسعايتـــه بصاحبه فاطلم مبد الله بن على أبن أبي الساج على ذلك وتقرّب اليه . فنصب وسف بن أبي الساج أصحاب اخبار على محمد بن خلف الى ان وتف على انخادماً له يثقُ مه قد أنفذه دفعات إلى بنــداد وأظهر انه اعــا ينفذه لابتياع كِسوةٍ وفرش ِ ودواب وغلمان له وآنه هو السفير بينه وبين نصر الحاجب في التدبير على ابن أبي الساج. فتقد م ابن أبي الساج الي عبد الله بن على في أُخذ الطُرُق على هــذا الخادم والى الحسن بن هرون عراعاة الوقت الذي ينفذ فيه الخادم فلما نُقذ من واسط عرَّفَهُ الحسنُ ذاك فوجّه بثقاته وأمرهم ان يرصدوا الخادم في الطريق فاذاعاد من بفداد قبضوا ابن على بان يوجّه عن ينتظره مجرجراً إلى وانفذت الكُنْتُ التي منه الى ابن أن الساج فوجدها بخطُّ كاتب نصر جوابات عن كُتُب محمد بن خلف اليه تدل على اشارات ورموز وتراجم وفيها كلّ مكروه وسمى على دم ابن أبي الساج وحاله وإطاع في ماله وحاله (٢٨٤٠) رتحذير من تأخَّر القبض على على بن عبسى . فبادر ابن أبي الساج في إنفاذ الحسن بن هرون الى الحضرة بكتب ورسائل الى على بن عيسى على رسمه ووجه إبلك السكتُب بعينها وقال له: تقول للوزير عنى: قد سعى هذا الرجل على دى ودمك ودماء أصحاك وأربد ان أقبض عليه وأكثر ذبوبه عندى سميه علبك. فلما وقف على بن عيسى على جيع كتبه ورسسائله تمجّب وقال له: تقول لاخى أبى القاسم: ان كنت تربد ان تفعل ذلك لتُريح نفسك من هذا الرجل الخائن المُستحل فالله يوفقك ويُحين معونتك وان كنت تفعل هذا بسبى فوالله ما أشكر أحداً كما أشكر من يسمى فى صرفى عن الوزارة فالحبس والنفى المنهل منا السبى منها.

وزوّر عبد الله بن على عن الخادم كُتُباً على أنها من بغداد الى محمد ابن خلف بأنه ه قد أحكم أكثر ما تحتاج اليه وأنه سريم المود الى واسط » فسكنت نفس محمد بن خلف الى ذلك . وصار عبد الله بن على الى محمد بن خلف وترضاً ، وبذل له ان محمل اليه من ماله مائة ألف درهم مرفقاً ليزول مافى نفسه عليه فظن محمد بن خاف ان ذلك صحيح ودعا عبد الله بن على ووا كله وشاربة . (٢٨٠)

ولم يلبث الحسن بن هرون ان عاد من بفداد فيداً بدار محمد بن خلف ووقف ببن بديه فقال محمد بن خلف: با عاض قد بلغني انك شنّمت على عند على بن عيسى وذكرت له انى أطلب الوزارة مكانّه وانك مع ذلك قد ضر بت على حاشية الامير وغهانة ووالله يا كلب لأضر بنك خسمائة سوط ولآخذن منك ثلاثين ألف دينار قدأ بطر أك . والحسن بن هرون لا يزيد على ان تمول له : الله بيني وبين من أغرى مولاي ومن أنا عبده وغرسة. ومحمد بن خلف بشتمه الى ان قال له : لقيت الامير . فقال الحسن وغرسة. ومحمد بن خلف بشتمه الى ان قال له : لقيت الامير . فقال الحسن

ابن هرون : ما لقيئُهُ بمد . فقال له : فامض الى لمنـــة الله فالقَّهُ وعُد الىَّ . فضى الى ابن أبى الساج وشرح له جميـم ما وقف عليـه من سمى محمد بن خلف عليه وما خاطبَهُ به لما لقيهُ بمد قدومه ِ من بنداد .

فقال ابن أبي الساج لخازنه الذي يتسلُّمُ من محمد بن خلف: الاموال المحمولة اليه التي ينفقُها فيرجاله وغالمانه ونفقاته : قدكنت أحضرتني مُنذ مدّة مالاً نصفه غَلَّة ودراهم بهرجة وخُراسانية وذكرت ان ابن خلف عملهُ اليك اِتنفقهُ في الاواياء (٢٨٦) وغيره وذكرت أن الامر مُبرف في فضل الصرف وانه كشير فمرّ فني الآن الحال فيها محملُهُ اليك . فتال : الذي يحمله الآن شرُّ من كلّ ما تقدّ م وقد أخرجتُ من مائة الف دره حملها اليوم الف وخممائة درهم جديد والفي درهم صحاح لاسيَّة واثنين وأربمين الف دره غَلَّة ردية . وعظم عليه الامر في فضل الصرف في ذلك فقال له : فاذا حضر محمد بن خلفُ المشيَّة فادخل الى واحمل المال كَهيئته وعرَّ فني انجيم غلماني ورجالي قد فسدت نيَّاتهم بهذا السبب. ففعل الخازن ذلك فقال ابن أبي الساج : يا أبا عبدالله أنت تملم ان هذا المال لا يجوز لاحد إن يقبض مثلَهُ واذا فوتّ رجالي شهراً وأعطيتهم مالا جيداً أو مُقارباً لِاجودة كان أصلح من هذا. فنضب محمد من خلف وقال له : ما جرًّا هذا الكاب على خطابي بحضرتك في هذا الباب الآلانه قد وقف على فساد رأيك في وانما أفسدك على من قدّر ان يتولّي كتابتك وهو هذا العلج الحسن بن هرون وأهوّ ن به وبهذا الخازن وبجميم غلمانك ورجالك على وأنا عقدتُ لك هـذه الحال وهـذا الامر (٢٨٧) والآن فوالله لا نظرتُ في شيء من أمرك فاعمل ما شئت. ونفض يده في وجهه وخرج من مجلسه فجعل ابن أبي الساج يحلف عليمه

ان يمود فلا يفعل ويحلف آنه لايرجع . فلما طال ذلك بينهما وبلغ ان يمطف الى دهليز ينيب به عن عينه قال أبن أبي الساج لِغلمانه : ضمواً أيديكم في قفا المكاب اللأحد الخزير فاسمعوني صويَّهُ بالصفع. فصُفع نحو من مائة صفعة وأخلف سيفهُ ومنطقتُهُ . واستدعى ابن أبي الساج عبد الله بن على وأحضر لِلوقت فوجَّه به الى دار محمد بن خلف ليحفظها و قبض على ساثر غلمانه وأسبابه وخزائنه . وكان عبد الله بن على مشهورا بالمفاف والثقة وتقدم الى الحسن بن هرون بان يتقلُّد كتابته مكانه واستحلفه ان يدخل الى الحجرة التي اعتُقل فها وتقيّده مخمسين رطلاً ويلبســه قميص با يباف(١)فقمل به الحسن بن هرون ذلك فقال له : يامحمد بن خلف اخبرني أغرَّكُ اني أقول لك « يامولاى » انماكنتُ أسخر منك أيّناكان أسد عَوْرا وتدبراً انا أُم أنت ? وأخذ الحسن بن هرون خطَّهُ بستمائة الف دينار بعد ان أها نهُ ا وصفعهُ وضربهُ بالمقارع فادّى نحو خمسين الف دينار (٢٨٨٠) الى ان رحــل ابن أبي الساج من واسط الى الـكونة لمحاربة الهجري وحملهُ معه مُنَيِّداً وشُغل عنه بالحرب وأسر فافآت محمد بن خلف

﴿ ذَكُرُ وَقِعَةَ أَبِنَ أَبِي السَّاجِ مِمَ القرَّ مَطِّي وَمَا اسْتَعْمَلُهُ مِنْ تَرَكُ الْحَرْمُ واستهانته بالمدوّ حتى أسر وما انفق عليه بمد الاسر حتى قُتُل ﴾ كتب يوسف بن دوداذ من واسط الى الوزير أبي الحسن على بن عيسى يلتمس منه حمل مال اليه ليصر فه أفيما يحتاج اليه من اعداد الانزال والعُلوفات ببن واسط والكرفة ومحتج بان أموال المشرق متأخّرة عنه وان الامر ايس يحتمل مع قرب مُوافاة الِمجرى بان ينتظر ورود مال من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل

الجبل ويُقُولُ انَّهُ لاَيُمتنعه لِذلك أقل من مائة الف دينار . فمرض على بن عيسى كتا به على المقتدر فتقدم بان يحمل من بيت مال الخاصة سبمون الف دنار و نُنفذاله

وورد الخبر بخروج أبى طاهر من هجر بنفسه يوم الاربعاء لشدلات عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان فنزل فى الموضع المعروف بالحس وبينه وبين الاحساء مسيرة يومين وأقام به الى يوم السبت ورحل من غد. وكتب (٢٨٦٠) السلطان الى ابن أبي الساج بما ورد من خبره ويأمره بالمبادرة الى الكوفة . وكتب على بن عيسى الى عُمّال الكوفة باعداد الميرة والعكوفات ليوسف. وسار يوسف من واسط يوم الاربعاء لليلة بقيت من شهر رمضان نحو الكوفة وءاد سدارة الطولوني منصر فا من عنده وكان حمل اليه المال

ولما قرُب أبو طاهر الهجرى من الـكوفة أطاق جميع من كان معه من أسارى الحاج وهرب عُمّال السلطان من الـكوفة فا خـذ أبو طاهر جميع ما أعد ليوسف من المير والعُلوفات وهو مائة كر دقيقاً والف كر شميرا وقد كان خف ما مع أبى طاهر من الميرة ولحقة وأصحابه شدة فقوى ومن معه بما صار اليهم. ووانى بوسف الى ظاهر الـكوفة يوم الجمعة لمان خلون من شو ال وقد سبقه أبو طاهر اليها بيوم واحد فحال بينها وبينه خلون من شو ال وقد سبقه أبو طاهر اليها بيوم واحد فحال بينها وبينه

وحكى عن أبي طاهر انه قال ان عسكره قرُب من عسكر يوسف فى الطريق بين واسط والكوفة ? وكان يوم ضباب فلم ير أحدُهما صاحبهُ وانه أحس به ولوشاء لأوقع به . ووجه يوسف الى أبي طاهر يدءوه الى الطاعة فان أبي فان الوعد للحرب يوم الأحد . فحكى الرسول انه لما

صار اليه حُمل الى ، وضع فيه جاعة متشا كاو الزى وقيل له: تسكلم فان السيد يستمع . ولم يعرف من هو منهم فادى الرسالة فأجيب بانه غير مستجيب لما دعاه اليه ولا لتاخير المناجزة فكانت الحرب بينهما يوم السبت ليسع خلون من شو ال سنة ووه على باب المكوفة . فيقال ان ابن أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على عز ته ازرى عليه واحتقر أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على عز ته ازرى عليه واحتقر أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على عز ته ازرى عليه واحتقر أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على عز ته ازرى عليه واحتقر أبي النقاء تهارنا به وزحف كل واحد منهما الى صاحبه .

فلم سم الهجرى صوت البوقات والدبادب والزعقات عن عسكر ابن أبي الساج وكانت عظيمة جد التفت رجل منهم الي رفيق له وهو يُسايرهُ فقال له: ما هذا الزجل إفقال له رفيقه أن فقال له : اجل . ما زادته لفظة ورسم عسكر أبي طاهر ال لا تكون فيه بوقات ولا دبادب ولاصياح . وعتى ابن أبي الساج رجاله وانفرد هو مع غلانه على عادة له في الحرب وكان ابتداء الحرب بينهُما مذ ضحوة نهار يوم السبت الى وقت غروب (۱۲۲) الشمس . وما قصر ابن أبي الساج في الثبات وأثخن أصحاب أبي طاهر الأنشاب وجرح منهم خلقا فلما رأى أبوطاهر ذلك وكان واقفا في عمارية له الممارية فركب فرساً له وحمل بنفسه مع ثقاته وحمل يوسف بنفسه وغلمانه الممارية فركب فرساً له وحمل بنفسه مع ثقاته وحمل يوسف بنفسه وغلمانه عليمه واشتبكت الحرب بيمهما (۱) فأسر ابن أبي الساج اخر النهار وبه ضربه على جبينه بعد ان اجتهد به غلانه ان ينصرف فامتنع عليهم وحصل أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصحابه عدد أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلانه بعد ان قتل من أصوابه عدد ألي الساب المقتر المنابع المدان أسيراً في عدن أبي طاهر مع جماعة من غلانه المنه المنابع المنابع المدان أسيراً في عدل المنابع المدان أسيراً في المدان أبي طاهر مع جماعة من غلانه المدان أبي الساب المدان أسيراً المدان أبي طاهر مع جماعة من غلانه المدان أبي الساب المدان أبيه الساب المدان أبيرا المدان أبير المدان أبيرا المدان ال

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: وجرح من القرامطة بالنشاب المسموم نحو خسمائة

كثيرٌ وأبيزم البافون .

ولما أسر بوسف وقت المغرب حُمل الى ممسكر أبى طاهر وضربت له خيمة وفُرش له فيها ووكل به . وأحضر رجل مُمالج يعرف بابن السبيعى هذا : لما دخلت اليه الى الخيمة التى حبس فيها وجدته خالساً وعليه دُرّاعة ديباج فضى وجُرُّ بانها ولينتها من ديباج أحمر وقد تلوّنت بالدم الذى سال من الضربة التى فى جبينه . ووجدت الدم قد جمد على وجهه فالتمست ماء حارًا فقال لى بعض أصحاب أبى طاهر : والله ما ذاك عند ناولا عند ناما يُسخن فيه . وكانوا(۱۲۰۰ خلفوا سوادهم بالقرب من القادسية وعالجته . وسألني عن اسمى وباى شى اعرف فذكرت له ذلك فوجدته يعرف أهلى وسألني عن اسمى وباى شى اعرف فذكرت له ذلك فوجدته يعرف أهلى وسألني عن اسمى وباى شى اعرف فذكرت له ذلك فوجدته يعرف أهلى فحبت من ذكره وفهمه وقلة اكترائه عاهو فيه

وورد خبر الوقعة واشر ابن أبي الساّج على على بن عيسى فراح الى دار السلطان واجتمع مع نصر الحاجب ومونس المُظفّر على إبهاء الخبر الى المقتدر بالله. وانتشر الخبر فدخلت الحاصة والعامة لابي طاهر هيبة عظيمة ورهبة شديدة. وعملت الجماعة على الهر بالى وا- طهم الى الاهواز وابتدأ المهزمون بالدخول الى بفيداد وأخرج مونس المظفّر مضربه الى ميدان الاشنان وخرج على ان بمضى الى الكوفة. وورد كتاب العامل بقصر ابن هبيرة على على بن عيسى بأن أبا الطاهر وأصحابه رحلوا عن الكوفة يوم الثلاثاء لا بنى عشرة خات من شو ال قاصدين عين التمر وورد كتابه بعدد ذلك بنزولهم عين التمر. فبادر على بن عيسى باستفجار خميمائة سميرية وجعل ذلك بنزولهم عين التمر. فبادر على بن عيسى باستفجار خميمائة سميرية وجعل

فها الفرجل ومعها عدة (٢١٢) من شذاءات وطيارات وحواما من دجلة الى النرات وفها جماعة من الندان الحجريّة لمنع الهجري من عبور الفرات وتقدّم الى جاعة من القوَّاد بالمسير على الظهر من بغداد الى الانباز إضبطها .

فلما كان يوم الجمسة رأى أهل الأنبار ومن بها من القوَّاد خيلَ أبي طاهر مقبلةً من الجانب الغربي فبادروا الى قطع جسر الانبار وأقام أبو طاهر الى أن أمكنَه المبور بالسفُن فمر يوم الثلاثاء نحو ماثة رجل ولايعلم بهم أصحابُ السلطان الى أنحصلوا بالانبار ونشبت الحرب ببنهم وبين جماعةً من القواد. فلمّا خلا البلد من أصحاب السلطان عقد أبوطاهر جسر الانبار وعَبْرَ وَخُلِّفُ سُوادًهُ فِي الْجَانِبِ النَّرَبِي وَفِيهِ أَنْ أَبِي السَّاجِ. ولمَّا عَلَم مَن في الشذاآت من أصجاب السلطان ان أبا طاهر قد عقد الجسر ساروا اليه بالايل فضربود بالنار فبقي أبوطاهر في جماعة من أصحابه في الجانب الشرقي من الفُرات وسواده في الجانب الغربي منه وحالت الشذاآت والطيّارات بيهم . ولما ورد الخبر بمبور أبي طاهر الى الانبار وقتله من مها من الله الديهم . خرج نصر الحاجب ومعه (٢٦٠) الحجريّة والرّجالة الصافيّه وجميع من كان بقى بغداد من القّواد وبين بديه عَلَّمُ الخلافة وهو شبيه باللواء أسودُ وعليه كتاة ببياض « محمد رسول لله »

وكان مونس قد صار بباب الانبار واجتمع مع نصر وكان عدد من مهرُما من الفُرسان والرجّالة وغديره يزمد على أربهين أنف رجل . وخرج أبو الهيجاء ومن اخوته أبو الوليد وأبوالملاء وأبوالسرايا في أصحابه واعرابه وسار نصر وسبق مونسا على قنطرة النهر الممروف بزُ بإرا بناحية عقرقوب على نحو فرسخين من بنداد ولحق به مونس واجتمعا على النهر . وأشار

أمو الهيجاء على نصر الحاجب بقطع قنطرة بهر زُبارا وألح عليه في ذلك فلما رأم يتثاقل عن قبول رأيه قال له : أيها الاستاذ اقطمها وافطع لحرق معها فقطمها حينئذ

وسار أبو طاهر و من حصل معة من أصحابه من الجانب الشرقى من الفرات قاصدين نهر زُبارا فالماصار على فرسخ واحد من عسكر السلطان اخر وم الاثنين لِمشر خلون من ذي القمدة بات موضعه ليلته و اكر المسير الى تغطرة بهر زُلرا. وتقدّم من رجّالته (٢١٠ راجلُ أسود يقال له صُبح فسكان املم عسكره فما زال نُشَّاب أصحاب السلطان تأخذه وهو يتقدم ولا بموله وقد صار بالنُّدُنَّاب كالقُنفُذ فلما صـ التنظرة ورآها مقطوعة رجم وما زال أصحماب أبي طاهر يمتحنون غورَ الماء في النهر فلمَّا عا وا أنه ليس يُغيض انصر فوا راجمين القهقري من غير ان يولُّوا ظُهُورهم وصاروا الى الحسينية فوجدوا الماء قدأحاط به لان نصرا ومونسا وجها قبل ذلك مَن بثق هناك بُنُوقًا كباراً فصار ماء المخر محيطًا بسكر أبي طاهر . فاقام هناك يوم الشلاناء وسار هو وأصحابهُ إلى الانبار ولم بجسر أحمدٌ من أصحاب السلطان ان يتبعُهُ أو يُصلح قنطرة زُبارا أو يعبُرها . وكان ما أشار به أبو الهيجاء .ن تعلم هذه القنطرة توفيقاً من الله فانها لو كانت صحيحة لعبر أصحاف القرمطي علما وما هاكم وفور عسكر السلطان ولانهزم أصحاب الساطان وملك القرمطي بنداد. وذاك ان أكثر أصحاب السلطان كروا اللي يغداد مهزمين لمّا لمنهم وصول أبي طلمر الى النهر من غـير ان يروهم أو يقع عين عليهم لِعظيم ما تعالخل القلوب من الرعب بعد الحادث بابن أبي الساج (٢١٦) ولم يحدّ نفي أحدُ نفسه بعد ذلك ان بجوز له ان يثبت في وجهه .

وكان مم أبى طاهر جماعة من الأدلاء فمدلوا به عن المخر وسارنحو الانبار ولمـــ ولي أبو طاهر وأصحابُهُ عن موضع السكر بزُبارا ارتفع التكبير والمهليل من أصحاب السلطان ليذيم الخبر به وبادر أصحاب الاخبار الى على بن عيسى بالسلامة وبانصراف أبي طاهر ورجوعه إلى الانبار وبانه لا طريق له ولا مخاصة ولا حيلة في الوصول الى مُسكر عسكره ولا الى أواحي بنداد. وطمع مونس في الظفر بسواده وباتي رجاله الذين خلَّهم في الجانب الغربي من الانبار وفي تخليص ابن أبي الساج فانف ذ يلبق حاجبهُ وجماعة من القوَّاد ومن غابان أبي الساج في سنَّه آلاف رجل وظنوا انه لا يتم لا بى طاهر المبور الىخيله وسواده وبلغ أباطاهر ذلك فاحتال حتى انفرد عن رجاله ومشى مشيا طويلاً حتى خرج عن الانبار الى الصحراء التي تتصـلُ بالفرات ثم عـبر في زورق صيادٍ يقال انه دفع اليه الف دينار حتى عبر به الى سواده فلما حصـل في سواده واجتمع مع أصحابه حارب يلبق و،ن معه (۲۱۷) فلم يثبت له يلبق وأنهزم ومن ممــه وقتــل جماعــة من أصحابه . وبصر أبو طاهر في الوقت بابن أبي الساج وقد خرج من خيمته التي كان معتقلا فيها متطلما الى ااطريق لينظر ما يكون من حال الوقعة فوقع لهانه أراد ان بهرب فدعا به الى حضرته وقال : أردت الهرب. ويقال انْ غلمانه كانوا نادوه فقال له القرمطي : طمعت أن يخلُّصك غلمانك . فأمر به فضربت عنقه محضرته وضرب أعناق جماعة كانوا في الأُسر.

واحتال بعد ذلك أبو طاهر حتى عبر جميع أصحابه الذين كانوا معه فى الجانب الشرقى من الفرات بالانبار فحصلوا معه فى الجانب الغربى الذى يلى البرّية . وعاد يلبق منهزمامفلولا الى مونس المظفر

وحكى أبو القاسم ابن زنجى انه كان عددة أصحاب أبي طاهر الف وخمسمائة رجل منهم سبعمائة فارس وتمانمائية راجل وانه عرف ذلك من رجل انباريّ كان يقيم له و لرجاله الحبر وقد قيل أنهم كانوا الني وسبمائة قال : وسمعت بعض مستأمنة أبي طاهر وقد سُئل عن السبب في سرعة هزيمة أصحاب السلطان وثباتهم هم (٢٦٨) فقال : السبب في ذلك ان أصحاب السلطان يُقدّرون ان السلامة في الهرب فيقدّمو نَهُ ونحن نقدّر ان السلامة في الصبر فنثبت ولانر ح(١)

ورتب على بن عيسى بين بنداد ونهر زُ بارا المرتبين وسلم اليهم ما نة طير الى مائة رجل منهم يكتبون على أجنعتهم كتبا بخير الما.و في كلّ . اعة . وكان السبب في سلامة بنداد وأهلها يوم قصد القرمطي زُ بارا مع كبرة العبارين والمتشهة بالجند وتشوُّ فهم الى النهب ان على بن عيدى تقدَّم الى نازوك بمواصلة الركوبوالنطواف في جميع جيشـه ِ كُلُّ يوم غدوةً وعشـية في الجانبين فقعل ذلك ثم تقدم اليه في يوم مُوافاة أبي طاهر الي نهر زُبارا ان يُبكّرالي باب حرب بجميع جيشه ويُقيم فيه الى وقت المتمة وان يُواصل النداء في الجانبين بانه : من ظهر من العيارين والمتشبهة بالجند ومن وُجد معه حديدٌ ضرب عنقهُ . فانجحر الميارون وأغلق أهلُ باب المحوّل ونهر طابق والقــلاثين وغــيرهم دكا كينَهم وتحرّز الناس فنقــاوا أمتعهم الى سنازلهُم . وأما وجوه الناس فاكثروا الزواريق وجملوها في(٢١١٠) الشوارع في دجلة

<sup>(</sup>١) قال صاحب كتاب العيون . وحكي أن رجلا من أهل إنداد تقدم الى الاسود ولامه على سبحمه على ذلك الجم العظم فقال له . يارجل بحن برى الصبر راحة وانم ترون الفرار راحة فتعمدون عليه .

ونقاوا البها أمتمتهم ومنهم من حد رها الى واسط. ونقل قوم من المجرّرين أمتمتهم الى حلوان ليحمل الى خراسان مع الحاج ولم يكن عند أحد من الخواص والعوام شك في ان القرمطي يملك بغداد. وأقام نازوك في ذلك اليوم كما رسم له على بن عيسى على ظهر دابّت من أول النهار الى ان مضى صدر من الليل لا ينزل هر ولا احد من اصحابه عن دوابّهم الاللصلوات وضر ت له ولهم الحيّم فزلوها بالليل وكان ذلك سببا لسلامة البلد

وقصد القرمطي الى هيت وبادر هرون بن غرب وسعيد بن حمدان الى هيت لدفعه عنها فسبقا القرمطي الى هيت وصمدا الى سورها وقويت بهما قلوب أهل هيت فلما وصل القرمطي البها قاتلوه بالمنجنيقات فقتُل من القرامطة جماعة وانصرف أبو طاهر عنها . وورد الجبر بذلك الى بغداد فسكنت النفوس واطها تت القلوب وتصدق المقتدر والسيدة اما بلغهما خر انصرا فه بمائة ألن درهم . وكان مونس ونصر أحضرا جرائد جميع الرجال الذين اجتمعوا على نهر زُبارا بما يلى بغداد سوى المنابم فانهم كانوا فوجدوهم اثنين وأربعين ألف رجل سوى غلامهم وأسبابهم فانهم كانوا أضاف هذه المدة

وكان على بن عيسى لما بلنه أسرُ ابن أبي الساج بادر في الوقت الى المقتدر وقال له : انّما جمع الخلفاء المتقدّمون الاموال ليقمموا بها اعداء الدين والخوارج وليحفظوا بها الاسلام والمسلمين ولم يلحق المسلمين منه تُبض النبي صلى الله عليه وسلم شي أغظم من هذا الامر لان هذا الرجل كافر وقد أو قم بالحاج في سنة ٣١٢ فجرى مالم يُم آدمنك وقد عكنت له هيبة في قلوب الاولياء والخاص والعام . واعاجم المتضد والمكنفي في

بيت مال الخاصة ماجموا لمثل هـذه الحوادث والآن فلم بيق في بيت مال الخاصُّه كبير شيء فاتَّق الله يأمير الومنين وتخاطِب السُّيَّدة فأنها ديُّنـه فاضلة فان كان عندها مالُ قد ذخرته لشدّة تلحقها أو تلحق الدولة فهــذا وقت إخراجه وان تكن الأخرى فاخرج أنت وأصحابك الى أقاصى خراسان فقــد صدةً ك ونصحتُك . فدخل الى والدّنه ثم عاد فاخــبر ان السيدة استرأنه وأمرت باخراج خسمائة ألف دينار من مالها الى بيت (٢٠١) مال العامـــة لينفَق في الرجال . وسأل على بن عيسي عن مقدار مابقي في بيت مال الخاصة من المال فمر فه على بن عيسى ان فيه خسمائه ألف ديناو . وتجر د على بن عيسي لمفظ الاموال وتقدم الله يُضيّع منها درهم واحدٌ في قضاء الذمامات وجَمَع أَ. وال النواحي وأَنفذ المُستحثين الى المُمَّال فاجتممت له جملة أخرى . وتنصَّح الى على بن عيسى رجـل من التجار بأنه وقف على خر رجل شيرازى يتخر للقرمطي وبكاتبهُ فانفــذ ممه جماعــةً فقبض عليه وخمل الى دار السلطان . وناظرهُ على بن عيسى محضرة القاضى أبي عمر والةوَّاد وقال : أنا صاحب أبي طاهر وما صحبتُهُ الا علي أنه على حق وأنت وصاحبك ومن بتبمكم كفّار مبطلون ولا بدّ لله في أرضه من حُجّة وامام عـ دل وامامنا المهدى فلان بن فلان بن اسماعيل بن جعفر الصادق وليس نحن مثل الرافضة الحمقي الذين بدءون الى غائب منتظر . فقال له على بن عيسى : اصدقني عمن يكاتب القرمطي من أمسل بنداد والكوفة . قال : ولم أصدتك عن قوم مؤمنين حتى اسلَّمهم الى قوم كافرين فيقتلونهم (٢٠٠٦) لاأفعلُ ذلك أبداً. فأمر بصفعه بحضرته وضربه بِالمَقَارِعِ وَتُمِّيِّدَهُ وَعُلَّهُ بِنِلُ مُبْيِفٍ وَجِمَلٍ فِي فَمِيهِ سَلْسَلَةً وَسَلَّمُهُ الى نازوك

وحبسَهُ فى المطبق فمات بسد ثمانية أيَّام لانه امتنع من ان يأكل ويشرب حتى مات. وشفب الجند (۱)

#### « ( ودخلت سنة ستّ عشرة وثلمائة )»

ودخل مونس المظفّر بنداد من الانبار ودخل بعد نصر وذلك يوم الخيس الثلاث خلون من المحرّم وكان الجندُ قد شغبوا بالانبار لطلب الزبدة في أرزاقهم فأقاموا ببغداد على مطالبهم فزيد كل واحد ، نهم دينارا وأنفق فيهم على الزيادة.

وورد الخبر بدخول أبى طاهر القرمطى الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئا وقتل من أهلها جماعة . ثم سار الى الرّخبة فدخلها بعد ان حارّب أهلها ووضع السيف فيهم بعد ان ملكهم ونُدب مونس المُظفّر الخروج اليهم بالرقة . وكان أهل قرتيسيا وجّهوا الى القرمطى يطلبون الامان منهم ووعدهم بجميل ثم أنف اليهم من ادى بقرقيسيا الا يظهر بها أحد بالنهاد فلم يجسر أحد بها أن يظهر . (٢٠٣٠ فعبرت سرية له الى الاعراب على جسر عفده بالرحة فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ جمالم وأغنامهم فرهبه الاعراب رهبة شديدة وصاروا لا يسمعون بذكر الا تطايروا وجعل عليهم اتاوة الى هذه الايام وهى من كل بيت دينار في السنة ثم أصعد من الرحبة الى الرقة فانصرف الرحبة الى الرقة على طريق الفرات ووصل الى الرحبة فعل ما معه من

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: شنبوا على المنتدر وطلبوا الزيادة وشتموم ونهبوا النصر الملقب بالثريا وصاحوا: أبطلت حجنا وأخذت أموالنا وجر"أت العدو" وتنام نوم الجلرية. فبذل لهم المال فسكنوا. وجددت على بعداد الخنادق وأصلحت الاسوار

الزاد وغيره فى زواريق وانحدر فى الماء وعلى الظهر ليعاود هيتاً. وكان أهلها قد نصبوا على سورها عرّ اداب ومنجنيقات فحاربوه وقتلوا من أصحابه (۱) فانصرف عنها الى ناحية الكوفة وزاد الخبر بذلك فأخرج بنّى بن نفيس وهرون بن غريب على مقدّمة نصر .

وجاءت خبل القرمطى ومعها ابن سنبر الى قصر ابن هبيرة وعبروا الفرات بمخاصة فقتلوا جاعمة من أهل القصر فخرج نصر الحاجب ومعه القواد والرجالة المصافية يربدون مواقعة أبى طاهر وحُمَّ نصر حمى حادة فلم يمنعه ذلك من المسير الى سُورا . ووافى (٢٠٠١) أبو طاهر الى شاطى سورا وقت المغرب فلم يكن فى نصر نُهوضُ الركوب لِشدة علته فاستخلف أحمد بن كيفلغ وانفذ معه الجيش فانصرف القرمطى قبل ان يلقاه أحمد بن كيفلغ وانفذ معه الجيش فانصر ف القرمطى قبل ان يلقاه أحمد بن كيفلغ . واشتدت علة نصر وجف لِسانه من شدة اللحكى فرد ألى بغداد فى عمارية ومات فى الطريق . فخرج شفيع المقتدرى برسالة المقتدر الى الجيش الذى كان مع نصر بانه قد جُعل الرئيس عليهم مكان نصر هرون ابن غريب مع الجيش بغداد (٢)

﴿ ذَكُرُ الْحَالُ التِي أَدِّتُ الى صَرَفَ عَلَى بَنَ عَيْسَى وتقليد أبى على ابن مقلة <sup>(١٢)</sup> ﴾

<sup>(</sup>١) وفى ناريخ الاسلام: قتلوا أبا الدواد من خواص أسحابه (٢) وفي ناريخ الاسلام: ورجع القرمطى فبني دارا سياها دارالهجرة ودعا الى المهدى وتفاقم الامروكثر أتباعه وبث السرايا فهرب عمال الكوفة عنها. فسار هرون ابن غريب الى واسط فظفر بسرية لهم فقتلهم وبعث الى بنداد بأسارى وبمائة وسبعين رأساً واسلام بيض منكسة عايها مكتوب: وتريد ان نمن على الذين استضفوا فى الارض و تجعلهم أنّة و تجعلهم الوارثين. ففر الناس واطمأ نوا (٣) ومقلة اسماً م لهم كان أبوها برقصها فيقول: يامقلة أيها. فعلب عليها: ارشاد الارب ٣ : ١٥٠

لما رأى على م عيسى (' اختـ الله النواحي في أيَّام وزارة الحاقاني والخصيى وتقصان الارتفاع وزيادة النفقات ومالحق من زيادة الرجالة بمد انصرافهم من الانبار من حرب القرمطي وان زيادتهم بلغت مائتي وأربعين أنف دينار فيالسنة مضافةً الى النفقات الفرطة هالَّهُ ذلك واستعظمهُ ورجد رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطي وتبسين انحراف نصر الحاجب عنمه وذلك الميل مونس اليه استعفى (٢٠٠٠) المقتدر من الوزارة فأمر م الصبر وقال له : أنت عندى عنزلة المتضد بالله ولي عليك حقوقٌ . فواصَل الاستعفاه (٢٠) فشاور المقتــدر مو نساً المُظفَّر واعلمهُ أنه قد سُمَى له ثلائة الفضل بن جمفر ان حِزابة فلم يشر به لِاجل من قُتل من آل الفرات وأبو على ابن مقلة فلم يشر به يحدَّانته وقال : لا يصاح للوزارة الا شيخ له ذيكر وفيه فضل ومحمد بنخاف النيرماني فلم يشر به وعرقه أنه جاهلٌ لا يحسن أن يتهجي اسمهُ وانه متهوّر وأشار عداراة على بن عيسى . ثم لق مونس على بن عيسى ورفق به وداراهُ فقال له على بن عيسى : لوكنت مقيما بالحضرة لآستمنتُ بك وعملت و لكنَّك خارجُ الى الرقة . وبلغ أبا على ابن مقلة ذلك فجدٌ في السمى وشاور المقتدر نصرا الحاجب في أمر الثلاثة فقال : اما الفضل بن جمفر فلا يدفّع عن صناعة ومحلّ والكنّك بالامس فتلتّ عمّةُ وبنوالفرات يدينون بالرفض وأما ان مقلة فلا هيبة له . وأشار عحمد بن خلف لماكان ينهما مما ذكرناه فيما تقديم فنفر المقتدر منه لما عرفهُ من جهلهِ وتهوُّرهِ . وواصَل ابن مقلة (٢٠٦) مداراة نصر الحاجب فأشار على المقتمدر به وقال : يُقلد فان قام بالامركما يجب والآ فالصرفُ الماجــلُ بين يديه . واضطرُّ (١) وزراً ٢١٦ – ٣١٤ (٢) وفي الأصل : الاستعماء

المقتدر الى ان استوزر أبا على من مقلة .

وكان ما مال به المقتدر الى أبي على إن أبا طاهر القرمطي لما قرُب من الانبار تشوُّ ف الى علم خدره ولم يكن يكاتب بشيُّ من خدره غير الحسن ن اسمعيل الاسكافي عامل الانبار فلما عرف أبو على ابن مقلة الصورة طلب أطياراً وأنهذها الى الانبار وكوتب عليها أخبار القرمطي وتتاً بعد وقت فكان ينفذها الى نصر لوقته ويدرضها نصر على المقتدر ووجد بذلك نصر السبيل الى تقريظ ان مقلة وقال للمقتدر: انكان هذه مُراعاتُهُ لامورك ولا تدأق له مخدمتك فكيف يكون اذا اصطنعتة

﴿ ذَكُرُ القبض على على بن عيسى وتقليد أن مقلة ﴾

فلها كان يوم الثلاثاء للنصف من شهر ربيم الاوَّل سنة ٣١٦ أنفذ هرون ان غريب للقبض على على بن عيسى فصار هرون الى دار على بن عيسى ومسه أبو جمفر بن شيرزاد وكان أبو جمفر متعطَّلًا في الوقت فوجَّه بأبي جعفر البه لانه (٣٠٧) استحيا منه وعرَّفه ما أمر فيــه فلما أدِّي اليه الرسالة قال له : أَنَا جَالِس مَتُوتَسِم له . وكان قــد لبس على بن عيسي خُمَّا وعمامــةً وطيلسانًا وفي كـــة مُصحفٌ ومقراض وسأل هرون ان يصون حُرَّمهُ ُ وولدًهُ فقمل وحمَّلُهُ مع أخيه أبي على عبد الرحمن الى دار السلطان فسلَّم على ان عيسي الى زيدان القهرمانة واعتقل عبد الرحمن، د نصرفكانت وزارته هذه سنة واحدة وأربعة أشهر ونومين.

فلما كان في آخر نهار يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيم الآخر أحدر أو على ابن مقلة الى دار السلطان ولم يصل الى المقتــدر وأقام عند نصر الحاجب في دار السلطان . وجدّ محمد بن خاف في طلب الوزارة وضمن ثانمائة الف دينار مُمُجِّلةً غسير أموال النواحي فقلق أبو على ابن مقلة لذلك وحضر من غد دار السلطان ولم يصل أيضاً. واجتمعت الألسُن على المقتمدر بامضاء أمره وبالذم لمحمد بن خلف فامضاه وحضر يوم الخيس للنصف من الشهر ووصل وخلم عليه وحمل اليه من دار السلطان طعام على رسم الوزراء اذا تقلَّدوا

وكان أبو الحسن (٢٠٨) على بن عيسى قبل صرفه عن الوزارة بعشرين وماً كتب الى أبي عبد الله البريدي يأمره باستخراج ما كتب به ابن مابنداذ آنه قد اجتمع في بيت مال الاهواز من مال الاهواز وهو الف الف وخمسون الف درهم وانضاف الى ذلك ماحمله القاسم بن دينار من مال فارس وكرمان على الظهر وهو سبعاثة الف درهم سوى ماحمله أبو على ابن رستم من مال أصهان وهو أربعائة وخمسون ألف درهم فيصير الجميم الفي الف وماثتي ألف درهم. وكان في أبي عبد الله البريدي حركة ورجلة بحتاج اليهما في ذلك الوقت فكنب الى ابن مابنداذ يطالبه بالمال فكتب بأن المال حاصل . وكان ابن مابنداذ بتستر فوجّه اليه يستعجله ولم ينتظره واستحضر كاتبه فحمل في الشذاآة الفي الف وماثتي الف درهم وكتب أنه أن عادت الشذا آة حمل فيها ماقى المال فصرف على بن عيسى قبل موافاة بقية المال .

وقد كنا ذكرنا انحراف نصر الحاجب عن على بن عيسى لميل مونس المُظَفِّراليه فلمَّا نكب على بن عسى ادَّعي نصر الحاجب(١) أنه وجد رجلا يعرف بالجوهري اقر أنه صاحب القرمطي (٢٠١٠) وأنه جِمله سفهراً بينه وبين على بن عيسى وحكى عنــه ان على بن عيسى كان يكاتب القرمطي على يده.

<sup>(</sup>۱) وزراء س۳۱۳

وجمع بينه وبين على بن عبسى حتى واجهه بذلك فقال له على بنعيسى: بهتنى وما خلق الله لما يقوله أصلا. وعاونأتو على ابن مقلة نصرا الحاجب في هذه القصمة الى ان كاد يتم الكروه على على بن عيسى وهم المقتدر ان يضر به بالسوط على باب الدامة بحضرة الفقها، والقضاة وأصحاب الدواوين فاحتالت السيدة واستكشفت الحال فيما ادعى عليه فوقفت على بطلانه وقررت ذلك في نفس ابنها وأذالت ما كان أمرة مه فيه

وأخذ أبو على ابن مقلة خطوط العُمال والضّمناء بنحو مائة الف دينار وبلغ أباعبد الله البريدى وهو بالاهواز تقلّد ابى على ابن مقلة الوزارة وكان بينهما مُودة فانفذ اليه من وقته سفاتج بثلاثمائة ألف دينار من حمله الباقي بالاهواز بعد ماكان حمله . وكان القاسم بن دينار وأحمد بن محمد بن رُستَم قد حملا الى على بن عيسى سفاتج بسمائة ألف درهم فوصلت بعد صرفه فقيضها ابن مقلة فشي أمر أبي على ابن مقلة بهذه الاتفاقات . وكتب (١٠٠٠) أبو على ابن مقلة كتاباً برفع كل الجنايات والمصادرات وسكن من الناس لينبسطوا في أعمالهم (١٠)

(وفى هذه السنة وقمت حربٌ بين نازوك وهرون بن غريب الخال) (ذكر السبب في ذلك)

كان السبب فى ذلك ان سُوّاس هرون بن غريب و سُواس نازوك تنايروا على غُلام أمرد ووقع الشرّ بينهم وأخذ نازوك سُوّاس هرون بن غريب وأودعهم حبس الجرائم بعدان ضربهم. فصار أصحاب مرون بن غريب الى مجلس الشرطة ووثبوا على أبى الجود خليفة نازوك وانتزءوا

<sup>(</sup>١) وأمامن تقلدالدواوين وماقال فيحق الوزيراً بو بكر الصولى فليراجع صلة عريب ١٣٥٠

أصحابهم من يده وركب نازوك الى القتدر وشبكي اليه هذه الحال فلم يكن من القتدر انكار رضيه نازوك فانصرف محفظا وجميم رجاله . وجم هرون ان غريب رجاله وبأنا جميعاً مستعدى فلما أصبحوا زحف أصحاب نازوك الى دار هرون بن غريب وأغلق هرون با به دومــم وخارج الباب جماعة من غلمان هرون وأصحابه فقتل منهم قوم وفتح بابُ هرون حينئذ وخرج أصحابه واستحكمت الحرب بيهم واشتدت فوجه نازوك الى أصحابه عن صرفهم. ثم ركب (٢١١٠) الوزير أبوعلى ومعه مفلح الاسود لتوسط القصة فبدأ بابن الحال وأدى اليه رسالة المقتدر بالسكف تم صار الى نازوك فادى اليه مثل ذلك فسكنت القصة. واستوحش نازوك وأقام في داره وفيها غلمانه وأصحابه ورجاله وظهر في ساقه توتة وقلمها وجعلها سببا في ترك الركوب وبعد ثلاثة ايام صار اليه هرون من غريب بدراعة فاصطلحا وأقام نازوك في دارهوصار هرون بن غريب الى البستان النجمي فاقام فيه ليبعد عن نازوك وكثرالناس عليه وأرجفوا له بامرة الامراء · فاشتد ذلك على أسباب مونس المظفر وكتبوا به اليه وهو بالرقة فاسرع الشخوص منهاعلي طريق الموصــل الى بغداد ووصل اليها ولم ينحدر الى المقتدر ولا لقيه وصاعد اليه الامير أبو المياس والوزبر أنوعلي فسلماعليه وانحدر نازوك

﴿ ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر ﴾

وأقام هرون بن غريب فى دار السلطان منابذاً لمونس المظفر ودخــل أبو الهيجاء عبد الله بن جمدان من الجبل وصار الى مونس المظفر . وما زالت المراسلات تتردد بين مونس والمقتدر (۲۲۲)

﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً سَبِّعَ عَشْرُ وَالنَّمَائَةُ ﴾

## ﴿ ذَكَرُ فَتَنَةً نَازُوكُ وَأَنِي الْهَيْجَاءُ الَّتِي أَدْتَ الَّي خَلْمُ الْلَقَنْدُرُ وَذَكُرُ قنابهما ورجوع المقتدر بالله الى الخلافة)

لماكان يوم السبت أثمان خملون من المحرم خرج مونس المظفر الى باب الشماسية وخرج الجيش معه . وركب نازوك من داره في غايانه وأصحامه في السلاح فلما وصل الى الجسر وجده مقطوعاً فأقام عكانه إلى أن أصلح وعبر هو وأصحابه عليه وصاروا الى مونس وخرج أبو الهيجاء ابن حمدان اليه وسائر القوَّاد ثم انتقلوا من باب الشهاسية الى المصلى . وشحن المقتدر داره بهرون بن غريب وأحمـ بن كينلغ والحجرية والرجالة المصافية فلما كانآخر النهار انفضّ أكثر من كان في دار السلطان وصاروا الي مونس وصرف مونس نحرير الصغير (١) عن الدينور وردها الى أبي الهيجاء مضافة الى أعاله

وراسل مونس المقتدر بان الجيش عاتبٌ منكرٌ السرف فيما يصير الى الخدم والحرم من الاموال والضياع ولدخولهم في الرأى والتدبير ويطالبون بإخراجهم من الدار (٢١٣) وابعاده وأخـــذ ما في أبديهم فكتب المقتدر الى مونس رقعـة نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم : أمتعنى الله بك ولا أخـــلاني منـــك ولا أراني سوء فيــك . تأملت الحال التي خرج أولياؤنا وصنائمنا وشيعتنا الها وتمسكوا بها وأقاموا عليها فوجــديهم لم يربدوا الا صيانة نفسي وولدي وإعزاز أمرى وملكي واجتلاب الخير والمنفعة من كل جهة وتطلبها بكل سبيل بارك الله عليهم وأحسن اليهم وأعانني على صالح ما أنويه فيهم . وأما أنت يابا الحسن الظفر لاخلوت منك فشيخي وكبيري

<sup>(</sup>١) توفي في هذه السنة بالموصل وكان يتولى معونتها : صلة عربب ١٤٦

ومن لا أزول ولا أحول عن اليل اليه والتوفر عليه والتحقق به والامجاب له اعترض ما بيننا هذا الحادث ام لم يمترض وانتقض الامر الذي بجمعنا أم لم ينتقض وأرجوا الانشك في ذلك اذا صدقت نفسك وحاسبتها وأزلت الظنون السينة عنها أدام الله حراستها والقوة بالله . والذي خاض لاصحا بنا ('' فيه من أمر الخدم والحرم الذين مخرجون من الدار ويباعدون عنها وتسقط رسومهم في الخسدمة ويمنعون منها ويعرُّؤن من نعمهم ومحال بينهم وبينها الى أن يفرجوا عما في أيديهم من المال (٢١١٠) والضياع ويردّوها الى حقوقها قول اذا تبيَّنوه حق تبيّنه وتصفحوه كنة تصفّحه عدوا انه قول جاف والبغي عليٌّ فيه غير مستتر ولا خاف. ولا يثاري موافقتهم واتباعي مسرَّتهم ما اجبتهم الى المتيسر في أمر هذه الطبقة خاصة فاتقدم بقبض بعض اقطاعاتهم وحظر تسويناتهم وبسط ايناراتهم واخراج من يجوز إخراجهُ من دارى ولا اطلق لِلباقين الدخول في تدبيري ورأبي وأوعز بمكاتبة المُمال في استيفاء حق بيت المال في ضياعهم الصحيحة الملك دون ما يقال أنه قد لاَبْسَهُ الريبُ والشك وانظرُ بنفسي في أمن الخاصَّة والعامَّـة وأبلغُ في ا إنصافها والإحسان المها النالة. ولا اعتمد في ذلك على وزير ولا سفير البُّة وانتصب لا ثارة الاموال وجمها ووضمها في مواضمها وا مها من كلّ ما يثلمها وبنتقضها واشــمِّرُ في ذلك وأبلغ في مناهضة الاعداء تُربَّا وبُعداً.. وهذا أنما تعدت عنه اعتماداً عليكم وتفويضا البكم وثقة بانكم شركاني وسُهمائي والمخصوصون بخير أيَّامي وشر" ها وحُلو ها ومُرَّ ها . ولو علمتُ " انه يُجِمل ذلك ذنباً لي وجُرماً يتحتّى به على ّ لَـكُنت أوَّل شاخص الي

<sup>(</sup>١) لسله أصحانا

كل (٢١٠) تمب واوَّل مُبادر نحوه من غير ابطاء عنه ولاريث . فأما انتم فمظم نمكم مني وماكنت لاغور عليكم في شيء سمحت به لسكم ورأيته فی وقته وأراه الآن زهیداً فی جنب استحقاقكم وانا بتثمیره او لی و بتوفیره احرى والله المطلع على جميـل معتقدى للجماعة فيها والشاهــد على محبّتي لايصالها الى اقصى امانها (١) ونازوك فاست ادرى من ايّ شيء عتب ولا لآيَّة حال استوحش واضطرب لاني لم المه على محاربة هرون بنغريب الحال ولم امنمه من الانتصار منه والاخــذ بثاره عنده ولا امرت عماونة هرون عليه ولا قبضت يده عما كانت طويلة اليه منبسطة فيه متمكنة منه ولا غيرت له حالاً ولا حزت له مالاً ولا سمع منى ولا بلغه عنى ما يسوء موقعه وينفر منه والله بنفر لنا وله . وعبد الله بن حمدان فالذي احفظه صرفه عن الدينور وقد كان يميأ إعادته اليها ان كان راغباً فيها فيسعف عسئلته وان يستدعى لمويضه من الأُعمال ماهو اعظم خطراً من الدينور فلا نقصر عن ارادته وما عندى له ولنازوك وللمصاة كلها الا التجاوز والابقاء والاغضاء وقبل هذا وبعده فلي في اعناقيكم ببعة قد (٢١٦) وكَدَّنموها على انفسكم دفعةً بعد دفعةً ومن بايمني فانما بايم ألله ومن نكث أعا نكث عهـ د الله ولي ايضا عليكم نمم واياد وعندكم صنائم وعوارف آمل ان تمتر فوابها وتلتزموها ولاتكفروها تشكروها وان راجمتم الجميل وتلافيتم هـذا الخطب الجليل وفرقتم جموعكم ومز قتموها وعدتم الىمناز لكم واستوطنتموها وافبلم على شؤونكم وتشاغلم بها واجريم في الخدمة على عادتكم فلم تقصروا فيهاكنتم بمزلة من لم يوح من موضعه ولم يأت عا يمود بتشمث محله وموقعه وكنت الذي تعرفونه

<sup>(</sup>۱) وردت خلاصه هذا الكتاب في صلة عرب ١٤٠

فى الثقة بكم والايثار لسكم والسكون اليكم والاشتمال عليكم لسكم بذلك عهد الله ان عهده كان مسئولا. وان ابيتم الأ مكاشفة ومخالفة واثارة فتنة وتجديد محنة فقد وليتكم ما توليتم واغمدت سيفي منكم و تبرأت الي الله ان امد باعي الى احد منكم ولجأت فى نصري ومعونتي وكفايتي الى الله عز وجل . ولم اخرج من منزلي ولم اسلم الحق الذي جمله الله لى الأكما خرج عثمان بن عفان عن داره وكما سلم حقه لما خدله عامة ثقاته وانصاره وكان ذلك حجة فيما بين الله عز وجل وبيني وممذرة وسببا (١١٧٠) باذن الله لما أؤميلة من الفوز في الدنيا والآخرة . والله بصير بالمباد وللظالمين بالمرصاد وحسى الله ونم الوكيل .

ولما وصات هـذه الرقمة الى مونس ووقف نازوك وابو الهيجاء على مانضمنت عدلوا الى مكاتبته باخراج هرون بن غريب عن بنداد فأجابهم الى ذلك وتلدهرون الثنور الشامية والجزرية وخرج من يومه ومضى الى قطر بل فأقام بها .

ولماكان يوم الاثنين يمشر خلون من المحرّم دخـل مونس المظفر والجيش بغداد وعدلوا عن دار السلطان كراهية يلمرّة الجند. وظهر عند الناس ظهوراً بيّنا وارجفوا ارجافاً قوياً ان نازوله وأبا الهيجاء واقفا مونساً المظفر على الاستبدال به ونصب غير في الخلافة . فلما كان يوم الاربعاء لانني عشرة ليلة خلت من المحرّم خرج مونس الى باب الشماسية دفعة ثانية وخرج معه أبوالهيجاء ونازوك وبُتَى بن نفيس وجميع القوّاد والجيش وزحفوا الى دار السلطان.

﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عَنْ خَلْعُ الْمُتَدِّرُ بِاللَّهُ وَتَقْلِيدُ الْقَاهُرُ بَاللَّهُ الْخُلَافَةُ ﴾

لما زحمَ القوم بأسر هم الى دار السلطان هرب المظفر بن ياقوت وسائر الحجّاب والحشم (٢١٨) والحدم والوزير أبو على ابن مقلة مها ودخل مونس من باب الزاوية وحصل الحيش كله فى دار السلطان . فلها كان بعد عتمة بساعة أخرج المقتدر ووالديه وخالته وخواص جواريه من الدار وأصمد بهم الى دار مونس المظفر ودخل هرون بن غريب من قطر بل سرًا الى نغداد واستتر بها

ومضى أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان الى دار ابن طاهر ليحدر منها محمد بن المعتضد بالله فلم يفتح له كافور الموكّل بحفظ الدار وطالبه بعلامة من مونس فلم تكرف معه فانصرف. وأصعد ونازوك بعدان أخذ العلامة وطرح في طريقه النار في دار هرون بن غريب وأحدر محمد بن المعتضد ووصل الى دار السلطان في الثاث الاخبر من ليلة السبت يلنصف من المحرة موسلم عليه بالخلافة وبابعة مونس والقُوَّاد واقب القاهر بالله.

وأخرج مونس على بن عيمي من الحبس في دار السلطان وأطلقه الى منزله وأحضر أبا على ابن مقلة وقلده وزارة القاهر بالله وقلد نازوك الحجبة مضافة الى ما اليه من الشرطة بمدينة السلام وأضاف الى ما كان الى أبى الهيجاء من أعمال طريق خراسان وحلوان والدينور وطريق (٢١٦) شر من رأى وبُرُرج سما بُور والراذا آين و د قوقا و خا نيجان [كذا] والموصل أعمال المماون بهمذان و بهاو ند والصيمرة والسيروان وما سبدان ومهرجانقذق وارزن.

وقع الهب في دار السلطان ومضى أبني بن نفيس الى تربة السيدة بالرصافة فوجد لها هناك ستّمائة الف دينار فحلما إلى دار السلطان.

وخام القتدر بالله من الخلافة يومالسبت النصف من المحرّم وأشهد على نفسه بذلك القضاة وسُملم الكتاب بذلك الى القاضى أبى عمر محمد بن يوسف .

### ﴿ ذَكُرُ تَحْزُمُ اسْتَعْمُلُ وَانْتَفْعُ بِهِ ﴾

فدت أبو الحسين ابن أبي عمر (۱) ان أباه سلم الكتاب البه بالخلع وقال له : يا بُنَى احة ظه واستر و ولا يراه أحد من خاق الله عندلت (قال) نقلت له : وما الفائدة في كمانه وقد علم به الخاق ( قال ) فقال لى : وما الفائدة في اظهاره ومن أبن تعلم ما يكون ? قال : فامتثلت أمره . فلما أعيد المقتدر بالله الى الخلافة بعد يومين أخذ القاضى أبو عمر ذلك الكتاب فسلمه الى المقتدر بالله من بده الى يده وحاف له على أنه (٢٢٠٠ ما رآه أحد من خلق الله عنده غيرى فحسن موقع ذلك من المقتدر جدًّا وشكر وله وقلّده بعد مديدة قضاء الفضاة (قال) فقال لى : يا بني ماضر الكتاب وستره شيئا

وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت ولما كان من غد وهو يوم الاحد جاس القاهر بالله وحضر الوزير أبو على ابن مقلة ووصل اليه وأمره بالجلوس بين بديه وسكن النهب وكتب أبو على ابن مقلة بخبر تقليد القاهر بالله الحلافة كتاباً أنشأه الى الولاة فى النواحى . وأمر نازوك الرجالة المصافية بقلع خيمهم من دار السلطان وأقام رجالته مكامم فاضطربوا من ذلك ثم تقدة م الى خلفاء الحجاب والبوابين الا يدخيل الدار الا من كانت له

<sup>(</sup>١) هو عمر بن محمد بن يوسف بن يمقوب الازدى ما الحكي المذهب توفى سنة ٣٢٨ وفى كشف الطانون انه صنف كتاب الفرج بعد الشدة . وقال الحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام : كان أبو عمر القاضي يقول : ما زات مروعا من مسألة تجيئني من السلطان حتى نشأ أبو الحسين

مرتبة فاضطربت الحجرية من ذلك وتكلُّموا وصار ذلك سببًا لردّ المُقتدر الى الخلافة.

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي رَدُّ المَّتَّدِرُ الى الخلامة ﴾ (١)

فلما كان يوم الاثنين السابع عشر من الحرَّم بكّر الناس الى دار السلطان لأنه يوم موكب ودولة جديدة فامتلأت الدهاليز والمراّات والرحاب وشاطي. دجلة (٢٢١) منهم وحضر الرجَّالة المصافية بالسلاح يطالبون بالبيمـة ورزق سنة ولم ينحدر ، و نس الى دار السلطان ذلك اليوم وأقام في مزله . وارتفعت زعقات الرجَّالة وسممها نازوك وأشفق أن يجرى بين أصحابه وبينهم فتال فتقمدً م الى غلمانه وأصحابه ِ الآ يمرضوا لهم . وزادشمنب الرجَّالة وهجموا يريدون الصحن التسميني فلم يمنعهم أحد لما كان نازوك تقدم به الي أصحابه ودخل منهم من كان على الشط من الروشن بالسلاح الشهور وقربت زعقاتهم من مجاس القاهر بالله وكان جالساً في رواق التسميني وبين بديه أبو على ان مقلة وبازوك وأبو الهيجاء فوجــه بنازوك ايخاطهم . وكان بازوك محموراً كالسكران قد شرب طول ليلته فلما برز الى الروشن ونظر اليمه الرجالة أسرعوا نحوه فخافهم لابهم شهروا السلاح عليه فولى منهم وعدا. وأطمعهم في نفسه وعدوا خلفه وانتهى به الهرب منهم الى بابكان هو سدّه أمس

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ص ١٤١ ان في الحبوسين في دار الحــــــلافة الذين أخرجهم مونس كما تقدم الحسين بنروع بن بحر أبا القاسم القيني المتوفى سنة ٣٢٦ . وقال في حقه الحافظ الذهبي أنه كان وأفر الحرمة مع أهل الشيعة فجرت له خطوب مع الوزير حامد ابن العباس وقبض عليه وسجن خمسة أعوام وأطلق لما خلموا المفتــدر من السجن. فلما أعيد الى الحلافة شاورو. فيه نقال: دعو. فبخطيئنه حرى بملينا ما حرى

ذلك اليوم بالآجر والجصّ ولم يمكنه النفوذ ووصلوا اليه وقتلوه وقد كانوا قتلوا قبله عجيبا وصاحوا: مقتدريا منصور. فتهارب كل من في الدار من الوزير والحجاب والحثيم وسائر الطبقات حتى بقيت الدار خالية .

وصلب (٢٠٢٠) الرجَّالة نازوك وعجيباً على خشب الستارة التي على شاطئ دجلة . [ ثم صار الرجّالة الى ] دار مونس يُطالبون بالمقتدر بالله وبادر الخدم فى دار السلطان فغلقوا أبوابها وكان جميمهم خــدم القتدر وحاشيته وصنائعهُ وأراد أبو الهيجاء أن يخرج من الدار فتدآق به القــاهر وقال : يا أبا الهيجاء تُسامني / فسدخلَت أبا الهيجاء الحميــة والاتَّفة فرجع ممه وقال : والله لا اسلمتك وعاد فوجــد الابواب منلقة فدخــلا دار السلم وارتفعت ضجة وتكبير فقال فائق وجه القصمة لِبعض الخدم الصفار الرسائلية : انظر ماهذه الضجة . فمضىوعاد وقال : تُتُل أبوالهيجاء . فقالله: انظرُ ويلك ما تقول . فاعادٌ ذلك ثلاثاً فقال : أبو الهيجاء هو ذا لها ويلك . فقال الخادم : غلطت قُتُل نَازُوكُ . فَقَالَالْقَاهُر لِوجِهُ القَصَّةُ : افتحْ لَى الباب لِلآخْرِجِ الْمَالَسُطُّ . فقال: ان وراءه أبوابًا كثيرة يتمذر مها الوصول الى الشطّ واكن نفتحه على كلّ حالي . فمُتح فافضى بالقاهر المشي الى دَرَجة الدواليب المنصوبة على دجلة فوق،وضع الناج فصمدها ويده في بدأبي الهيجاء ابن حمدان وأشرفا على دجـلة فرأياً الرجَّالة في السلاح من نهر المُملِّي مُنتظمين مُتراصين الى التاج والى باب الخاصة لا يحصيهم (٢٢٢) المدد فنزل مبادراً فقال له أبو الهيجاء: امض يامولاى فَوَتُربة حمدانَ لافارقتُكَ أو أقتل دونك . ومضيا لمقيل الخادم راكبًا فلما رآهُما ترجّــل وقالاً له : من أين جئتَ ﴿ قَالَ : من

باب النوبي . فنزع أبو الهيجاء سوادهُ ومنطقته ودفعها الى الغلام وقال له : اعطني جُبتك . وكانت عليه جبة صوف مصري فاعطاه المها فابسها ورك داية الغُلام وترك القاهر مع الخدم وقال: يا مولاي قف عكالك حتى أعود اليك. فلم يطل أبو اللمبجاء حتى عاد فقال له القاهر: ماوراءك ؛ فقال: صرتُ الى باب النوفي فلقيني جمفر البرّاب فنملت له : افتح الباب . فقال : لا عكمنني لأن وراءه من الرجّالة والجيش من لا نحدى لا نه قد جئ رأس نازوك الى هاهُنَا . ثم قال للقاهر : هذا أمر من السماء فمد بنا . ودخلا الفردوس جَالًا فيه ثم خُرجا إلى القُرب من القَلْانة ثم دخلا الصحن الحسني الصغير ثم دخلا الى دار الآترجَّة وخفَّ من ممهما من الخدم وتأخَّر هُنَاكُ فائق وجه القصمةوقال لمن وقف بوقوفه من الخدم: ادخُلُوا السهما فافرغوا منعدُوٍّ مولاكم . فدخل نحوعشرة مهم بمضهم بقسي وبمضهم (٢٢٠) دباييس فلما رآه أبو الهيجاء صاح بهم وجرّد سيفة ونزع الجُبُة الصوف التي كانت عليمه فلفَّها على يده وأسرع نحوهم فانجفلوا من ببن بديه ودهشوا وسقط بعضهم فى البركة وغشيهم فرموه صرورةً فرجم ودخـل بيت ساج فى بُــتان دار الأترجة فلما حصل فىالبيت خرج من كان فىالبركة من الخدم وصاروا الى قُرب البيت وأحسَّ مهم فخرج اليهم بسيفه فوأوا بين بديه الى جانب من الصحن وفتحوا بأباً من زاوية هـ ذا الصحن فدخل منه خمار جوّيه (١) أحد أكاير الغدان الحجرية ومعه تُوس ونُشَاب ومعه غلامان أسودان بسيفَين ودرقيَّين وأقبل على الحدم وقال لهم : أين هُو يا أصحابنا ﴿ فَقَالُوا : هُو فَى البيت الساج : فقال لهم : تحر شوا به حتى بخرَّج . فشتموه فخرج كالجمل الهـائبج

<sup>(</sup>١) في تاريخ الاسلام . خاجور

وقال: يَا لَ تَعْلَى أَأْقَتُلُ بِينِ الحَيْطَانَ! أَنِ السَّكَمِيتُ أَنِ الدَّهِمَاءُ } فرماهُ خارجويَّه بسهم أَصابَهُ تحت نديه واتبمَّهُ بسهم آخر فأصاب ترتونه ورماه بسهم ثالث وقد اضطرب فشك فحديه .

قال بُشرى وهو الحاكي لهـذه الصورة عن مشاهدة : فَقُد رأيتُ أَبِّه الهيجاء وقد ضرب السهم الذي (٢٢٠) شك فخذيه فقطمة وجدنب السهم الذي أصابه تحت ثديه فانتزعه ورمي به ومضي نحو البيت فستط قبسل أن يصل اليه على وجهه فأسرع اليه أحدد الأسود بن فضرب بده اليُهني فقطمها وفها السيف وأخلذ السيف وغشيَّةُ الأسود الآخر فحزَّ رأسه فأسرع بعض الخدم فانتزع الرأس من يد الأسود ومضى مُبادراً به

وكان الرجَّالة لما انْهُوا الى دار .و نس وسمم زعقاتهـم قال : ما الذي يريدون ? فقيل له: يريدون المقتلدر بالله . فقال : ساءوه اليهم . فلما قيل لل. تتدر « امض مهم الى الدار حتى تمود الى أمرك » خاف ان يكون حيلة عليه فامتنع فحمل حملاً على رقاب الرجال من دار مونس الى الطيار ومن الطيار الى درجـة الصحن التسمني فحين وضع رجله في الدار صار الى دار زيدان التهرمانة وقال : ما فيل أبو الهيجاء ? فقيل : هو في دار الاترجة . فدعا مدواة فابطأ مهاالفايان ولم نزل يطلمها حتى جاءوه مها فكتب له أمانا نخطه ودفعها الى بعض الحدم وقال : ويلك بادر به اللا محدث عليــه حادثة . فاقى الخادمُ الخادمَ الذي مهــه الرأس فعاد مهـه فلما رآه قال له : ومحـك (٢٢٦) ما وراءك . قال : عمر الله أميير المؤمنين . فقال : ويلك من قتله ? فغمزهُ مفلح الاسود فقال : لاأدرى من قتــله ولا يمرّف قاتلهُ فان اخلاط الرجالة قاتلوه . قال ; فانا لله . واقبل يكرّ رها وقال : ما كان

يدخــل الى في هــذه الايام وأنا في دار مونس من يسلبني ويظهر لى الغم حتى كانه بمض أهــلى سواه هذا الى ماله ولاهله من الحقوق. وظهر فيه من الحكاّبة أمرٌ عظيمٌ

فينما هو كذلك اذ ارتفعت ضعة فشغل عن أمر أبي الهيجاء وقال: ما هذا ؛ نجاء ه خادثم يعدُ و ا وقال: محمد (يبني القاهم بالله) وقد أخه وحيى ، به فاحضر القاهم بالله فأجلسه بين يديه واستدناه ثم جهده اليه وقبل جينه وقال له: يا أخى أنت لاذب لك وقد علمت الك قهرت. والقاهر بارك يقول: نفسي الله الله ياأ مير المؤمنة من فلما كرر ذلك قال له: وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجرى عليك سوم مني أبداً ولا وصل أحد الى مكروهك وأناحي ولا حرصن على انصرافك الى منزلك من دار ان طاهر في هذه الليلة فطب فماً ولا تجزع (۱)

وآخرج رأس نازوك ورأس أبي الهيجاء وشهرا (٢٣٠٠) في الشوارع ونودى عليهما « هذا جزاء من عصى مولاه وكفر نميته » وسكن الهيج وعاد أبو على ابن مقلة الى وزارته وكتب عن القندر بالله برجوع الخلافة اليه وتجديد البيمة له الى الولاة في النواحي .

ولما تمكن المقتدر من دار الخلافة وأقر أبا على ابن مقلة على وزارته أطلق الجند البيعة امًا للرجَّالة فسيتٌ نوائب وزيادة دينار لكل راجل وأمًا الفرسان فثلث رزق وزيادة ثلاثة دنانير لكلّ فارس ولمَّا نفدت الاموال

<sup>(</sup>١) زاد صاحب انتكماته : وسحكي ان بدر بن اله. ثم الفاضى ركب اتهائة رجوع الحلافة الى المقتدر بالله وقال لابن مفلة : بين ركبتى هذه وركبة ركبتها مائة سنة لاننى ركبت لتعزية بوفاة المأ مون سنة ٢١٧ مع أبى وقد ركبت اليوم للم تمة بعود المقتدر سنة ٣١٧ . وتوفي بدر بعد أيلم وسنه مائة واننى عشرة سنة

ف ذلك أخرج مافى الخزائن من الكسوة وغيرها فباع ذلك . ثم أطلق لهم بها الهُهد بالا شرية على وكيل نصبة المقتدر وهو على بن العباس النُوتختى (۱) وأشهد على نفسه بتوكيله آباه فى البيع وشرط للمبتاعين فى كسب الأشرية ان يحملوا فى حق بيت المال فيما اشتروه على معاملة القطائع المعشورة ثم بيع منهم بالصلة فضل ما بين المالماملتين فى الملاك الرعية وهو فضل ما بين الاستان والقطيعة ووقعت لهم الشهادة بذلك على على بن العباس وحسبت عليهم الضياع والاملاك بأر خص الاعان .

فيكي نابت بن سنان انه حضر مجلس (٢٢٠) الوزير أبي على ابن مقلة ولم يكن له شغل غير التوقيع للجند ببيع الضياع وفضل مابين المعاملين بالصلة ولا كان لاصحاب الدواوين عمل غير إخراج العبر لما يباع وكان الياس مجتمعين عليه وهو يُوقِع اذ استُو ذن لِعلى بن عدى عليه فاذن له فلما رآه قام له قياماً ناماً وأجله ممه على دسته وأقبل عليه وترك ما كان فيه . فلما سأله عن خبره رأى الناس مُنكيين عليه فقال له : يشتغل الوزير أيده الله بشغله واقبل أبو على ابن مقلة على النياس يُوقِع علم فلمَح على بن عدى خرجاً قد اخرج بعبرة ضياع جبريل والد مختيشوع فوجد التمن بالاضافة الى ما اشتريت بزراً يسيراً فقال : لااله الا الله المغ الامر الى هذا م فترك ابن مقلة ما كان في بده وأقبل عليه فقال : حداثني شيخنا أبو القاسم رحمه الله ابن مقلة ما كان في بده وأقبل عليه فقال : حداثني شيخنا أبو القاسم رحمه الله (يعمني عاسى بن داود) (۱) أبا داود فقد قال الصدى في كنابه الوافي الوفيات : داود بن الجراح بن مهاجر حسبس بن صار بخت بن شهريار أبو محد المات أصله من فارس كتب المستمين وصاف كتاب الناريخ وأخبار الكتاب وكتاب المات أصله من فارس كتب المستمين وصاف كتاب الناريخ وأخبار الكتاب وكتاب الماسلية عام كبر وكتاب رسائله وهو جد الوزير أبي الحسن على من عيسى الدكات أصله من فارس كتب المستمين وصاف كتاب الناريخ وأخبار الكتاب وكتاب المارم السالعة عام كبر وكتاب رسائله وهو جد الوزير أبي الحسن على من عيسى

المُتطبِّ أَنفذ الى داره لاحصاء ما في خزائنه فوجد في خزالة كسويه رقعة فيها ثبتُ ما اشتراه من الضياع وهو ببضمة عشر الاف الف دره فقد آل أمرها الى ان تُباع بهذا القدر النزر . فعجبا جميعاً من ذلك وعاد ان مقلة الى شُعله وقام على بن عيسى لينصرف (٢٠٠٠) فقام له الوزير أبو على كما قام للميخوله وفي هذه السنة خلع على أبي على ابن مقلة وكُنتي وكُتب الي جميم النواحي وفيها قلد أبو عُمر قضاء القضاة وكـتب عهده .

> وفيها اوقع القرمطي بالحاجّ في البيت الحرام بمكة وقتل أميرها ﴿ ذَكُرُ الْخَابِرُ عَنِ أَيْقَاعُ القَرْمَطِي بِالْحَاجُّ وَنَخْرِيبُهِ مَكَّمْ ﴾

كان منصور الديلمي بَذْرَقَ بالحاجُّ في هذه السنة فسلموا في طرقهم فلمًّا وصلوا الى مكمَّ ('' وافاهم أبو طاهر الهجرى الى مكمَّة يوم الترويَّة فقتل الحاجّ في المسجد الحرام وفي إنجاج مكة وفي البيت قتلاً ذريماً . وقلم الحجر الأسود وقدل ابن مجلب (٢) أُمير مكة وعرَّى البيت وقلع الباب واصعد رجادً من أصحابه ليقلم المرزاب (" فتردّى الرجل على رأسه ومات وأخــذ أموالَ الناس وطرح القتلي في بئر زمزم ودفن باقيهم في مَصارعهم ف المسجد الحرام وغيره من غير ان يصلى عامِم وأخـ ذ أسلاب أهل مكة وانصرف الى بلده وحمل معه الحجر الاسود

وكانالجراح بنون جماعةمهم داود وابراهم ومحمدو مخلد وكتب مهم داود ومحمدلا براهيم بن العباس الصولي (وترجمته موحودة في أرشاد الارب ٢٠٠١) وكتب له الحسن بن مخلد بن الحراح: وتوفي داود سنة ۲۹۱۰ (۱) زادصاحب كتاب العبون: وأمرها بومئذ محمد بن اسمعيل المعروف بإن مجاب. نفل هذا عن تاريخ ابن الحزار الذي وردت ترجمته في ارشاد الاربب ١ : ٨٨ (٢) وفي ناربخ الاسلام في ترجمة ه. ذه السنة هو: ان محارب (٣) في صلة عريب ١٣٧: المزاب

(وفيها قلد ابنا رائق (۱) شرطة بفداد مكان نازوك (۲)

﴿ ودخلت سنة بماني عشرة وثلمائة (٢٢٠)

وشنَّب الفرســان وتهــدُّدوا بأ.ور عظيمة فأحضر القتــدر تُوَّادهم وخاطبهم بجميل ووعدهم باطلاق أرزانهم سيفح الشهر الجديد فانصرفوا وسكنوا. وشنَّب الرجَّالة فأطلقت أرزافهم .

وفي شوَّ ال منها خلع المقتدر على الامير هرون ابنه وركب معه الوزير والجيش وكانت ولاية فآرس وكرمان وسجستان ومكران اليه . وفي ذي القمدة منها خلع المقتدر على ابنه الاميرأبي العباس وركب معه الوزير ومونس الظفر وجيع الجند وكان مرسوماً بولاية المنرب ومونس مخلفه عليه وفيها صرف ابنا رائق عن الشرطة وقلِّدها أبو بكر محمد بن يافوت

﴿ وَفِي هذه السنة كان هلاك الرجَّالة المصافية (٢) ﴾

#### ﴿ ذَكُرُ السبب في هلاكمم ﴾

كان قد عظم الامر في تسعُّب الرجَّالة المصافية وادلوا بأنهـم كانوا السبب في ردّ المقتدر الى الخلافة بمد ماخلع وثقل مالهم واحتدّت مطالبتهم وثلاثين الف دينار . فآخق ان شغّب الفرسان وطالبوا بأرزاتهـ م وناوشهم الرجَّالة فقتل منهم جماعــة . واحتجُ (٢٣١) السلطان على الفرسان بأن المــال

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ص ١٦٠ هما ابراهم وعمد وكانا بلقبان بخديجة وأم الحسين (٧) زاد صاحب التكملة : ونها فتح هرون بن غريب شهرزور وطالبهم بخراج عشرين سنة عصوا فيها وصالحوه على سبعة وثلاثين الف دينار وماتني الفدرهم (٣) ليراجيم صلة عرب ص ١٤٨

منصر في الى الرجالة فحاربوهم حتى طردوهم من دار السلطان وركب محمد بن باقوت فنادى فيهم الا بقيموا بغداد وكان من وجد منهم بعدالنداء قبض عليه وأودع حبس الجرائم. وهدمت دُورع فاء الرجّالة وركب فى ذلك ابن ياقوت وجدة دالنداء فيهم ثم ظفر بنفر منهم فضربوا وشهروا وقبضت أملاك الرجالة المصافية وهدمت دُورهم. ثم هاج السودان بباب عمّار فركب محمد بن ياقوت والقو اد الحجرية فأوقموا بهم وضربوا الصقع بالنار. وكانت لابى الملاء سميد بن حمدان فيهم نكاية مشهورة وهربوا متفر قبين ثم اجتمع منهم جاعة من البيضان من رجّالة المصافية وغيرهم فكثر عدهم وانحدروا الى واسط ورأسوا على أنفسهم رجلا من الفرسان يعرف بنصر الساجى وطردوا عمّال السلطان بواسط. فاعدر اليهم مونس وأوقع بهم بواسط وقتاهم فلم يرتفع لهم دا ية بعد ذلك

﴿ وَفِيهَا قَبْضَ عَلَى الْوَزِيرِ أَنِي عَلَى ابْنِ مَقَلَةً ﴾

## ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي القَّبْضِ عَلَيْهِ ﴾

كان المقتدر مُتَّيِماً لا بن مقلة لما يلة (٢٢٠) مو نس المظفر وكان مستوحشاً من مونس يظهر له الجميل وانحرف عنه يافوت لميل مونس اليه . وانفق ان خرج مونس المظفر الى أوانا متنزها وانحدر أبو على ابن مقلة الى دار السلطان فتغتم القتدر بالله فيه غيبة مونس فقبض عليه . وكان محمد بن باقوت ممادياً له فلما قبض عليه أنفذ الى داره بالليل من أحرقها (١)

<sup>(</sup>١) أما هذه الدار فقدقال الحافظ الذهبي في ترجمة ابن مقلة سنة ٣٢٨. وروى الحسين ابن الحسن الوائتي وكان يخدم في دار ابن مقلة مع حاجبه له ان فاكهة ابن مقلة لما ولى الوزارة الاولة كانت تشترى له في كل يوم جمة بخمسمائة دينار وكان لابد له ان يشرب

وكان المقتدر قد عمل على ان يستوزر الحسين بن القاسم بن عبيد الله فرحل مونس من أوا ا ودخل بنداد وراسل المقتدر بالله بكراهته للحسين ابن القاسم وسأله ردّ أبي على ابن مقلة فاغتاظ المقتدر وعزم على قتل ابن مقلة وكان السفير على بن عيسى فكان يداريه الى ان سكمه وقال: ما ذنب وزيرك في شفاعة مونس له . ولم يزل به حتى انصرف عن رأبه . وكان المقتدر من عبته لان يستوزر الحسين بن القاسم استحضر من وبيته عنده وخلع عليه ووعد من أن يصل في غد تلك الليلة بحضرة الناس ويخلع عليه الوزارة . فلما اتصل ذلك عونس غلظ عليه اذبتفر د المقتدر بهذا التدبير ولا يشاوره فيه وقد كان طمن عليه قديماً وقال: لا يصلح للوزارة . فترد د د الرسائل بينه وبين القاسم عليه على السائل بينه وبين القاسم على بن عيسى فاستشار المقتدر على بن عيسى فاستشار المقتدر على بن عيسى

بعد الحصلاة من يوم الجمة ويصطبح يوم السبت. و حكي أنه رأى الشبكة التي كان أفرخ فيها ابن مقلة الطيور الغريبة قال: فعمد الى مربع عظام فيه بستان عظيم عدة جربان شجر بلا نحل فقطع منه قطعة من زاوية كالمنابورة فكان مقدار ذلك جربيين بشباك أبريسم وعمل في الحائط بيوتا تأوى البها الطيور و تفرخ فيها . ثم أطلق فيها القمارى والدباسي والنوبيات والشحور والزرياب والهزار والبينع والفواخت والطيور الدي من أقاصى البلاد من المصونة ومن المليحة الريش مما لا يكسر بعضه بعضا فتوالدت ووقع بعضها على بعض و تولدت بينها أجناس . ثم عمد الى بلقى الصحن فطرح فيمه الطيور التي لا تطير كالطواويس والحجل والبظ وعمل منطفة أقفاص فيها فاخر الطيور وجمل من خلف البستان الغز لان والنعام والابل و حمر الوحش . ولدكل صحن أبواب تنفتح الى الصحن الآخر فيرى علمه هائر ذلك

وذكر أيضا ان محمد بن عبد الملك الممذانى قال في تاريخه ان أبا على بن مقلة حدين شرع في بنا داره التى من جملتها البستان المعروف بالزاهر على دجلة جم ستين منجما حتى اختاروا رقناً لبنائه (قال) فأحرقت هذه الدار بعد ستة أشهر فلم يبق فيها جداد . وداجم أيضا صلة عريب ١٥٤

فأشار بردّ أبى على ابن مقلة موافقة لمونس وذلك بعد ان سأله ان يتقلّدها هو فامتنع فقال المقتدر : هـذا غير ممكن فاذكر سواه . فذكر سليمان بن الحسن وأشار به أو عبـد الرحمن بن عيسى فمال المقتدر الى سليمان لما كان قدّمه من الطعن على ابن مقلة وما فاهر من عداوته له فأمر باحضاره وانصرف الحسين بن القاسم من دار السلطان واستتر وكانت مدة وزارة أبى على محمد ابن على بن مقلة سنتين وأربعة أشهر

﴿ ذَكُرُ مَا جَرَى فِي أَمِنَ الوزَارَةُ بِمَدُ أَبِي عَلَى وَ قَلْدُ سَلَمَانُ بِنَ الْحَسَنَ لَمَا ﴾ أحضر عليان بن الحسن يوم الأرباء لا ربع عشرة ليسلة بقيت من جادى الأول دار السلطان ولم يو صله المقتدرُ بالله اليه فى ذلك اليوم وعاد من عد وهو يوم الحيس فوصل وخلع عليه وتقدّم المقتدر الى على بن عيسى بالإشراف على سائر الأمور من الأعمال والدواوين وبمُساضَدة سلمان والا يتراخى فى ذلك فصار يصل مع سلمان الى المقتدر ولا تقلّد سلمان أحداً ولا يصرفه ولا يعمل شيئاً الآنموافية على بن عيسى

#### ﴿ وَفِيهَا تُبُضَ عَلَى البريديين وصُودروا ﴾ ﴿ ذَكُرُ الْخَبْرُ عَنْ ذَلْكُ ﴾

حكى أو الفرج ان أبي هشام قال: كان أبي يكتب لاحمد بن نصر القُشورى وكان أحمد يطمع أن يُجمّل مكان أبيه نصر ويُستحجب قال: فيما نحن بين بدى أحمد بن نصر بالا هواز وكان يتوتى أعمال المعاون مها اذ ورد عليه توقيع من المقتدر بالله بخطّه مع ركابي يَعرفه سراً يقول فيه: يا أحمد قد عرفت ذنبك الذي جنبيته وحرمت به نفسك رأبي وقد تبدر لك للافيه بامنشال أمرى فيما أضمنه توقيعي هذا اقبض على البريديين الثلاثة تلافيه بامنشال أمرى فيما أضمنه توقيعي هذا اقبض على البريديين الثلاثة

وحصلهم في دارك واياك أن تفرج عنهم الا بتوقيع برد عليك بخط كهذا الخط الذي في هذا النوقيم و بق منى بالمود لك اذا فعات ذلك الي ما برفع منك ويصلح حالك ويعيد منزلتك ، قال : فاقرأني أحمد بن نصر هذا التوقيع وسجد شكراً ينه على ثقة المقتسدر به وعبر في الوقت الى دار ابى عبد الله وأنفذ أحمد بن مقبل عبد الله وأنفذ حاجبه أبا يمقوب الى دار أبي يوسف وأنفذ أحمد بن مقبل الى دار أبى الحدين فوجد وهم قد خرجوا قبل ركو به بلحظة وركبوا طياراتهم . وكان الخبر قد سبق اليهم فاظهر وا أنهم بريدون مسجد (٥٣٠) الرضا المتصل بالشاذروان بالأهواز فاتهم وعرف أنهم ساره اللى البصرة فقامت قيامته من ذلك

وأنف أبا يعقوب والنلمان وراءهم فاتّفق ان عصفت الريح على الرب على الرب المان فنعتم عن السير ولحقهم الطلبُ فأخذوا

وبذل أبو عبد الله لا بي يعقوب خمسين ألف دينار على أن يفرج عنم منا أجابه ثم سأله ان يفرج عن أحد أخوبه ويقبل منه عشرين ألف دينار فأبي ورد هم وحصلوا في دار أحمد بن نصر. ولم بمض خمسة أيام حتى ارتفات ضجة فقال لى أحمد بن نصر: أخرج فأعرف ما سبب هذه الضجة قال: وكان سأم اليهم داره الشطية واعتزل في حجرة نخسر جت مُبادراً فراني أبو عبد الله فقال: أن له وبشره أن الفرج قد أتى وان هذا كتاب الوزير بالاطلاق وإقرارى وان انظر في الاعمال. وأعطاني السكتاب وبادرتُ به الى أحمد بن نصر فقرأهُ وخرج اليه والى أخوبه وقال: هذه لمعمة يلزه في فيها الشكر والصدقة والوفاء بالند ذر ولسكن هدذا خط أمير المؤمنين الى عا رسمة وأريد خطاً مثلة عا ينقضه . فنغيرت وجوه الاخوة

من ذلك واضطربوا حتى ظهر على وجوههم ما فى تلوبهم ثم أخذوا فى مُداراته ومسئلنه الرفق (۲۲۹)

فَلَمَا كَانَ مِنِ النَّدَ شُغَّبِ الرِّجَّالَةِ بِالْآمِـوازِ تَمَصُّباً لَهُمْ وقالوا : لا بدّ من إطلاقهم. وحملوا السلاح وكان مع أحمد بن نصر طوائف من البصرية وعدّه كثيرة من السودان والنلمان الحجرية فجممَهمُ علف بالطلاق أنه ان هجم على داره أحدُ منهم قتامِم وأخذ رؤس الثلاثة وحملها الى الخليفة وقال : هــذا كـتاب مُزوّر والا فليمَ لا يقع تثبيت وانمــا ضرّ بتُم علىّ الرجّالة وراسلتموهم فى حمل السلاح وأخـذكم من منزلى لئلا يظهر ما زورةوه وتتمجَّلون الخروج والهرب. فلمارأوا المُصدوقة اعتذروا ووضموا جنوبهم له وراسلوا الرجَّالة في الا نِصراف بعد أن حلفوا أنهــم يتبرَّعوا بالتعصب لهمهم وأقاموا بمكانهم

ووافى بعمد عشرة أيام ابن موسى دانجو بتوقيع مثل ذلك التوقيع وذلك الخط فتسلمهم وحملهم وعلمأنهم كانوا زوروا واحتالوا وتأكد تالوحشة بينهم وبين أحمــد بن نصر القشوري ولم يزالوا عليها حتى فرق بينهم الدهر ولما ورد العربديون الحضرة نوظروا على المُصادرة فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد السوسي وكان في الوقت عــدواً لهم : بكرتُ الى أبي جعفر محمد بن القاسم السكرخي وقلتُ له : الأهواز (٢٢٧) خِطة القاسم أبيك وهى دارك ودار أخيبك وأنتم تتصرّفون فيهما منه ستين سنة فليم تركتموها لِمؤلاء الفعلة الصنعة وهَلَّا سعيتَ على سحقيم وسحبهم حتى لا يبقى لهم جناح يطيرون به ? فقال : يا أبا ذكريا ما الذي تقدُّرهُ في مصادرتهم التي تؤدّيهم الى هذه الحال ? فقاتُ : منظا تأمانة ألف دينار

يزمق الله به نفوسهم. فقال لى: يا أخ قم بنا حتى نعبر الى دار الوزير.(وكان يوميَّذِ أبو القاسم سليمان بن الحسن ) فخر جت معه فنزلنا الطيَّار فلما وصلنا وتوسطنا الدار وجدًا أبا القاسم الكلوذاني في جانب منها والبريديين بين يديه والـكُنَّابِ فقال لي أبو جعفر : ترى أن نقضي حقَّه ونُعرّج عابـــه ونمسرف الصورة من أمرهم فنهنى ما نُخاطِب الوزير به بحسبِه ﴿ فَقَاتُ : صواب. فعد لنا الى أبي القاسم وجلسنا عنده فقال لأ بي جعفر : قد فصلنا أمرً أصحابنا وأنت وجهُ الحضرة وتاجهُا وحُرُّها وهم اخوتك وما أحقك يمو نتهم فقال: أن أيْسَر مايكون لهم أيَّده الله مُشاركتهم في الجنة فأما المولة فِمَا أَقْنَعُ مِن نَفْسِي مِهَا فَعَلِي كُمُ انْفُصَلَ أَمْرُهُم ؛ فَقَالَ : عَلَى تَسْمَةُ الآف أَلف درهم . قال أبو زكريا: (٢٣٨) فنظر الى ّ أبو جعفر وقد بُهِتُ. ونهضنا فقال : ياأباً زكريا هذا خالف ما كان عندك . فقلتُ: هذا الأُمر يُراد والله ما يَملُـكُونَ هذا المال فاني أعرف بمكاسبهم ولـكن لأبي عبدالله نفس أبية وهمة علية فعرفت نمسه على سلطانه فأعطأه أكثر مما اطمع فيه ومما سمي يه أعداؤه متربصاً بالأيام والأوقات ومتوقماً الدوائر وآن يسمع الخليفة التزامه هـ ذا المال الجليل فيستكثر قدره ويرغب في تجديد الصنيمة عنده وماكل أحد ينرر هذا التغرير وما هذا آخر أمره وسيكون له شأن عظيم كَفَانَا اللَّهَ شَرُّهُ . قال أبو زكريا : وعداتُ مذ ذلك اليوم الى مداراته وخدمته واستصلاحه

وتقدّم المقتدر بالله الى سليمان بن الحسن وأبي الحسن على بن عيسى بناظرة أبي على ابن مقلة فاختارا لذلك أحمد بن محمد بن صالح المكبرى وانفذه الى دار السلطان فناظرهُ ولم يزدعلى توبيخه ومواقفته على قبيح آثاره. فالتمس أبو علي ابن مقلة أن يكون المناظرلة علي بن عيسى فاجتمع الوزير سلمان وعلى بن عيسى على مناظرته فى دار الحجبة بحضرة ياتوت الحاجب فاغلظ له سلمان فى الخطاب (٢٣٠) والتخطئة والاحتمار ونسبه الى التضريب بين السلطان وأوليائه الى أن قرَّر على بن عيسى أمره على مائتي ألف دينار على جمل يُعجَّل منها النصف ويودَّى الباقي فى نجوم المصادرات وكانت تلك النجوم الما هى رسم لا يطالب من يؤخَذ خطه بها . فكتب مونس المظافر الى المقددر يشفع لابن مممّلة ويسئله ان يعفيه من المصادرة وأن يكون معتملاً فى يد مرشد الخادم فأجابه الى ذلك

(ودخلت سنة تسم عشرة وثلمائة)

وفي هذه السنة المتوحش مونس المظفر زيادة المتيحاش.

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي اسْتَيْحَاشُ مُونَسُ وَخُرُوجِهُ ﴾

كان محمد بن ياقوت منحرفاً عن سلمان وماثلاً الى الحسين بن القاسم ومونس المظفر وأسماله عيلون الى سلمان لمسكان على بن عيسى وتقتهم به وينحرفون عن الحسين بن القاسم وقوى أمر محمد بن ياقوت وقلد مع الشرطة لمحلسبة واستضم رجالا وقويت بهم شوكته فشق ذلك على مونس وسأل المقتدر صرفه عن (۲٬۰۰) الحسبة وتقليد ابن بطحاء (۱) فقمل ذلك .

<sup>(</sup>١) وأما أبو استحق ابراهم بن البطحاء فقد وردت في ناج الدروس (٢: ٣٧٨) رواية من ناريخ الخطيب في ترجمة المتقى بالله: اجتمعت في أيامه استحاقات وانسخفت خلافة بني العباس في زمانه والهدمت قبة المنصور الحضراء التي كان بها فخرهم. وذلك أنه كان يكني أبا استحق ووزيره القراريطي كان يكني كذلك وكان قاضيه أبو استحق الحرقى ومحتسبه أبو استحق بن بطحاء وصاحب شرطته أبو استحق بن أحد بن أمير خراسان

و تقد م مونس الى أصحابه بالاجتماع اليسه فلما فعل ذلك جمع باتوت وابنّهُ الرجال فى دار السلطان وفى دار محمد بن باتوت . وقيل لمونس ان محمد بن ياتوت قسد عمل على كبس داره بالليل وما فارقة أصحابه حتى أخرجوه الى بأب الشمّاسيّسة وخرجوا ممه . وصار اليه على بن عيدى فعر فه خطأ هسذا الرأى وأشار عليه بأن يعود الى داره فلم يقبل منه وأقام على أمره .

وطالب بصرف محمد بن باتوت عن الحسبة والشرطة وباتوت عن الحجبة وابعادهما عن الحضرة فوجة القتدر قاضى القضاة أباعمر وابنة الحسن وابن أبى الشوارب وجماعة من شيوخ الماشميين أصحاب المراتب الى موتس برسالة يرفق فيها ويسئله الرجوع الى دارد. فقال قاضى القضاة: الوجه ان يكتب رُقعة عما حمّلناه من الرسالة نرجع البها وننى المكلام على معانها فانا جماعة والقول بختاف والنسيان غير مأموني. فقال الوزير: وما معنى هذا ؟ فقال على من عيدى: هذا هو الصواب. وكتب بذلك رُقعة.

وقعد الوزير وعلى بن عدى فى دار السلطان ينتظران عود الجماعة فعادوا وذكروا انهم (٢٠١٠) لم يصلوا الى مونس وانهم اجلسوا فى الحديدى وراستهم مونس فى إعلامه بما وردوا فيه فدكروه له فصار اليهم كتابة بخاطبونهم خطاباً جيسلا عنه . فينها هم كذلك اذ عيم الجيش على الحسديدى فسكادوا بنر قونه وقالوا : لانرضى الآ باخراج ياقوت وابنيه . وتسكلموا بكلام فييح فراح فى آخر الهار الوزير سلمان بن الحسسن وعلى بن عيسى ومن

وكانت داره القديمة في دار اسحق بن ابراهيم المصمي وكان الدار نفسها لاسسحق بن كنداج ودفن في دار اسحق في تربته بالجانب النربي

ممهما من خدم الخاصة الى باب الشمَّاسيَّة فشافهوا مونساً بالرسالة فلريمد (١) طهم وخرجوا من عنده فقبض عليهم عنــد منيب الشمس وحبسهم ـــفـ الحديدي . فخرج ياقوت في تلك الليلة ونزل المدائن ومعه ابناء فلما كأن من غــد ذلك اليوم وعرفت المونسيَّة ان ياقوتاً وابنيه قد خرجوا عن الحضرة أفرجوا عن الوزير والجماعة ِ وانصر فوا الى منازلم

وقلَّد المقتدر ياقوتاً أعمال الخراج والمعاون نفارس وكرمان وكنب الى أبي طاهر محمد بن عبد الصمد بالانضام اليه وانضم اليه وخاطبه بالاستاذية وقلَّد الظفر بن ياقوت أصبهان وتقلَّد ابنا رايق ابراهيم ومحمد مكان يافوت وأقام ياقوت بشميراز مسدة . وكان على بن خلف (٢١٢) بن طناب منضمناً أموال الضياع والخراج بها فتظافرا وتعاقدا فقطما الحمل عن السلطان الى اذ ملك على بن بُوِّيه الديلي فارس يوم السبت سنة ٣٧٧

وفيهـا دخلت قوافل الحاج من مكة سالمين مع مونس الورقائي فاستبشر الناس بتمام الحج وانفتاح الطريق وضربت له القبابُ ببغداد

وفيها قبض على الوزير سليان بن الحسن <sup>(۲)</sup>

# ﴿ ذَكُرُ السيب في ذلك ﴾

كانالسبب في ذلك انسلمان أضاق أضاقة شديدة وكثرت عليه المطالبات وبلَّح وانصلت الرقاع بمن يلتس الوزارة بالسماية نقبض على سلمان ابن الحسن وأبي القاسم عبيد الله بن محمد السكاوذاني فشق (٢) من ذلك وجزع جزعاً عظما وحملا الى دار السلطان . وكان القندر شديد الشهوة لتقليد

<sup>(</sup>١) لمله لم يعتد (٢) راجع صلة عريب ١٦١ (٣) امله فشق عليه والاصل غیر واضع ۳۱۹

الحسين بنالقاسم الوزارة فامتنعطيه مونس وأشار بتقليدال كاوذانى فأضطر المقتدر الى تقليده وكانت مدّة وزارة سليمان سنة واحدة وشهرين وأياماً واستحضر المقتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد السكاوذاني من دار مو نس يوم السبت لحس بةين من رجب وخرج اليــه (٢:٢٠) مفلح برســـالة المقتدر بأنه قد قلَّده وزارته ودواوينه ولم يوصله اليه وتقدَّم اليه بأن ينحدو اليه يوم الاثنين لِيخلم عليه . فخاف الكاوذاني من حيلة تم الحسين بن القاسم في تقلَّده الوزآرة لانه بلغهُ ان الحسين قد جدٌّ بمدالقبض على سليمان وراسل مونساً المظفر وقال : لا يؤمن ان يحتج الخليفة في تأخر الحلم على الكاوذاني بأنه لم تمدّ له الخلم . وأشار بأن يوجّه مونس بخلم من عنده الى دار السلطان ليخلمها عليــه فقمل مونس ذلك وخلم المقتــدر على أبى القاسم عبيد الله بن محمدال كلوذاني يوم الاثنين وخاطبه بتقليدم الوزارة والدواوين وتقــدّم اليه بأن يقلّد الحـــين بن القاسم ديوانا جليلا ليظهر ويزول عنــه الاراجبن بالوزارة . ووصل على بن عيسى بوصسول السكلوذاتي فأمره المقتدر بحضرة الـكاوذاني أن بجرى على عادته في الاشراف على الامور والحضور منه وعرَّفه أنه قد أفردهُ بالنظر في المظالم دون السكاوذاني فركب الكاوذاني في الخلع من دار السلطان الى داره فأخذ خط سليان بن الحسن عباثتي الف دينار

وقدم أبو الفتح الفضل بن جعفر (٣٤٠) من الشام وأبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله من نواحي جنب قنسرين والمواصم وكان أبو الفتح منصرفاً الى ناحيــة قومس فأشار مونس بتقليــده ديوان السواد فقلِّده الكاوذاني مكرها وانقطت بقليده مواذ كانت تصل الى السكلوذاتي

ونزل هرون بدبر الماقول

وأبى القياض من أرزاق قوم لا محضرون وتسبيبات باسماء قوم لم مخلقوا وما كان يسبب للغلمان والوكلاء فى الدار والحاشية برسم الفقهاء والسكتاب وما كان يستطلق لهم من الورق والقراطيس ويبتاع بمضه ما محتاج اليسه وأشياء تشبه هده ولم تنبسط بد السكاوذانى على قوم لينسانة مونس المظفر مهم.

وكاناً بو بكر ابن قرابة متحققا عفلح الاسود فأوصلة مفلح الى المقدر وجملة واسطة للمرافق التي أخلق بها الخلافة . وكان ابن قرابة ذكر له ان الوزراء كانوا بر نفقون بها وان الضمناء قد بذلوا ان برفقوا به الخليفة ليصرفه في مهم نفقاته لشدة الاضافة . وكان ابن قرابة يظهر للمقتدر ولفلح الاسود انه يمشى أصر الوزارة وان الوزراء لابع أمرهم من دونه وكان يلزم دار الكلوذاني ويقرضه عن (ونا) بني البريدي وغيرهم بربح درهم في كل دينار فاقرضة ما ثني ألف دينار مشيها أمر الكلوذاني وعال المصادرات وفيها ورد الخبر بوقعة كانت بين هرون بن غريب وبين مرداويج بواحي مداويج الحبل بأسره الى حلوان.

وفيها قصد تشكرى الديلى أصبهان وحارّبه أحمد بن كيفلغ فابرم أحد وملك لشكرى اصبهان وهذا لشكرى من أصحاب أسفار بن شيرويه فلما قصد هرون بن غريب ابن الخال أسفار استأمن اليه لشكرى ثم لما انهزم ابن الخال انهزم لشكرى بابيزامه الى قنسرين فلما تأهب ابن الخال فانياً وجُهِزَت اليه العساكر من بغداد يلرب مرداويج أنفذ لشكرى الى نهاوند من الدينور مع جاعة من الغلمان لحل مال اليه ورسم أن محمل المال الى همَذان ويقيم بها حتى يلحقه هناك ظما صار لشكرى الى نهاوند رأى يسار أهليها وكثرة أموالها وطيع فيهـم وصادرهم على نحو ثلاثة ألاف أَلف دره واستخرجها في مدّة أسبوع وأثبّت جنداً ثم خرج الى السكرج قمعل مثل ذلك (٢٤٦) واتصل الحبر بابن الخال فطالبة فرحسل من بين يديه وسار حتى وقم الى اصبهان والوالى عليها أبو العباس أحمد بن كيفلغ ﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ حَسَنَ لِأَحْمَدُ بِنَ كَيْلُغُ بِمَدْ هَزِيْتُهُ وَدَخُولُ ﴾ (أصحاب لشكرى أصهان)

حكى أبو الحسن المافروخي أنه كان بإصهان في الوقت وان أحمد بن كينلغ أنهزم أُقْبَح هزيمة ثم لجأ الى بمضائقُرى فى ثلاثين نفساً معه وراء حصماً. ودخل أصحاب اشكرى اصهان ونزلوا في الدُور والخانات والحمَّامات وتأخَّر اشكري بنفسه عن العسكر ثم سار قليلاً ونزل عن دابته لإهراق ماء فرأى كُوكبة أنكرها وقال: ما هذه ? فقيل: شرذمة من الكينانية . فركب في الوقت بريدُها فلما قرُب منها أسرع أحمد بن كينلغ اليه بعد أن عملم أنه هو فتناوشا وكاد لشكرى يَستأ يسره فخرج أهل تلك القرية فزعقوا به فضمقت نفس لشكرى وتقارب هو وأحمد فضربه أحمد بسينه ضربة قبدً المنفَر والخُوذَة ونزل السيف في رأسبه فقتلة وخر لشكرى ساقطاً فنزل أحمد اليه وحزّ رأسَهُ وعرف أصحابُهُ الملر فطاروا (۲٬۷۷ هاربین وکان فتحاً طریفاً واتفاقا عجیباً وکانت سنُّ أحمــد بن کیفلغ ومثذ تجاوز سبعين سنة .

وفيها صُرف الكلوذاني عن الوزارة وتُلَّدِها الحسين بن القاسم ﴿ ذَكُرِ السَّبِ فِي تَقَلَّدُ الْحُسِينَ بِنِ القاسمِ الوزارة وما تُمَّ لَهُ مِنِ الْحَيْلَةُ فَيْهَا ﴾

كان أبو القاسم ابن زنجي يُحكي في توصُّل الحسين بن القياسم الى الوزارة خبراً طريفاً ويقول: كان أبو على الحسين بن القاسم يُمرف بأبي الجال وكان لى صديقاً يسكن الى ويستدعيني الى الموضع الذي كان مُستراً فيــه ويشاورني فالزمني مذلك حقاً وحُرمة فاجتهدتُ في السمى له والتوصُّل بكلُ سبب وحيلة الى أن تقلُّد الوزارة . فكان من أنجَم ما عملتُهُ أن رجلا بمدينة السلام يُمرف بالدائيالي كان يلزمني وببيت عندى وبخرج اليّ بسريم وبحد ثني أنه يظهر كتباً ينسبها الى دانيال بخط قديم ويودع تلك السكتب أسماء قوم من أرباب الدولة على حروف مُقطَّمة اذا جُمعت فُهمت واستوى له بذلك جاه وقامت له به سوقٌ . ووصات اليه جُملة من القاضي أبي عُمر وابنه أبي الحسين ووجوه الدولة وغلب على مفلح واختص به (۲:۸ لأنه عرَّقَهُ أنه وجد في الكتب أنه من ولد جمفر بن أبي طالب فجاز ذلك عليمه ووصل اليه منه برُّ كثير . فانفتح لى ان سألتُهُ إثبات فصل في كَتُبُ يَكَتُبُها بشرح ما استُلُهُ فأجابني الى ذلك فوصفتُ له الحسين بن القاسم واقتصرتُ من وصفِهِ على ذكر قاسته وآثار الجدّرى في وجهـه والملامة التي في شفته العليا وخفة الشعر هُناك وآبه أن وزر لِلثاني عشرمن خلفاءِ بني العباس استقامت أموره كلُّها وعَلا على أعدائِه وانفتحت البلاد على بده وعمرت الدنيا في أيامه . ودفعت النسخة الى الدانيالي وواقفني على عمل دفتر يذكر فيها أشياء ويجل هـ ذا الباب في تضاعيفها فسألتُهُ تقديم **فلِك ولم أزل أطالِبهُ حتى أعلمني أنه لا يستوي على ما يريد حتى لا يشك** في قِدْمه وعِنْقه في أقلّ منعشرين يوماً واله يحتاج أن يجمله ُ فيالنبن أياما ثم يجله في الخائفٌ ويمشى فيمه أياماً وانه يصفر ويستق . فلما بلغ البلغ الذي

قدّر صار اليَّ وهو ممه وأُرانيه فوقفتُ على الفصل ورأيتُ دفتراً لولاً ما عرفتهُ من الأصل فيمه الحلفتُ على أنه قديمُ (٢١١) لا شك فيه . ومضى بذلك الى مفلِح فقرأه عليـه في جملة أشياء قرأها فقال له مفلِّح : أ عِد على " هذا الفصل . فأعاده ومضى مفلح الى المقتىدر بالله فذكر له ذلك فطلب لدفتر منه فأحضرهُ الماه فقال له : منَ تعر ف مهذه الصفة ? وأقبــل المقتدر يكرّرها فذكرمفلح أنه لا يعرف أحداً بها وحرس المتسدوعلي أن يعرف انساناً يوافِق هذه الصفة صفته فقال مفلح: لستُ أعرفُ بهذه الصفة الآ الحسين بن القاسم الذي يقال له أبو الجحال. فقال له المقتدر : ان جاءك صاحب له برتمنة فخذها منه وان حملك رسالة فمر فنيها واكتم مابجرى فى أمره ولا تعلم أحداً به . وخرج مفلح الى الدانيالى فقال له : هل تعرف أحداً مذه الصفة { فأنكر ان يعرف ذلك وقال : أَعَا قرأتُ مَا وَجَدَّتُهُ فَى كتب دانيال ولا علم لى بغير ذلك .

وانصرف الى فدثني بهذا الحديث فقمتُ من فورى الى الحسين بن القاسم فاعدته عليه فسر به غاية السرور وابتهج نهاية الابتهاج وظهر في وجمه استبشار عظيم وقال لى : اعلم ان أبا بشر الكاتب (٢٠٠٠ كان أمس عند مفلح رسالة لي اليه فانصرف كاسف البال ظاهر الانخزال مغموما عما شاهدهُ من اهراضه ] عنه فنمني ذلك . فقلتُ : الآن يتبين لناصدقُ الدانيالي من كذبهِ ابعث بأبي بشر في غد الى مفلح برسالة منك فأنه سيتبين له فيما يماملهُ به صحة ما حكاهُ من يطلانه . فدعا أبا بشر النصراني كاتبه وحمَّله اليه رسالة ووكَّد عليــه في البكور اليه فلما كان من عد آخر النهار مضبت اليه اتمر ْفُ خبره وما جرى فدعا أبا بشـ وقال له : اعد عليه خبرك . فأعلى

أنه دخل اليه وفي مجلسه ِ جماعة فرفعة عليهم فاجاسه الى جانبه وأقبل عليمه يحدثه ثم استدناه ُ وسأله سرًا عن خبر الحسين بن القاسم واستمع رسالته وقال « تقرأ عليه سلامي وتمرّ فه تَكفِّلي بأمره وقيامي به » وكلاما في هذا المني وان ينفذ اليه رُقمة ليوصلها وينوب معمه . قال لي أبو بشر : والصرفت وأنا في نهالة قوة النفس والثقة باللهءزّ وجل وتمام ما يسمر فيسه . فاعلمتُ الحسين ان الرجل قد صدق فما ذكره وقد بان لنا أثرهُ .

قال : (٢٠١٠) ثم ان الدانيالي طالبني بالمكافأة ِ فطيبتُ نفسهُ واستمهلته الى ان تقلُّد الحسين الوزارة فاذكرته حق الرجل فقلَّده الحسبة ببنداد وأجرى له مائة دينار في كل شهر واختص به وكان يحضر مجاسة فيجلسه الى جانب ُ مِسُورَ لَهُ ثُمَّ مَضَتَ أَيَّامَ فَقَالَ: لا يَفْنَى مَا أُجْرَى لَى. وسأل زيادة فكآءتُ الحسين بن القاسم في أمرهِ فأجرى له مائة دينار أخرى تسب برسم الفقهاء . وكان ما ذكر له من حدث الدانيالي من أوكد الاسباب ـ في تقليد الحسين الوزارة مع كثرة الكارهين له والمارضين في أمرهِ.

وانضاف الى هــذا ألخبر الذي أخـبر به أبو القاسم ابن زنجي ان الكاوذاني عمل عملاً لِما محتاج اليه من مُهُمَّ النفقات وأخــذ خطَّ صاحبي ديوان الجيش والنفقات باعمال أخر مفردة عملوها لما محتاج اليه بزيادة ماثتي الف دينار على ما عمل هو حتى تبين للمقندر بالله وقوع الاحتياط منــه فيما عمل واقتصر عليه فكال المجز سبمائة الف دينار وعرض ذلك على المتسدر وقال له : ليس لى مموَّلُ اللَّم على ما يطلقه أمير المؤمنـين (٣٠٠ لِانْفَقهُ . فعظم ذلك على المقتــدر فلما باغ الحــين بن القاسم خــبر العــمل الذي عملهُ السكاوذاني كتب رُنمةً إلى المقتدر يضمن فها القيام بجميع النفقات من غير

ان يطاب منه شيئا وانه بستخرج سوى ذلك الف الف دينار يكون في يبت مال الخاصة . فانفذ المقتدر رُقمته الى الكلوذاني وقال : هــذه رُقمة فلان ولستُ اسومك الاستظهار بالمال وما أريد منك الا القيام بالنفةات فقط. فقال الكاوذاني : قد يجوز ان يتم لمذا الرجل مالم يتم لي . وسأله تقليد من ضمن هذا الضمان فاعفاءه من الاس. فلمَّا وقف المقتدر على تبلح الكلوذاني وحصل في نفسه مابذله الحسين بن القاسم عمل على أن يستوزرهُ وعلم شدة كراهية مونس اللظفر لذلك فراسلهُ على بدمفلح بأن بجمــد في إصلاح اعدائه . فابتدأ الحسين بني رائق فكان عضى بنسبه الى كانهم ابراهيم النصراني ويضمن لهم الضمانات حتى صدلعوا له ثم فعمل ذلك بأبي نصر الوليد بن جابر كاتب شفيع ثم فعل مثله باصطفن بن يعقوب كاتب مونس وقال له : ان تقلَّدتُ الوزارة فانت قلَّدتنيها . فأشار عليه بملازمة (٢٠٥٣) أبي على يحيي بن عبد الله الطبرى كاتب يلبق ففعل ذلك وكان يلبق قد سمم أنه متَّهم في دينه شريرٌ فجمم أنوعلى الطبرى بينه وبين يلبق حتى حلف له الحسين بكلّ مين محلف مسلم ومعاهدٌ انه مكذوبٌ عليه في كلّ ما يطعن به عليـــه فى ديانته أوَّلا ثم فى عداوته لمونس وخاصته وأصحابه لا ينوى لاحد من الناس سوأ ولا يأخذ الاموال الا من بقايا صحيحة على تجار ملا كسروا مال السلطان من أثمان الفلات ومن ضُمناء قد ربحوا ربحاً عظما . وضمن الحسين ليلبق ضياعا جليلة كذلك لكاتب فسمى له يلبق وسأل مونساً في أمره وسأل مونس المقتدر فتقرّرت الوزارة له وبلغ ذلك الحكاوذانى فواصل الاستعفاء.

واتفق ان دخــل خسمائة فارس كانوا مقيدين بالجبل في ماه الكوفة

وحلوان وهـذه نواح لم يتغلب عليها مرداويج وكانت أرزاقهم قد تأخّرت فطالبوا المكاوذاني وأمرهم المكاوذاني بالرجوع لينفق فيهم هُناكُ فلم يسمعوا ورجود بالآجُر وهو منصرف في طيَّاره . فجمل ذلك حجة وأغلق بابة وحلف على انه لا ينظر في أعمال (١٠٥٠) الوزارة فكانت مدّة وزارته شهر بن وثلاثة أيَّام .

وكتب المقتدر الى الحسين بن القاسم توقيماً بتقايد الوزارة وركب اليه وجوه السكتاب والعمال والقواد وبلغ ذلك أبا الفتح الفضل بن جمنم فصار اليه مع قاضي القضاه أبى عمر محمد بن يوسف وابنه والقاضى ابن أبى الشوارب () وكتب عن المقتدر بخبر تقليده الوزارة الى خراسان وجميع النواحي والأطراف وكان تقلده للوزارة يوم الجمة لليلتين بقيتا من شهر رمضان . فعدل عن الجلوس للتهنئة وتشاغل بالنظر في أمر المال وما محتاج اليه في نفقة العيد ولزمه الفضل بن جهفر وهشام بن عبد الله لأنهما كانا يتوليان ديوان المشرق وزمامة وديوان بيت المال وأخذ خطوط عدة من العمال والضمناء بسبعين ألف دينار . وصار اليه على بن عيسى آخر الهار فهناه وقد كان الحسين شرط لنفسه الا ينظر على بن عيسى في شيء من الامور ولا مجلس للمظالم فأجب الى ذلك

وتبسط كاتب بني راثق وكل من كان سمى له فى الوزارة فى طلب الأموال حتى قبصوا على شذاة وردت من الأهدواز (٢٠٠٠ فيها مال الأهواز واصبهان وفارس فكتب الحسين الوزير الى المقتدر يشكو هذه

<sup>(</sup>١) هو أبو محمدالحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب كذا فى تاربخ الاسلام فى ترجمة سنة ٣٢٢وفى صلة عريب ص ١٣٩ هو الحسين بن عبد الله

الحال فلم يُنكر كل الإنكار فوقع الانفاق بين الحسين وبين ابنى رائق على أن يأخذوا من المال النصف ويفرجوا عن الباقي ففعلوا ذلك

وكات دِمنَة جارية المتدر حظية عنده وكانت أو صل رقاع الحسين الى مولاها وقوم بأمره فحمل اليها جملة عظيمة من المال وبعث الى ابها وهو الأمير أبو أحمد اسحق أيضاً جملة ('' واستأذن المقتدر أن يستكتب له أبنة القاسم بن الحسين فأذن له فى ذلك وضمن لدمنة أن تحمل الى ابنها فى كل يوم مائة دينار وتدنّم عن صرفه

واختص به بنو البريدى وأو بكر ابن قرابة وقد م له جُملة من الله عن الضمناء بريح درهم فى كل دينار على رسمه واختص به من الفواد جمنر بن ورقاء وأبو عبد الله محمد بن خلف النيرمانى وقلده أعمال الحرب والخسراج والضياع نحاوان ومرج القلمة وماه الكوفة والبسة القباء والسيف والمنطقة وتسمى بالا مارة وخوطب بها وضمن أن بجمع الرجال وينتح أعمال كور (٢٠٠٠) الشرق وينبزعها من بد مرداويج وكان قداحتجن أوال السلطان من بقايا ضان كانت عليه فى أيام سلمان بن الحسن لأعمال الضياع والخراج الخاصة والعامة وكانت جملة عظمة . وكان تقلد كرمان فى بمض الأوقات واستخرج من مالها شيئاً كثيراً فيملها وانصرف فكتب مارفة أنه ما أنفى منها درهما واحداً واتفقت له أشياء تجرى هذا المجرى وبحرد الحسين بن القاسم لاخراج على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن الى مصر والشام فراسل القتدر على بن عيسى فى ذلك ودفع عنه مونس

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة أنه كان تخدمها ويخدم أنها في كل يوم بمائة دينار . وأنبها هو الد الخليفة الفادر بالله

المُظفَّر وقال: هـذا شيخ يُرجَع الى رأبه ويُعتضد بمكانه . الى أن تقرر أمرُه على أن يخرج الى الصافية فخرج (أن وابتدأ مونس فى الاستيحاش والنكر فى يوم السبت الثلاث خاون من ذى الحجة

## ﴿ ذَكُرُ السَّابِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان السبب في ذلك ما بلغه من اجماع الوزير الحسين بن القاسم مع جاءة من الذوّاد على التدبير عليه . والمغ الحسين تنكّر مونس له وأنه عزم على كبسه بجماعة من خواصه في الليل القبض عليه (١٠٠٠) فتنقل في مدّة عشرة أيام في نحو عشرة مواضع وكان لا يُسرّف له دارٌ ولا موضع يقاة فيه أحد وكان لا اتفاه أصحاب الدواوين الا اذا طلبم ثم ختم الأمم، بأن أعام في دار الخليفة . وراسل مونس الظفر المقتدر بالله في صرف الحسين بن القاسم عن الوزارة فأجابه الى صرفه والتفدّ ما اليه بلزوم منزله فلم يقدم ونس بذلك وطالب بالقبض عليه ونفيه الى غمان فامتنع المقتدر أن موناً قد عمل على أخذ فيه رسائل . وأوقع الحسين بن القاسم المهقدر أن موناً قد عمل على أخذ الأمير أبى المباس من داره بالخرّم والخروج به الى وصر والشام ليمقد له الأمر في المباس من داره بالخرّم والخروج به الى وصر والشام ليمقد له الأمر في المباس على ما فعلة الحسين الن القاسم فقده عليمه في نفسه الى أن أفضت اليه الخيلافة فان ل به من المكر وه ما سنشرحه في موضعه ان شاء الله

وكتب الحسين بن القاسم الى هرون بن غريب وهو بدير العاقول (١) وفي صلاعرب ص ١٥ ١ انه أخرج الي ديرقنا

بعد هزيمته من بين يدى مرداو يج بالمُبادرة الى الحضرة فزادت وحشة مونس مذه الاحوال وصح عنده أن الحسين بن القاسم (٣٠٨) في تدبير عليه فخرج من داره لِلنس خلون من المحرَّم وجلس في حديدي وامتدّ الي باب الشماسية وخرج أكثر رجاله وضربوا مضارمهم مثناك. وكتب مونس الى المقتدر بأن مفاحاً الاسود مُطابق للحسين بن القاسم في التدبير عليه وان نفسه لا تسكن الا بانفاذ مفلح اليه ليُقلِّدهُ اجلَّ الاعمال ويخرج فكتب المقتمدر بأن مفاحاً خادمٌ يثق به في خدمته وانه ليس ممّن يُدخل نفسهُ فيما ظنَّهُ به . وبلغ مونساً أن الحسين قد جمع الرجال والغلمان الحجريَّة في دار السلطان وآنه قد ابتدأ بالنفقة فيهم وان هرون بن غريب قد قرُب من بنسداد فأظهر الغضب وسار الى الموصل . ووجُّه بيُشرى خادمِسه لِيؤدى رسالة الى المقتدر فلما حصل بُشرى في دار السلطان محضرة الحسين ابن القاسم قال له الحسين : هات الرُقمة التي ممك . فقال له : ليس معي رُ قمة وانما معي رسالة . قال : فتذكرها . فقال : قد أمرتُ الا أذكرها الا للخليفة . فوجّه الحسين الى المتسدر بالله وعرُّفهُ ذلك فوجّه المقسدر الى بُشرى يأمره أن يؤدي الرسالة الى الحسمين فقال بشرى : حتى أمضى واستأذن صاحبي وشم صاحبة في ذلك واعود . فشتمة الحسين وشم صاحبة وأمر به فتُبض عليمه وضربه بالمقارع وقال : لا أرفع عنمك الضرب أو تكتب خطك بثانما ألف دينار . فكتب وأمر به الى الحبس تم وجه لِلوقت الى داره وقبض عنى أمرأته وصادرها وحمل ما فيها . ولما بلغ مو نسأ ما جرى على خادمه بشرى امتد واصعد ومعه من كان برسمه من قُوَّاده وأمعابه وكتب الحسين بن القاسم الى من كان مسه من القُوَّاد والنلبان بالانصراف عنه والمصير الى باب الساطان فانصرف عنه جاعة منهم (١) ومضى مونس في خواصه وغامانه مسرعاً الى الموصل. ووقع الحسين يقبض أملاك مونس وضياعه وضياع أسبابه وأفردلها ديوانا سمآه ديوان المحالفين وردّهُ إلى محمد بن جني

وزاد محل الحسين بن القاسم عند القندر وأنفذ اليه طعاماً من بين بديه وأمر بأن يكنَّى ويلقُّب عميد الدولة وان يضرب لقبُهُ على الدنانير والدرام فقمل ذلك وخلع عليــه يوم الاثنين لاربع بقين من المحرّم وانشأ في ذلك كتابا نفذ الي جبع الاعمال والاطراف. وصرف قوما وتلَّد قوماً فكان فيمن قلَّد (٢٦٠) أُنَّو يوسف يمقوب بن محمد البريدي وذلك بمسئلته فقلَّده أعمال البصرة من الخراج والضياع والمراكب وساثر وجوه الجبايات بهما فضمنه ذلك بمقدار نفقات البصرة وفضل له بعــده ثلاثون الف دينار وقم بتسبيها على مال الاهواز . فلمَّا وقف أبو الفتح الفضل بن جعفر على ذلك استعظم الايني ارتفاع البصرة بنفقاتها حتى محتاج الى ان يسبب على غيرها وتقدم باخراج الجماعات والحسبانات اليه وتقدّم الى كلّ واحد من أصحاب المجالِس ان يخرج اليه ماعنده من ارتفاع البصرة لِثلاث سنين وأخرجت الجاعات اليه وهو ينظر فيها وفي أعمال كُتَّاب الحِالِس ويضيف من عمل الى عمل ويعمل بيده من صلاة الغداة الى بعــد العتمة الى أن انتظم العملُ علىما أراد . ثم احضر أبا يوسف البريدي وواقفه عليه ولم يهيأله انكارشيء مما أخرجه فاعطاه خطّه بالقيام بجميع ما يجب للاولياء وان يثبت لحفظ

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ص ١٦٧ كان بمن رجع عنه أبو دلف القاسم بن دلف ومحمد بن القاسم بن سيا

السور الف رجل زيادة على رسم من يحفظه ومن ينضم اليه وسائر النفقات الراتبة ويحمل اليه بمدذلك كله ستين الف دينار الى بيت المال (٢٦١٠) بالحضرة. فصار الفضل بن جعفر بالخط الى الوزير الحسين بن القاسم متبجعا به وعرضه عليه وعر فه ما جرى بينه وبين ابن البريدى حتى تقرر على ما كتب به خطة .

فلم يقع ذلك من الحسين بن القاسم الموقع الذي قدَّره الفضلُ وتبين منــه تَــكُرُ ، له وظن أنه كالتوبيخ والتقريع وكالزيادة على عمله فلما تبين الفضل الصورة واسل المقتدر بما فعله فوقع ذلك عنده احسن موقع وشاع ماعمله في الدواوين وتناقلته الرؤساء والسكتاب بينهم. والصل ذلك بالحسين فنلظ عليمه وأراد ان يضع منه فواقف ابن جبسير على مهاترته في المجلس والفضّ منه ففمل ابن جبير ذلك حتى تسكّام بما لم تجر العادة بمثله والحسين ممسك عن الجميم لا يكف أحسد هما عن الآخر فلما تبسين أبو الفتح ذلك وعرف الغرض بهض عن المجلس وقال: ليس المسكلم لى أنت بل المسكلم غيرك . فلما ولى خارجًا عرف الحسين الخطأ فما جرى فقال لابي عبد الله زنجى: ان أبا الفتح صديقك وهو يطيمك وما أحب ان يخرج على هــذه الجلة فأحبّ ان تلحقه وترضيه وتردّه. فبادر اليه أبو عبيد الله وما زال رفتي به حتى (۲۱۲) ردّه واعتــذر اليه الحسين من خطاب ابن جبــير له . وانصرف وهو مستوحش واستتر عندأبي بكر ابن قرابة وبتي ديوانه شاغراً الى أن يئس الحسين من ظهورهِ فقلَّد أبا القاسم الكلوذاني الديوان ولم يزل أبو الفتح يسمي له في طلب الوزارة حتى ثمَّ له كما سنذكر ُهُ. ولما لم (1) يعد مونس الى بغداد وجّه الحسين الى ابن مقلة فصادره وكان معتقلا فاعطى خطّه بمائتى الف دينار وأنفذ الى على بن عيسى وهو بالصافية يستحضره وأطمع المقتدر من جهته فى مائتى الف دينار فلمًا وصل الرسول الى الصافية وجد بها هرون بن غريب وكان هرون شديد المنابة بعلى بن عيسى فنعه من حمله وقال: انا اخاطب أمير المؤمنين فى أمره. فلمًا وقف الحسين على عناية هرون بعلى بن عيسى أمسك عنه.

ولماً وصل هرون بن غريب الى دار السلطان وصل اليه في خلوة وانصرف الى داره فقصد أو الوزير وابنا رائق ومحمد بن ياقوت ومفلح وشفيم وعظم أمره. فخاطب القددر في أمر على بن عيسى فأعفاه من المصادرة وخاطبه في أمر أبي على ابن مقلة فحط من مصادرته خمين ألف دينار وأمر بحمله اليه . ثم لم يستصوب ذلك (٢٦٣) وخاف ان يكاتب مونسا أويرايله فسأل ابن مقلة هرون ان يُعاود الخطاب في بابه ويستعلمه باعمان مغلظة الآ يكاتب ولا يراسل ونسا ولا أحدا من أسبابه فقمل ذلك وحمل اليه قال : فحد ثنا أبو على ابن مقلة في وزارته للراضي أنه أخذ في اسماحة الناس وأدى المال كلة عا وصل اليه من المال من الجهات وفضل له عشرون الف دينار وانه اشترى بها ضاعا باسم عبد الله بن على النفرى (٢) ووقفها الف دينار وانه اشترى بها ضاعا باسم عبد الله بن على النفري (٢) ووقفها الطالبين .

وكتب الحسين الى ياقوت بالقبض على الخصبي وحمله وكان بشيراز فبادر خايفة على بن محمد بن روح بالخبر اليه فخرج من يومه من شيراز مستنزاً حتى وافى بنداد واستتر عند أبى بكر ابن قرابة وكان الفضل بن

<sup>(</sup>١) بالاصل ولما يعد (٧) وفي التكلة «المقرى»

جمفر مستترًا عنده أيضًا فلم يعلم أحدهُما خبر صاحبه وقدم محمد بن ياقوت من الاهواز . وقُبض على محمدًا بن المتضد بالله وعلى أبي أحمد ابن المكتنى -بالله وحدرا الى دار السلطان واعتقلا فيها ولم تقصر السيّدة في التوسعة على محمد بن المتضد وفي اكرامه وأهدت اليه عدّة من الجواري .

وابتدأ أمر الحسين الوزير بالاضطراب (٢٦٠)

## ( ذكر السبب في ذلك)

اشتدت الاضاقة فباع الحسين من الضياع نحو خممائة ألف دينار واستسلف من مال سينة ٣٢٠ شــطره قبل افتتاحها بشهور ولم يبق له وجه حيـلة لِتمام نفقات ـــــة ٣١٩ الخراجيّة . وعرف هرون بن غريب ذلك فصدق القتدر عنه فنزم على تقليد الخصيبي الوزارة وكتب له أمانا فظهر غوطب في تقــلد الوزارة فذكر أنه لم يق لِلسلطان في النواحي من مال سنة ١٩ شيء وقد بقي منها نحو ثلاثة أشهر وان الحسـين قد استسلف من مال سنة ٢٠ قطمةً وافرةً وانه لاينرّ السلطان من نفسه . فاشار عليه هرون ان يتقلَّد أزمَّة الدواوين من قبل المقتدر وتـكون دواوين الاصول في مد الحسين ليضبط الاموال مستأنفا فرضى الحسين بذلك وتقلد الخصبي دواوین الازمّة وأجرى علیه وعلى كُتّامه الفي وسبعاثة دینار في كل شهر وخلم المقتدر على الحسين لنزول عنه الارجاف

ثم ان الحسين بن القاسم عمل أعمالا أخذ فيها (٢٦٠) خطوط أصحاب الدواوين الاصول والازمة بصحتها وفيها ارتفاع الاموال من النواحي وما يُرجى حصولُهُ منها . وقدّر النفقات تقديراً مُتقار باللارتفاع فسكن بذلك قلب المقتدر فدلم المقتدر ذلك العمل الى الخصيبي وأمره بتتبُّمه فوجد

الجصبي الجسين بن القاسم قد احتال بان أضاف الى ما يقدة و حصوله من النواحي أموال نواح مد خرجت عن بدالسلطان بتنالب من سلَّ عليها مثل الديلم على أعمال الرى والجبل ومونس على أعمال الموصل وديار ربيعة وما لم يُحمَلُ من ديار الضّر ومن وصر والشام منذ أربع سنين وذلك جلة عظيمة وأسقط من النهةات الريادات التي زادها هو للجند والحاشية وغميرهم ولم يُسقط من الاموال التي تقدّر حصولها من النواحي ارتفاع ماياع من الضياع فعمل الخصبي عملاً عرضهُ على المتدر عاس المقتدر ان يواقف عليه الوزير فاجتمع الكُتَّاب وأمره المقتدر بمُناظرتهم . فلما خاطبوه أخذ في النشنيم علم وأنهم سموا به وقال: في أي شيء غالطت السلطان ? أليس هـذه خطوط الضمناء ? مقالوا : معاذالله أن يقول (٢٦٦) أحمد في الوزير ذلك ولكن العمل أخرج مما اضطر الوزير أيَّده الله الى التسبيب به على مال سنة . ٣٧ من الاموال المستحقة في سنة ١٩ وقد رفع الضمناء الى دنوان الزمام أعمالاً لِما أطلقوه من مال سنة ٢٠ وما كانوا ضمنوا اطلاقهُ من مال هذه التسبيبات عند ادراك الفلات ولمحذا اجضرنا. فقال الحسين: أفتم كم مبالمه ٢ فقال: نعم . وأحضر عملا كان عملهُ عبالغ ذلك فوجد ان الذي سُبُّب على مال السواد والاهواز وفارس لسنة ٣٢٠ قبل افتتاحها بشهور أربعون ألف ألف درهم وان الذي يبقى الى آخر سـنة ٢٠ علي الضمناء الى افتتاح سـنة ٣٢١ عشرون ألف ألف دره . وقد كان قيل في الممل ان هذا ما لم يجر به في قديم الدهر ولاحديثه رسمٌ بمثله .

فلما وقف الحسمين على ذلك استمظمه وأراد ان يقطع الحباس بالمشاعبة وقال : يَكتَب في الاعبال التي عملت ما لم يعمله أحد من الوزراء قط ثم

يُعرض على . فقال هشام : هذا غلط كتب على سبيل السهو وليس مما يزيد في المال ولا ينقص منه . وضُرب على تلك الحسكاية وقال : انما احضرنا لننظر فيأمر المال (٢٦٧) ونصدق الوزير عنه. فعدل الى الخصيبي يُهاتِره فترك الحجة فهض الحصيبي عن المجلس لما ظهرت الحجة على الحسين وصار مع الضمناء ومع أبي جمغر ابن شيرزاد الى هرون بن غريب فشرحوا له ما جرى . وأعيد الجلس كينته الىالمقتدر ثم شانَه الخصيبي بمثله الحسين بحضرة المقتدر فإنحل أمر الحسين وتُبض عليه فكانت وزارته سبعة أشهر

﴿ وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر ﴾ (١)

واستوزر أبو القتح الفضل بن جعفر وخلع عليه يوم الاثنين لليلتين بقيتا في شهر ربيع الآخر فركب في الخلع وركب معه القُوَّاد وخواصَّ المقتــدر . وسلم المقتدر الحسمين بن القــاسم الى الوزير أبى الفتح الفضــل بن جعفر فاجمل عشرته وقرر أمره على أربعين ألف دينار فلما أدّاها استأذن الوزير أبو الفتح المقتمدر في تقليده الاشراف على مصر والشام فأذن له في ذلك . ثم ظهر آنه أراد ان ينقُب الموضع الذي كان فيه وقال الخصيبي : هذا رجل في جنبي السلطان مال عظيم وليس يصلح الايخرج والدبر شيأ من الاعمال . فتأخر أمره وصودر أيضائم تسلمه الوزير فبقى عنسده مدة ثم أبسده الى البصرة وأقام له في كل شهر خسة آلاف درهم

وفى هذه السنة حضر من ناظر عن مرداويج بن زيار والتمس ان يُقاطِّم عن الاعمال التي غلب عليها من أعمال المشرق وتكفل هرون بن غريب باسره فترَّرهُ على ان يسلم إلى السلطان أعمال ماه الـكِوفة وهمذان

<sup>(</sup>١) هذه الترحة زدناها

ويُقلِّدُباق الاعال ويحمــل عنها مالا وكُتب له المهد وأنفـــذ اليــه اللواء ومعه خِلغُ

ثم ان المقتدر مم تتقليد أبى على ابن مقلة الوزارة وبلغذلك هرون بن غريب فكره ذلك ليميل أبى على الى مونس فاجتمع مع الوزير أبى الفتح وألزما . أبا عبد الله البريدى مائة الف دينار وسلم ابن مقلة البه فشى أمر الوزير أبى الفتح وحمل ابن مقلة الى شيراز مع رشيق الايسر

وفيها مات أو عمر القاضى فاغرى أو بكر ابن قرابة بورتنه أغراء شديداً وقال المقتدر: يذبنى لابنه أن يحمل مائة ألف دينار فأنه من ورائها والاحضر من يتقلّد قضاء القضاة ويُوفِر هذا المال من جهته. فرسم المقتدر لحمرون بن الحال أن ينفذ كاتبه و الوزير أن يضم اليه نقته حتى يصيرا مع ابن قرابة الى أبى الحسين ابن أبي عُمر ويخاطبه بحضرتها. فضى أبو بكر ابن قرابة ومعه أبو جعفر ابن شديرزاد وأبو على أحمد بن نصر البازيار فلما حسلوا عند أبى الحسين القاضى وجدوا عنده عالماً من الناس معزين له فيز وه وجلسوا وأمسكوا (٢٦١٠ كما بحسن أن يسمل في المصائب فقال ابن قرابة: ما لهمذا حضرنا قم يا أبا الحسين معنا حتى نخاو. فهض والستوفى عليه ابن قرابة استيفاء شديداً فقال أبو الحسين: ان نعمتى ونعمة والدى من أمير المؤمنين المقتدر ولست ادخر دونه شيئاً. وسأل أن يمل يومة حتى يُحصِّل أمرة وببكر فيصدق عه وكان شهر رمضان فلما جنه يومة حتى يُحصِّل أمرة وببكر فيصدق عه وكان شهر رمضان فلما جنه بين بديه فدعاه الى الافطار ففسل بده وسمى وأكل ومصيبة طرية وانها بين بديه فدعاه الى الافطار ففسل بده وسمى وأكل ومصيبة طرية وانها

ليومه ولكنه ليستكني شرّ أن " فلما انقضى الافطار قال له : يا سيدى قد جشك مستسلماً السك فدّ برنى بما براه . فقال له : قم فامض بسلام وما بك حاجة الى أن توصينى ولا تفكر فى أمرك فايي أفصله وأعمل فيسه ما برضيك . وكان على مائدة أبى بكر ابن قرابة أبو عبد الله وأبو يوسف أبنا البريدى فلما فرغوا من الاكل قر ب البريديان من القاضى أبي الحسين كالمتوجمين له ووصفا مشاركتهما اياه واستصوبا قصد أه أبا بكر وإفطار أن ممه وقالا له : أنت مقبل . وعرض عليه أبو يوسف ثلاثة آلاف دينار وقال : ان احتجت البها فخذها وافتد نفسك وان أوجبت الصورة أن تستتر (٢٠٠٠) فانفقها في استتارك فيلم ينفد حتى يأتيك الفرج ولم يحتج أبو الحسين الى الاستتار وتعطف عليه المقتدر بالله وعاونه البريديون واخوانه أحسن مهاو نة فقلده قضاء القضاء فقويت نفسه ومشى أمر أه

ثم ان المقتدر وصف لابن قرابة الاضاقة فقال له: با أمير المؤمنين لِمَ لا يُعاوِ نك هرون بن الخال وعنده آزاج بملوة مالا . فاعاد المقتدر ذلك على ابن الخال فقال . ما أمير المؤمنين ان كنت أملك ما قال فلست أبخل عليك به لانى أسلم بسلامتك وفي جيشك أنفقه واليك معاده وابن قرابة ممه من المال مالا يحتاج أبدا اليه وأنا استخرج لك منه خميائة ألف دينار وليس بينه وبين أمير المؤمنين الذي يجمعني واباه فلم يُترك عليه وأنا أوديها من ما له اليك . فقال له : اذهب فتسلمه . فقبض عليه وجرى عليه من المكروه ما اشفى به على التلف حتى قتل المقتدر بالله فتخلص ولا عجب من أمر الله

<sup>(</sup>١) وفي النكملة : فأكل قاصداً لاستكفاء شره .

وكان قد وقع الوزير أبو الفتح بأذ يُعمل لابن قرابة عمل بما عاصار اليه من الربح في الاموال التي قد مها عن الضّمناء وبقابا مصادرته في أبام عبد الله الخاقاني وما يجب عليه من الفضل فيما ابتاعة من الضياع فأخرج عليه من هذه الجهات (٢٧١) ألف الف دينار فصح له من هذه الجملة تسون ألف دينار . ثم شغل الوزير وهرون بورود الخبر عليمها بانحدار مونس من الموصل وكان هرون قيده وسلّمة الى حاجبه وعدة من غلما له ليخرجوه الى واسط فقتل المقتدر في ذلك اليوم فهرب من كان موكلا به وبتي ممه غلامان كان هو اشتراهما لابن الخال فعنيا به وصارا معه الى فُرضة جعفر وأدخلا الى مسجد وأحضرا حداداً وحلاً قيوده وأطلقاه فهشي الى منزله بسويقة غالب ووهب لهما خسمائة دبنار

وحكى ثابت بن سنان (۱) في كتابه أن اباه سنان بن ثابت كانت بينه وبين أبي بكر ابن قرابة مودة. فصر نا اليه لنهنئه بخلاصه فقال لوالدى: با أبا سعيد قد اجتمع لى فيك الحبية والعقبل وجودة الرأى وأربد أن أستشيرك في أمرى. فقبال له أبي: قل فاني امحضك النصيحة. فقبال أنت تعلم اني كنت في محارمن التخليط وكانت على تبعات فيما كنت أدخل فيه وأقد مه من مالى عن الضمناء لم يكن على أحد مثلها وقد غسلت هذه النكبة وما اديت فيها من المصادرة دون ما كنت فيه وقد حصل لى الآن ما يرتفع منه عشرون الف دينار خالصة وحصل لى من البساتين (۲۷۲) والمخروط والصيني والجوهر والطيب والكسوة ما ليس لاحد مثله ومن ولا لات والباور

<sup>(</sup>١) ترجمته موجودة في ارشاد الارب ٢: ٣٩٧

الرقيق والحدم الروقة والغلمان والنكراع ما ليس لاحد مثله ولى بعد ذلك كله المائة ألف دينار هامت لا احتاج اليها . وبيني وبين هذا الوزير (يعني أبا على ابن مقلة وقد كان القاهر استوزره وهو بفارس) مودة وكيدة فهل ترى لى اذا قدم ان اقتصر على لقائه في الاوقات لمارة الحال بيني وبينه ولا أداخله ولااعاو دما كنت فيه أواعاود وارجم الى التخليط ا فقال له والدى : ما وأيت أعجب من هذه المشاورة وانما يشاور في المشكل من الامر فأما الواضح فيستني فيه عن الرأى . انظر أعزك الله فان كاز ذلك التخليط اثمر لك ما تحب فارجم اليه وان كان اعا اثمر ما تكره وعرضك لزوال المهجة وزوال النممة فلا تعاوده . ومع هذا فان الانسان اعايكة ويكدح ويتمرض للمكاره ما يحرسها واربح الصيانة وحسن العافية . فسمع ذلك كله [و] قال : قد علمت ليحصل له بعض ماحصل لك فاحمد الله وشمع ذلك كله [و] قال : قد علمت ما يحرسها واربح الصيانة وحسن العافية . فسمع ذلك كله [و] قال : قد علمت والله نف نصحت وبالنت ولمكن لى فلما مشؤمة لا تصبر (٢٧٣) وسأعاود ما كنت فيه . فقال له والدى : خار الله لك . وانصر فنا فقال لى والدى : فابين ما وأيت قط اجهل من همذا الرجل ولا يموت مثله الا مقتولاً أو فيراً بأسوأ حال .

فكان الأمر على ما قد رواداه التخليط الى ان قبض عليه القاهر فازال نعمته وقبض أملاكه وهدمت داره وأراد قتله حتى زال أمر القاهر ثم عاد أيضاً الى التخليط ومضى الى البريديين لما خالفوا السلطان ثم مضى الى أبى الحسين أحمد بن بويه لما غلب على الاهواز ثم وقع أسيراً لما انصر ف الامير أبو الحسين من نهر ديالى وصودر حتى لم يبق له نقية واضطر الى ان يخدم ناصر الدولة أبا محد ان حمدان برزق مائة دينار فى كل شهر ف كثرت

فى عينه وكان ينفق مثلها كلُّ يُوم ومات بالموصل ونعوذ بالله من الجهل والادبار

﴿ ودخلت سنة عشرين وثلَّمانَة ﴾

﴿ فيها انحدر مونس من الموصل الى بغداد وقتل المقتدر بالله ﴾ ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

عان السبب في ذلك ما ذكرناه من استيحاش مونس فلما تم له الانصراف الى الموصل كتب الحسين بن القاسم الى داود وسعيد ابني الانصراف الى الموصل كتب الحسين بن القاسم الى داود وسعيد ابني عمدان والحسن بن عبد الله بن حمدان بمحاربة مونس ودفعه عن الموصل فأنه عاص . وكان مونس يكتب في طرقه الى رؤساء العرب في ديار ربيعة بأن السلطان أنفذه لمحاربة بني حمدان يريد بذلك ان يقمده عنهم (۱۱) فامتنع داود من لقاء مونس لا حسانه اليه فاله كان عظيما جدًا فما زال أهله به حتى فثؤوا رأيه وقالوا له : نحن بعد ما عمله الحسين بن حمدان ثم ماعمله أبو الهيجاء بالا مس بريد ان نعمل لنا حديثاً ثالثاً . وما زالوا به حتى استجاب على تكر و شديد وقال : باقوم أي وجه التي مونساً مع احسانه العظيم الى وكان يعد دها ثم يقول : والله ما آمن ان نجيئني سهم عائر فيقم في هذا الموضع منى (يدني حلقه ) فيقتاني . (قال) فوالله ماهو الا ان لقيه مونس حتى أناه السهم العائر فوقع في موضع أصبعه فذ عه ولم يقتل غيره .

وكان بنو حمدان فى ثلاثين ألفاً ومونس فى ثمانمائة رجل فالهزموا وقتل داود وكان مونس اذا قيل له: قدأ قبل داود لمحاربتك. يسجب ويقول: ياقوم يلقانى داود وفى حجرى طُهْر ولى عليه من الحق ماليس لوالده. فلما ملك

<sup>(</sup>۱) وأما ما حرى بين مونس وبني حمدان فليراجع طلة عربب ص ١٦٩ وفيها قصة الواقمة رواها الفرغاني يعني أبو محمد عبد الله بن أحمد في ناريخه المواصلة بتاريخ الطبرى

مونس أموال بني حمدان وغلاَّتهم وضياعهم (١١٠) واستولى على أعمال الموصل خرج اليــه الناس من الاولياء ارسالا وكثروا عنــده فحالوه على الخروج من الموصل وقصد بنداد وكان أقام بالموسل تسعة أشهر . فاحدر مونس وبلغ الجند بالحضرة ذلك فشغبوا وطاابوا بالرزق فأطلق المقتدر الال وجلس في الجوسق وأنفق فيهم وأخرج ، ضرباً له يسمى ، ضرب الدم الي باب الشمَّاسيَّة . ووافي مونس وأصحابه إلى باب الشمَّاسية (١) وكان المقتدر قد وجَّه أما الملاء سميد بن حمدان وصافياً البصري في خيل الى سر من رأى ثم أنف ذ أبا بكر محمد ن بافوت في الني فارس وممه الغلمان الحجرة [الى الممشوق]. ثم أنفذ مونساً الورقائي على سبيل الطلائم فلمَّا قرب مونس أقبلوا راجمون حتى اجتمعت الجماعة بمكبرا فلما قرب مونس من عكبرا انكفأت الجاءة مع محمد بن ياتوت الى البردان فلما نزل مونس عكبرا الكفأت الجاعة الى باب الشماسية فمسكروا هناك واضطرب الامور وتقاعد الضمناء والعال محمل الاموال. واجتهد القتدر بهرون أن يشخص الى حرب مونس فتقاعد واحتج بان معظم أصحابه بمن انضم اليه من رجال مونِس أو ممن كان معه في وقت محاربته مرداويج (٢٧٦) في المشرق أو من استأمن اليـه من عسكر الذيلم وقد عرف محاربهم وانهم ينهزمون ولا يثبتون الحرب وايس يثق بأحد مهم لانه يعلم أنهم يستأمنون ويسلمونه ودافع بالخروج الى ان صار أصحاب مونس بباب الشماسية بازاء عسكر محمد ابن ياقوت . فجاء محمد بن ياقوت الى الوزير الفضل بن جمفر فانحدر الى

<sup>(</sup>١) وفي صلة عريب ص ١٧٥ : كتب مونس الى المقندر كتباًسر بها المقتدر ولكن راجعه الذواد عن رأيه فيه

المقتدر وممهما ابنا رائق ومفلح فشرح محمد بن ياقوت الصورة وقال له : ان الرجال لايقاتلون الاُّ بالمال وان أخرج استننى عن القتال واستأمن أكثر رجال مونس ودفعت الضرورة مونساً الى الهرب أو الاستتار . وقال له : ان الوزير أطلق مالا لم يممّ . وسألوه ان يحتال ماثتي ألف دينار من جهته وجهة والدُّنه ليصرف في المهمُّ فيرُّ فه أنه لم يبق له ولا للسيدة حيلة في مال يطاق وتقدُّم الشذاآت والطيارات لينحدر هو وحرمه الى واسط ويسلم البلد الى مونس ويكتب من واسط الى من بالبصرة والاهواز وفارس يستنجدهم ويستحضرهم لقتال مونس ودفعه . فقال له محمد بن ياقوت : اتق الله يا أمير المؤمنين في جماعــة غلمانك وخدمك ولا تسلم بنـــداد بنير حرب. وجمل يفثأه عن رأيه (٢٧٧) ويشير بان يخرج بنفسه الى المسكر حتى يراه النياس ويقاتلون وقال له : ان رآك رجال مونس أحجموا عن محاربتك . فقــال له المتسدر : أنت والله رسول ابليس . ثم أمر هرون على لسان الوزير الفضل ابن جعفر ال يخرج ووبخسه فمضي اليسه ووافقه على ان يخرج يوم الاربعاء الثلاث بقين من شوًال الى دار السلطان . وركب المقتــدر وهم معه وعليــه البردة التي توارثها الخلفاء وبيده القضيب وبين بديه الامير أبوعلى ابن المقندر والانصار وممهم المصاحف النشورة والقرَّاء يقرؤون القرآن وحوله جميع الحجرية رجالة بالسلاح وخلفه جميع القوَّاد مع الوزير . واشتق بنـــداد الى الشمَّاسيَّة وكثر دعاء النساس له جدًّا وسمار في الشارع الاعظم الى المسكر . فلما وصل اليه أشير عليه ان يقوم الى ،وضع عال بعيد عن موضع الحرب واشتدَّت الحرب بين أصحاب مونس وأصحاب المتندر بالله وكانَّ مونس مقيما بالراشديّة لم يحضر الحرب وثبت محمد بن ياقوت وهرون بن

غريب واشتبكت الحرب. وصار أبو العلاء سميد بن حمدان الى القتدر بالله رسالة هرون بن غريب ومحمد بن ياقوت بأن يحضر الحرب وقال له : ان (۲۷۸) و آك أصحاب مونس استأمنوا . فلم يبرح من موضعه و مضى أبو العلاء ووافاه صافيالبصرى فقال له مثل هذا القول فلم يسمع منه ثم حضر محمد بن أحمد القراريطي كاتب محمد بن ياقوت فاستدعى الوصول الى المقتسدر بالله فأوصل اليــه وهو واقف على ظهر دابتــه فقبل الارض وقال له : يا أمير المؤمنين القوَّ اد وعبدك محمد بن ياقوت يتول « يا مولانا أمير المؤمنين الله الله يسر بنفسك الى الموضم فان النــاس اذا رأوك انفلوا » فلم يبرح وبتي واقفاً على دابته وخلفه الوزير أبو الفتح ومفلح الاسود وجماعــة من الغلمان الخاصَّة . فهم على تلك الحال اذ وافت رسالة القوَّاد المحاربين فتقسد م بمضها بأن ينادى بين يديه « من جاء بأسير فله عشرة دنانير ومن جاء رأس فله خمسة دنانير » فنودى بذلك . ثم جاءته رقمة فسلمت اليمه فقرأها ثم استدعى مفلحاً والقراريطي فسارّهما ثم استدعى الوزير فسارّهُ وأجابه بشيُّ ماسمع به ثم وردت رقسة أخرى فقرأها ثم وافته الرسائل علانيـــة من القواد تؤدى اليه ويسمع الناس ان الرجال في الحرب يقولون « تريد ان نرى مولانا حتى نرمى بأنفسنا على هؤلاء الكلاب » ولم يزل (٢٧١) القراريطي وغيره يسهلون عليه ويسثلونه المسيرحتي سار مع مفلحومن بتي معه . وتخلف الفضل بن جمفر عنه وسارنحو الشطُّ وانهكشفَ أصحاب القتدر والهزموا من قبل أن يصل القندر الى موضم المركة وكان آخر من ثبت وحارب حرباً شديدا محمد بن ياقوت واستؤسر أحمد بن كينلغ وجماعة من القوّاد. واتى على بن يلبق المتدر وهو في الطريق لم يصل الى المركة في

صحراء منبسطة فلما وقعت عينه عليه ترجل وعليه سلاحه وقال: مولاى أمير المؤمنين . وقبل الارض ثم قبل رُكبته . ووافي البرير من أصحاب مونس فاحاطوا بالمقتدر وضربَهُ رجل منهم من خلفه ضربة سقط منها الى الارض وقال : ومح كم أنا الخليفة . فقال العربرى : اباك اطلب . وأضجمه فذبحه بالسيف (١) وكان ممه رجل من خانهاء الحجاب طرح نفسه عليه فذيح أيضاً ووقع رأس المقتدر على سيف ثم على خشبة وسلب ثيابه حتى سراوله وتُركَ مكشوف المورّة إلى أن مر به رجل من الأ كِرة فستر عورته بحشيش ثم حفر له فى الموضم ودُ فن حتى عَمَا أثَرَهُ (٢) (٢٨٠)

ونزل يلبق وعلى ابنه في المضارب وأنفذ يلوقت الى دار السلطان من يجفطها وانحدر مونس من الراشدية الى الشهاسية فبات بها ومضى عبد الواحد بن المقتدر ومفلح وهرون بن غريب ومحمد بن ياقوت وابنا رائق على الظهر الى المدائن . فكان ما فعلَهُ مونس من ضربه وجه المقتدر بالسيف وقتله أياه ودخوله بغداد على تلك السبيل سبباً لجرأة الأعداء وطمعهم فيما لم تكن أنفسهم تحدّثهم به من الغلبة على الحضرة وانخرقت الهيبة وضعف أمر الخلافة مذ ذلك وتفاقم حتى انهى الى مانشرحه فيما بعد ان شاء الله.

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي رواية عن الصولى : قتل المفتــدر البربرى وقيل كان غلاماً ليلبق وكان بطلا شيحاعا تعييب الناس منه يومئذ نما فعل من صناعات الفروسية من الامب بالرمح والسيف . ثم حمل على المقتدر وضربه بحربة أخرجها من ظهره فصاح الناس عليه فساق نحو دار الحلافة ايخرج الةاهر فصادفه حمل ثوك فزحمه وهو يسوق حمل الشوك الى قنارلحمام فعلقه كلاب وجرحُ الفرس في مشواره من تمته فات فحطه الناس وأحرقوه بالحل الشوك . (٢) وفي تاريخ الاسلام : ذكر المسبحى أن العامة لم تزل تصلي على مصرع المقتدر وبني في ذلك المكان مسجد

وحكى ثابت حكاية في تبدير المقتدر للاموال ما رأيت ان أثبته مشروحاًلئلا يفتر أحدُ من الملوك ومدبّري أمر الماكمة بكثرة الاموال فيترك تثير ، ويمدل عن التعب له الى الراحة اليسيرة فأنه حينتذ يبتدر ولا يلحق . ويكون مثله مثل البثق الذي ينفجر بمقدار تسمة الدرج ثم يتسم فلا يضبط.

قال صاحب الكتاب: ولقد وعظتُ أنا بذلك بمض مدبّرى الملك فأكثرتُ عليــه فتبسم تبسم المدلّ بكثرة الذخائر والاموال (٢٨١٠ فما أتت عليه سنتان حتى رأيته في موضع الرحمة حيث لا ينفعه الرحمـة . وسأشرح خبره وحالهُ اذا انّهيتُ اليه عشيئة الله .

فأما المقتــدر فانه أتلف نيفاً وسبعين الف الف دينار سوى ما أنتمقه في موضمه وأخرجه في وجوهه وهذا أكثر مما جمه الرشيد وخلفه ولم يكن فى ولد المباس من جمع أكثر مما جمه الرشيد فان القاسم بن عبيد الله قال للممتضد وقد سأله عن مقدار ما خلفه واحدُ واحدُ من ولدالعباس من المال أنه لم يكن فيهم من خانف أكثر مما خانف هرون الرشيد فانه خانف في بيت المال تمانية وأربعين الف الف دينار . وهذه نسخة لِما أثبته بعض كتاب أبى الحسن ان الفرات لما وزره المقتدر بالله ﴿ بسم الله الرحم الرحم ﴾ الذي كان في بيت مال الخاصّة لما ثقاّد المقتدر الخلافة: أربعة عشر الف الف دينار . وافتتح أبو الحسن ابن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة ٢٩٩ فارتفع من مال الخراج والضياع العامة والمعروف بالامراء في كلّ سنة: ثلاثة وعشرون الف الفدره وتماعائة الف دره. منها من مال فارس: ثمانية عشر الف الف درهم. ومن مال كرمان : خسة آلاف الف درهم (۲۸۲) يكون ذلك في مد"ة احدى وعشرين سنة آخرها سنة ٣٦٠ الخراجية بعد وضع عانمائة الف درهم كانت تنكسر في كلّ سنة من مال البقايا :أربعائة الف الف درهم وثلاثة وثمانين الف درهم. واذا وضع من ذلك ما كان محمله من يتغلب على فارس وكرمان الى بيت مال العامة بالحضرة وهو نحو أربعة آلاف الف فى السنة ومبلغه فى هذه السنين :ثلاثة وثمانين الف الف درهم .كان الباقى بعد ذلك أربعائة الف الف درهم قيمتها عمانية وعشرون الف الف دينار

ومن أموال مصر والشام في هذه السنين زيادة على ما كان بحمل مها في أيَّام المتضد : ثلاثة آلاف الف وحمائة الف دينار

وأخد المقتدر من أموال على بن محمد بن الفرات بين مصادرت ومصادرات كتّابه وأسبابه : أربعة آلاف الف وأربعائة الف دينار مها فى الدفعة الأولى : الني الف وثلاثائة الف دينار وفى الدفعة الثانية :الف الف ومائة الف دبنار . وفى الثالثة مع ما أخذ من زوجهة المحسن دولة : تسعائة الف دينار . وما حصل من ارتفاع ضباع ابن الفرات الملك سوى الاقطاع والايفار فى مدة سبع عشرة سنة مع ما انصرف فى ذلك من المبيع والمقطع والموغر للحاشية حسابا (٢٨٣) فى السنة :مائتى وخمدين الف دينار .أربعة والموفى الف ومائتى وخمسون ألف دينار .

وما صبح مما أخـذ لابي عبـد الله الجصاص الجوهري دون ما كان مذكره وهو يتكثر به من الدين: الني الف دينار

وما حصل من ضياع العباس بن الحسن بعسد قتله فى مسدّة أربع وعشرينسنة حسابا فى السنة :مائه وعشرين الف دينار .الفى الف وعايمائة الف دينار . وما أخذ من أموال حامد بن العباس وأسبابه ومعما يرتفع من ضياعه الى ان ردّت على ولده الفي الف وماثتي ألف دينار .

وما أخد من أموال الحدين بن أحمد ومحمد بن على المادراثيين في أيام وزارة أبي على الخاقاني ووزارات ابن الفرات الثلاث وأيام أبي القاسم الخاقاني وأبي الحسن على بن عيسى الثانية وأبي على إبن مقلة: الف الف وثلاثمان الف دينار.

وما أخــذ من أموال على بن عيسى وابن الحوارى وســاثر الــكــتاب ووجوه المال المصادرين: الفي الفــدينار.

وما أخذ من تركة الراسي: خمسهائة الف دينار .

وما اخذ من تركة ابراهيم المسمعي :ثلاثمائة الف دينار

وما حصل من ثمن المبيع فى أيّام الوزراء وازداده الفضل بن جعفر: ثلاثة آلاف الف دينار

وما حصل من أموال أمّ موسى (٢٨٠) وأخيها واختها وأسبابها: الفي الف دينار

فصار الجميع من الدين: ثمانية وستين الف الف وأربعائة وثلاثين الف دينار. وضع من ذلك لارتفاع ما خرج من المبيع منذ سنة ٣١٧ الى آخر سنة ٣٢٠ حسابا فى السنة على التقريب: تسعائة الف دينسار. ثلاثة آلاف الف وستّمائة الف دينار

الباقي بعد ذلك مما حصل في خزانة المقتدر زائداً على ما كان يحمل الى بيت مال الخاصة في أيام المتضد والمسكني من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز والشرق والمفرب: أربعة وستين أنف ألف وتمانمائة

وثلاثين ألف دينار. وقد كان كل واحد من المتضد والمكتنى يستفضل فى كلّ سنة من سني خلافه من أموال النواحى بعد الذي يُصرف فى أعطيات الرجال والغلمان والخدم والحشم وجميع النفقات الحاديثة مما كان يحصّله في بيت مال الخاصة: ألف ألف دينار.

ه كان سبيل المقندر أن استفضل مثابا فيكون مباغه في خمسة وعشرين سنة : خمسة وعشرين ألف ألف دينار. فيكون جملة ما بجب أن يحضر في بيت مال الخاصة للمقتدر بالله في هذه السنبن الى آخر سنة عشرين : (١٢٠٠) تسمة وتمانين ألف ألف دينار وعاعائة ألف والاس ألف دينار ، خرج من ذلك ما البس بجرى مجرى التبذير وهو ما أطلق في البيعة الاث دفعات وما أنفق على فتح فارس وكرمان : بضمة عشر ألف ألف دينار . وبق بعد ذلك ما بدر وأتلف نيف وسبعون ألف ألف دينار

وكانت مدة وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر لِلمقتدر خمسة أشهر وتسعة وعشرين يوماً

## خلافة القاهر بالله ابي منصور

﴿ محمد بن المعتضد سنة عشرين والمائة ﴾

لما تُتَـل المقتدر بالله وحمل رأسه الى بين بدى مونس بكى وفال : قتلتموه والله لنتتان كانا فأقل مايكون أن تظهروا بأن ذلك جرى بغير قصد منكم ولا أمر به وأن تنصبوا فى الخيلافة ابنّهُ أبا العباس فانه تربيتى واذا جلس فى الخيلافة سمحت نفس جدّته والدة المقتدر واخوته وغلمان

أبيـه باخراج المال. فمارض هـندا الرأى أبو يعقوب اسحق بن اسمعيل النوبختي لِحسنه وماسبق له في حكم الله تمالي وقال: بعد الكد استرحنا من له والدة وخالة وخدم فنعود الى تلك الحالة! وما زال عونس (٢٨٦٠) وأسبامه حتى فثأ رأيهم عن أبي العباس وعدل به الى محمد بن المقتضد بالله ليم المقدار من جرَّي قتله على يده . وحضر فائق وجه القصمة الحرى فذكر لمونس ان والدة المقتدر لما بلغها قتل ابها أرادت الهرب وأنه و كل بها وتوتّق منها وذكر انمحمد بنالمنتضد ومحمد بنالمكتفي معتقلان في بده فوجّه ٩ مونس وأمره باحضارهما وأصمد عهما الى دار مونس الله ان أطلق بُشرى خادمه . وابتدأ مونس بخطاب محمد بن المكتفى فامتنع من قبول الامر وقال : عمى أحقٌّ به . فخاطب حينئذ محمد بن المعتضد فاستجاب واستُحلف لمونس المظفّر وليلبق ولعلى ابنه وليحي من عبد الله الطبرى كاتب يلبق . فلما توثقوا منمه بالاعان والعهود بايموه وبايمه من حضر من القضاة والقوّاد ولقب القــاهر بالله وكان ذلك سحر يوم الخميس لليلتــين نقيتًا من شوال . وأشار مونس بأن يستوزر له على تن عيسى ووصـف سلامتــه واستقامــة أموره ومذهبه ودينه فقال يلبق وابنه : الحال الحاضرة لا نحمل أخلاق على سُ عيسى وانه يحتاج الى من هوأسمح منه وأوسم أخلاقًا. فأشار بأبي على ان (٢٨٧) مقلة و بأن يُستخلف له الى أن يقدم من فارس أبو القاسم الكاوذاني فأمضى مونس ذلك وكتب الى أن على ان مقلة بالاسراع والى يافوت بحمله وتمجيله وانحدر القاهر الى دار الخلافة وصعد الدرجة وأنحدر مونس وأسبامه الى دوره وصرف محمد بن المكتفى الى داره في دار ان طاهر واستحجب القامر بالله على بن بلبق واستكتب على بن يلبق أبا على الحسن بن هرون .

ووجَّه مونس المُظَفَّر فاستقدم على س عيسى من الصافِيَّة فراسله القاهر على يد الحسن بن هرون واستدعاه فلقى مونسا ثم أنحدر الى القاهر فوصل اليه وخاطبه بجميل وذلك قبل ورود ان مقسلة . واستحضر مونس أبا القاسم الكاوذاني وانحدر معه الى دار السلمان وأوصله الى القاهر فعـر ّنه أنه قد استوزر أبا على ابن مقلة واستخلفه له الى أن يقدم وأمره أن ينتفل الى دار مفلح ليقرُّب عليه اذا طلبه ففعل ولقيه أصحاب الدواوين وهنؤوه وأمرونهي. وتشاغل القاهر بالبحث عمن استتر من أولاد المقتدر وحُرَمه وعناظرة والدُّنه وكانت في علة عظيمـة من فساد مزاج وابتـداء (٢٨٨) استسقاء ولمـا وقفت على ما لحق ابنها من القتل وأنه لم يدفن جزءت جزعاً شديداً ولطمت رأسها ووجهها وامتنعت من المطعم والشرب حتى كادت تنلف ورفق بهارفقا كثيرا الى أن اغتدت بيسير من الخبز والمح وشربت الماء أثم دعاها القاهر فةررها بالرفق مرة وبالتهديد مرأة فحلفت له على أنه لامال لهــا ولا جوهر الا صناديق فيها صياغات وثياب وفرش وطيب وان هذه الصناديق في دار تتصل بالدار التي كانت تسكنها من دار السلطان ووقنته على تلك الدار وتلك الصناديق وقالت: لوكانت (١) عندي مال لما سلمتُ ولدى للقته ل. فضر مها حيائذ بيده وعلقها (٢) بفرد رجل وأسرف في ضربها على المواضم الغامضة من بدنهما ولم يرع لها احمالها وقت اعتقمال المفتمدر اياه ولما أوقع بهما المكروه لم مجد زيادة على ما اعترفت به طوعاً . فلما كان مستهل ذي القمدة حضر يلبق وعلى ابنه ومعهما أبو القاسم الكاوذاني دار السلطان فأوصاءهم الى حضرته فطالبوهُ محمل مال الى مونس المظفَّر لِيُنفق في صِلة البيعــة (١) كذا بالاصل ولمله حكاية كلامها (٢) في النَّمَلَة : بحبل البرادة

قديم عافمله بوالدة المقتدر (٢٠٠٠) وانه ضربها بيده مائة مقرعة ضرب التقرير على المواضع الفامضة من بدنها فما أقرت بدره واحدد غير ما كانت أقر"ت به عفوا وقال لهم : هي بين أيديكم . ثم أدخلهم الى الدار التي فيها الصناديق فاذا فيها ثياب وشي وديباج روي وتستري مقلة بالذهب وفرش ادمى وخز رقم وديباج وصناديق فيها ثياب فاخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كثيرة فضة وطيب كثير من عود هندي وعنبر ومسك وكافور وعائيل كافور قيمة ذلك نحو مائة وثلاثين الف دينار وقيمة التماثيل نحو ثلمائة الف دره فنسلم أكثر ذلك مونس المظفّر ليباع فتركوا بمضه ليخدم به القاهر . وصودر جيم أسباب المقتدر وظهر الفضل بن جعفر فعني به مونس ولبق وابنه وخاطبوا فيه القاهر فقال : هذا كان وزير المقتدر ولا بد من مصادرته . فبذل عشرين ألف دينار عاجاة فقال مونس : أنا أزن هذا المال عنه فانه ثقة عفيف كاتب دين . ورسم أن يقلد دوان الضياع المقبوضة عن والدة المقتدر وديوان أولاد المقتدر وما قبض عهم وعن سائر الاسباب وأكرم كل اكرام وصار الى (٢٠٠٠) الكاوذاني فقام له لما حضر ولما انصرف ووقع له القاهر بجميم تلك الدواوين التي ذكر تهدا فتسلم الدواوين الموافية فالمه لما حضر ولما المصرف ووقع له القاهر بجميم تلك الدواوين التي ذكر تهدا فتسلم الدواوين المعرف ووقع له القاهر بجميم تلك الدواوين التي ذكر تهدا فتسلم الدواوين الفرف ووقع له القاهر بجميم تلك الدواوين التي ذكر تهدا فتسلم الدواوين التي ذكر تهدا فتسلم الدواوين

الفضل هذه الدواوين سبمة عشر يوما وكانت مصادرة أبى بكرابن يانوت قا. اشتهرت واله لم يؤدّ منها الا تسمين ألف دينار فطواب بمامها . وأخرج القاهر والدة القتدر لتشهد على

ولم يؤثرفها شيئاً لانه لم يستحسن وكان الامس وزبرالقتدر أن يتقلد اليوم

ديوان المقبوضات عن والدُّنه وأولاده وأسبابه فاستحضرال كملوذاني هشاما

وقلده ذلك أزمةً وقلدأبا محمد المادرائي ديوان الاصول فكانت مدة ولاية

نفسها القضاة والعدول بأنها قد حلت وقوفها ووكات فى بيمها على بنالعباس النوبختى (') ونوظرت على ذلك فامتنعت منه وذكرت انها وقفته على مكة والثغور على الضعفاء والمساكين ولا أستحل حلها «فأما أملاكى الطاق عقد وكلت على بن العباس فى بيمها » فنهض القاضى عمر بن محمد والشهود الى حضرة القاهر فاشهده على نفسه بأنه قد حل وقوفها ووكل فى بيمها على بن العباس النوبختى وفى بيم سموى ذلك من الضياع الخاصة والفرائيسة والعباسية (''') والمستحدثة والمرتجعة وما مجرى مجراها في سائر النواحى ووكل أبا طالب النوبختى واسحاف بن اسماعيل وأبا الفرج جلخت في بيم ورأى أبا طالب النوبختى واسحاف بن اسماعيل وأبا الفرج جلخت في بيم ورأى أسباب مونس اله لايتم البيم الا بأن يبتدئوا بالشراء منهم فابتاعوا أشياء ينحو خمهائة ألف دينار

وقدم أبو على ابن مقاة من شيراز في يوم النحر وكان كتب الى القاهر بالله ويسأله أن يجلس له في الليل لانه كان اختار لنفسه أن يلقاه بطالع الجدى وفيه احد السمدين والآخر في وسط السماء فوصل في الوقت الذي قدره وصادف القاهر ينتظره فلقيه وخرج من عنده وقد أعدت له دار هرون بن المقتدروفرشت فدخلها ووقع فيها بتقليد قوم وخلع عليه من الغد خلم الوزارة وصار الى دار مونس المظفر فسلم عليه وانصرف الى داره . وحضر الناس للتهنيئة وراح اليه في آخر النهار على بن عيسى فلم يقم له واستقبيح الناس له

<sup>(</sup> ١ ) مات في سنة ٣٢٤ وقد قارب ثمانين سنة وكان حسن الادب والشمر وكان ابنه الحسين يكتب لابن رائق ويدبر أمره :كذا فى الاوزاق لابي بكر الصولى وترجمته موجودة فى ارشاد الارب ٥ : ٢٢٩

ذلك وصاراليه أبو بكر ابن قرابة ووفى بوعده فى مداخلتــه اياه والعود الى التخليط كماكنا شرحناه من أمره (١)

ودخات سنة احدى وعشرين وثلثماثة (۲۹۲)

كان أبو على ابن مقاة عاتباً على الكلوذانى وذاك انه لم يعرف خبراحد من اخوته وولده وحرمه وأسبا به بعد تقليده خلافته ولا صار الى داره ولا قلد أحدا من أسبابه شيئاً من الاعمال ولا تفقد حرمه وولده بشيء واعظم من هذا كله ان أبا عبد الله ابن وابه استأذن أبا القادم الكلوذانى في وقت خلافته أبا على في ذكر كزيته على الدكمت النافذة الى العال فلم يأذن له . فقيض على الكلوذانى وأسبابه وكان هذا أول ما وبخه به وأخذ خطه عائتى ألف دينار ونقله مع كانبه وأسبابه الى أبي بكر ابن قرابة ثم قبض على جماعة من العال وكتاب الدواوين وقبض على اسحاق بن اسماعيل النومختي وعلى من العال وكتاب الدواوين وقبض على اسحاق بن اسماعيل النومختي وعلى ثلا عائمة ألف دينار وضمن أبضا أن يصادرهم على سمائه ألف دينار وتسلمهم وزيادة وحملهم الى داره وجمع أبو على ابن مقلة لحمد بن خلف مع هذه الاعمال داره وفرق بينهم وجمع أبو على ابن مقلة لحمد بن خلف مع هذه الاعمال أعمال الماون فاف اسحاق بن اسماعيل وبنو البريدى على أنه سهم لما يعرفونه من شدة اقدام محمد بن خلف و من شدة اقدام محمد بن خلف و من سدة اقدام محمد بن خلف و من شدة اقدام محمد بن خلف و من شعبه ورفق به وأوهمه انه يعمل من قبله ويقوم عمال النواحي

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكملة : وظهر شفيح المقتدرى بأمان وقرر عليه خمون أنف دينار وكان مملوكا اونس فحلف أن لابد من بيعه فنودى عليمه فبلغ ثمنه سبعين (ألف) دينار فابناعه الكلوذاني باسم القاهر وشهد الشهود في العهد

وبالزيادة التي بذلها وأن يطيعه فى المال كله ويعمل بما يأمره فيه ولا يخالفه فرفهه من ببن الجماعة وأوقع بأخويه وعلق عليهما الجرار المملوءة ودهقهما فلم يذعنا بشىء وضيق على اسحاق من اسهاعيل ولم يوقع به مكروها

وكانت بين أبي جمفر ابن شيرزاد وبين اسحاق بن اسماعيل مودة وكيدة فخاطب أبو جمفر الوزير أباعلى فى لقاء اسحاق وقال : احتاج أن أواقفه على ما سبب لصاحبي هرون بن غريب عليه فى أبام المقتدر وما أطلقه حتى لايحيل على عمل عمل على المعالمة . فوجه معه بحاجب من حجاب الوزارة فأوصله الى استعاق فلها وقعت عين اسحاق عليه فال له : يا سيدي الله الله فى أمرى بادر الى الاستاذ المظفر ولا تفارقه حتى بخلصى من يد هدذا المجنون . فضى أبو جعفر الى مونس ولم يزل يدشله حتى دعا يابيق وأمره أن يمضى الى أبي على ابن مقلة ومخاطبه فى أمره فان أطلقه والا انتزعه من يد محمد بن خلف وحمله اليه . فمضى بلبق الى ابن مقلة ومخاطبه فل أمره فان أطلقه والا انتزعه من يد محمد من الاستجابة لتقريب أمر اسحق

فيما لحقهم عنب أبى بكر ابن قرابة (٢٠٠١) عليهم اتأخيره مالاكان له عليهم وهو الذى قدّمه عنهم فتقاعدوا عن الوفاء له فماهمه محمد بن خلف يوم تضمنهم من أبي على ابن مقلة بسمائة الف دينارعلى أن يستوفى له من جاعهم مافد مه عنهم ويرد عليه فلما حصلوا فى مد محمد بن خلف استخرج من أبى عبد الله وأخويه عشر بن الف ديناروا أنهذ قبض بمض الصيارف بدرب عون الى أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بمم واستسلم له أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بمم واستسلم له أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بمم واستسلم له أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بمم واستسلم له أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بم واستسلم له أبى بكر ابن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بهم . واستسلم له أبى بكر ابن قرابة بها وجعل منه مكارد عظيمة وأطمعه أبو عبد الله اطماعاً

لم يصح ورفق به. فلما كان في اليوم الثالث ركب محمد بن خلف الى أبي على ابن مقلة فَقَالَ لَهُ أَنَّو عَلَى : يَا أَبَا عَبْدَاللَّهُ غَرْرَ تَنَا وَالْقُومِ فَي يَدَكُ فَنْفُذْت مخار قبهم عليك وذهبت بربحك . فخجل محمــد واغتاظ وقال : قد حملتُ من جهتهـــم عشرين الف دينار وانما ضمنتُ المال في مدة ثلاثة أشهر فأى عتب لاوزير على حتى نخـاطبني بهذا الخطاب البشم! فقال الوزير: ماسمعت بهـذا الا منك فالى من سامت الممال ؛ قال : الى ان قرابة . فدعا بان قرابة وهنأ له عما ذكر محمد بن خلف فقال : انهذ أمها الوزير هذا الخط ووالله ما قبضت أنه من الصير في وزعم أنه من دين لي عليهم ولوقال أنه من الحل لأنهيتُ حاله فى الوقت واذ قد بدا له فها هي الرقعة بارك الله له فيها. وسلمها الى محمد بن خاف فقال محمد : لا والله ما جملتها من دينك وكيف بجوز أن أُقدِّ مِ اللَّهُ على مال السلطان ? فاستوحت كل واحد منهما من صاحبه و لمغ أبا عبد الله البريدي خبر المجلس فسرّى عنه واجتها. في أن يكتب رقمة إلى ابن قرابة يسئله فيها المصير اليه فلم يجد دواة ولا من بحماما واتفق أن أنصـذ أو جميد ان قديدة غلامه أحمد ليشاهد حاله فاستأن اليه أوعبد الله ورغَّبه في الاصطناع والاحسان ووعده أن يفنيه اذا أوصل رُ قمة له الى ابن قرابة فاستجاب له الغلام واحتال له فىجوفة جعل فيهاكر ـ نما وأحضره قلما صغيرا وفَّاه ماله عن آخره وخدمه أحسن خدمة . فبكر أبو بكر ابن قرابة الى محمد بن خلف وأظهر له آنه قد قصا ه لمما بنه حتى استوفى المفاوَّضة ممه ثم قال له : أخرج ابن البريدي الى فانه يستقيم الى كلامي حتى أقر ر مصادرته وأعرف ما عنده (٢٦٦) في ديني . فاخرجَ الهه أبا عبد الله فقال أبو عبد الله :

أول اقبالي ان قات لمحمــد بن خلف « لم يبق من السحر الا السرار فيتفضل الامير وبخلي لنا مجلسنا » فنهض محمد من خلف من مجلسه وسلمه الى برفاعته وقال : أنا داخل الى دار الحرم . فتخاطبنا وجلست مجلسه وقمدت مقمده فتفاءات وقلت « هذا مجلس كان لي فانتقل اليه وقدعاد الي » فاستصلحت أبا بكر ابن قرابة ووعدنى بتخليصي ووفي ومضى ففصسل أمرنا وضمن الوفاء عنا. فلم كان في اليوم الثاني رضي عنا أبوعلي ابن مقلة واستدعاني واخوبي فدعانا محمد من خلف وسكَّن بنا وأنفذنا اليه فلما أردتُ الخروج قلتُ لمحمد ان خلف: أمها الاميرأ و يمقوب اسحق ن اسمعيل خادمك ومونس يمتني به وسينفذ الساعة من يأخذه فدعني حتى أستصلحه لك وأعقد بينك وبينه عهدا وعيناً . فقال : افعــل . فخلوت باسحق بن اسمعيل وتلتُ له : قد سخرتُ من هذا النفس وأنا منصرف فعا قِدهُ واحلف له ثم قل له « بيننا الآن عهد ولا مد من صدقك ان مقلة يبغضك ويتهمك بأنك تطلب الوزارة وانما أرادأن يستنفر لك الاعداء ويأخذ أموالنا بيدك ثم محملنا على أن نتضمنك وقد ضمنك أبو عبد الله البريدي (٢٩١) بثالمائة الف دينار وحدثني مهذا فلا تركب أياماً فان كإن الوزير سأل على فقد حمالتُ منه الخلفة وان طلك فأنما ربدأن يسلمك اليه » ثم المطفت الي محمد بن خاف وقلتُ : قد فرغتُ من القصة والرجل بخدم الاميرَ كما يربد. وخرجنا فأعاد عليه اسحق ماسممه مني فانصرف قبل المصر بمدى

فلما جلس محمد بن خلف فی منزله ولم برکب الی أبی علی ابن مقلة مضی أبو عبد الله البر بدی الی ابن مقلة وقال له: قد عرفت من دار محمد آنه يطلب

الوزارة وأن رسله منبثُون الى أسباب مونس والى القاهر فلا تدعه يقيم في البلد . وكان ان مقلة جباناً فطلبه وكان ذلك القول الاول قد تقدم الى نحمد ان خلف فوثب بخدم ابن مقلة وغايانه وحاجبه وضربهم وحصَّلهم في بيت وقفل الباب عليهم وتسور السطوح وهرب فلم يظهرالا فى وزارة أبى جمفر بالاهواز وعرف محمد بن خلف من بعد ان الحيلة تمت عليه فقال لمن بلُّغ أبا عبد الله البريدى: ظننت بك ظنا جميلا ولم أعلم الك في الحيلة على وكنت قد صدقت عنك فلم أقبل . (٢١٨) فقال أبو عبد الله البريدي لابي على الكانب: أكتب الى فائق الغلام أن يقول لمحمد بن خلف: هـذه الحيلة بجوز أن تخفى عليك فقد خفى مثلها على من هو اكبر منك ولكن أعظم من ذلك أنه كان لنا من الموضع الذي حبسنا فيسه طرق الى دور حمرك وذهبت عليك ولم تعرفها فاحترس منها في المستأنف .

وتوسيط أبو بكر ابن قرابة أمور الجماعة وفصلها مع ابن مقلة فوقع ابن مقلة باعادة ابني البريديين الى أعمالهم فاستقامت أموره . ولما بطل ضمان محمد من خلف ما كان ضمنه من ضمانات البريديين واستحق بن اسمعيل صُرف أيضاً عن أعمال الماون في هــذه النواحي وطلبه ابن مقلة (وكان ، ن وثويه برسله وحاجبه واستتاره ماذكرناه) ووجه ابن مقلة الى دار محمد بن خلف ثم فتح الباب عن خدمه وغلمانه وحاجبه وانصرفوا .

وكان أبو على ابن مقلة يمادي أبا الخطاب ابن أبي المباس ابن الفرات ولم يكن يجد الى القبض عليه طريقاً ديوانيا لأنه كان ترك التصرف عشرين سنة ولزم منزله وقنم بدخل ضيعته وكان سبب عداوة أبي على له انه كان

استسمفه أيام نكبته فاعتذر بالاضاقة ولم يسمفه. (٢٦١) ثم ان أبا الخطاب طهر أولاده فتجل كما يتجمل مثله ودعا أولاد أبي على بن مقلة فشاهدوا مروتة تامة وآلات جللة وصياغات كثيرة وكان بمضها عاربة فانصرفوا وحدثوا أباه الحديث وعظموا وكثروا وصارأ والخطاب ابن أبي العباس ابن الفرات الى الوزير أبي على ابن مقلة للى رسمه يوم الوكب للسلام عليه فقبض عليه . في أبو الفرج ابن أبي هشام ان أبا زكريا يحيي بن أبي سعيد السوسي حدثه آنه كان حاضرًا حين قبض على أبي الخطاب وان الوزير أبا على أنفــذ اليه وسائط وانه كان فيهم وطالب بثلثمائة الف دينار وان أبا الخطاب قال : بماذا يتعلق الوزير على وقد تركت التصرف منذ عشرين سنة ولما تصرفت كنت عفيفاً ساما ما آذيت أحدا ولى على الوزير حقوق وليس محسن مه أن يتناساها مم اشماره بالكرم ويقبح بي أن أهجّنه بخطوط له عنسدي قبل هذه الحال الغالية فقولوا له « أيها الوزير أبو على ذكَّر تك بما لوطالبتك برعايتها أو بالمجازاة على ما أسلمتك في أوقات انحراف الزمان عنـك أو سَأَلَتُكُ وَلَامَةً أَوْ امَاحَةً اوَ احْسَانًا فِي مَعَامَلَةً فِي ضَيْمَةً أَوْ ارْفَادْ ( ''' ) وهل من الجميل الا اجد عندك اذا رفَّهتك من هذا كله سلامة في نفسي فيما قد ركبته مني مما اذا صدقت نفسك خفت العقوبة من الله عز وجــل ثم قبح الاحدوثة من الناس اما ما ظننته عندى فما الامر كما وقع لك لان هذا المال ان كان موروثاً عن ابي رجمه الله فلست وارثه وحــدى ولوكان لاقتسمناه ونحن عدة فلم يكن بد من ان يشيع ويعرف خـبره وان ظانلـه من كسبي فتصرفي وما وصل الى منه معروف وماخفيت عنك نزارته ومن محضرتك من اصحاب الدواوين يشهدون لي بأني ماحظيت بيمضمرو ، في وان ظننته

من استغلال فما استغلّه مقسوم بين الورئة وان رجعت اليهم بالمسئلة لم تجد ما يخصني في زمان تصرف الا بعض ما اتصرف الى مؤنتي ومروعتى . وقد خلف الوزراء والا كابر أولادا مشلى في كفايتي ودوني فتعرضوا لمواقف واستشرفوا لرئت وراساوا وروساوا فهل رأيتني الا في طريق التسلم وراضيا بامتداد ستر الله تعالى والزهد في هدده الدنيا ? فأى شيء تقول لله تبارك اسمه ثم لعباده اذا أسأت الى ? فلها أعيد هذا السكلام على ابن مقلة من غير جهتنا ( فانه كان ((())) انفذ من ياسمع ) خجل و تبلد و تحير ثم قال : هذا يدل على بالفراتية وأمير المؤمنين ليس يمكنني من رعاة حقوق أمثاله وأنا أنفذه الى الخصيبي فانه أعرف بدوائه . فقمنا وجثت الى الخصيبي خد ثنه عاجرى في المجلس وقات له : أعيذك بالله أن تنتصب للآشر وعلى اللاس وأن يقال ان النعم ترال بك وأنت وزير ابن وزير وقد رفع الله قدرك من ذلك وأجاك بصناعتك وعفافك وأبو تك . فقال : أحسن الله جزاءك ستملم اني أرده اليه بعد ان أعزر باليسير اليه .

مم ان أبا على ابن مقلة استدعى الخصبي وسامه اليه بعد ان اضطرته الى كتب خطه بثلثمائة الف دينار يصححها فى مدة عشرين يوماً فاحضر له الخصبي صاحب الشرطة وجر ده وضربه عشر درر وخُلع تخليماً يسيراً مم ضربه بالمقارع فأقام على آنه لا مال له وان ضياعه قد وقفها ولا يمكنه بيمها فاستمنى الخصبي منه ورده الى دار ابن مقلة فجسه . ثم سلمه الى المعروف بابن الجعفرى النقيب واحضر له غلاماً من غلمان القاهر وذكر له آنه قد أمر بضرب عنقه ان لم يود صدراً من المال فما زال يمللهم الى آخر الوقت أمر بضرب عنقه ان لم يود صدراً من المال فما زال يمللهم الى آخر الوقت ولم يود (٢٠٠٠) شيئا . فلما حضر الوقت احضره السيف وشد وأسه وعينيه

فقال له أبو الخطاب: وجهني رحمك الله الى القبلة . فوجهه تم قال له : برفق . وتشاهد فبادر بالخبر ابن الجعفري الى ابن مقلة فتال ابن مقلة : لا يجوز ان يكون بعد هذا شيء . وقال مونس المظفر لابن مقلة : أي طريق على رجل لم يعمل عملاً منذ آخر سنة ٢٩٩ ؛ فأخذه ابن مقلة وسلمه الى حاجبه وأس ان يعتقله فأقام فيه يومين وحضر أبو يوسف البريدي فشكا اليه ابن مقلة ما أقام عليه أبو الخطاب من التجلد ووسطه بينه وبينه فصار اليه أبو بوسف وقر رأم م على عشرة الاف دينار فلف أبو الخطاب الا يودي مها درهما ولو قتل أو يطاني الى منزله فوجه اليه ابن مقلة بخلمة من ثيابه وحمله على داية عركب واستدعاه ووثب اليه حتى كاد ان يقوم له تم قال له : كثر على الخليفة في أمرك وعز يزعلى ما لحقك فاد من مصاحباً الى منزلك . فانصر ف واددى المال في مدة وعشرة أيام وأطاق ضياعه وأملا كه (۱)

وأحضر ابن مقلة اسعى بن اسممل وأخذ خطه أبأن محمل (١٠٢٠) فى كل شهر من شهور الاهلة مثل ما كان محمله الى المقتدر بالله لخريطته على سبيل المرفق وهو الفا دينار وأخذ خط أبى عبد الله البريدى محمل ثلاثة آلاف دينار فى كل شهر على هذه السبيل وخط أبى يوسف وأبى الحسين أخويه بألف وخمائة دينار فى كل شهر

( ذكر ما جرى فى أمر الذين هربوا من قو"اد المقتدر وما آل أمرهم اليه) كتب هرون بن غريب الى أبى جنفر محمد بن بحيى بن شيرزاد من واسط بأن يقطع أمره على مصادرة المائة الف دينار على ان يطلق لهضياعه

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام أنه في سنة ٣٣٨ نوفي العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الخطاب والد المحدث أبي الحسن وكان صدراً نبيلا أربد على الوزارة فامتنع تديناً .

اللَّاتُ في سائرالنو احي ومستغلاَّته دون الاجارات والوقوف التي كانت في، لده وعلى ان لودّى حقوق بيت المال على الرسوم القسديمة وترتجع أقطاعاته وءُني به مونس الظفروأسبابه وكتب له القاهر أماماً وقبلت مصادرته التي ذلها وقلد أعمال الماون عاه الكوفة وما سبذان ومهرجا نقذق .

وخرج عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن ياقوت الباهلي وابنا رائق وسرور ومفلح من واسط مفارقين (١٠٠٠) لمرون بن غريب من واسط الى السوس وجنديساور فأفسدوا أمر الأعمال هناك وعاثوا وخرُّوا ومدُّوا أبديهم الى التنَّاء والتجار ثم خرجوا على الظهر الى سوق الاهواز فلما طال مقامهم بالاهواز شخص يلبق والجيش مسه نحوهم فلقبه هرون بن غريب بجرجراياتم نفذ لحرب القوم

فأما ما حكاهُ أبو الفرج ابن أبي هشام عن مشاهدة وعيان فانه قال : ان الهاربين من قوَّاد المقتدر مم عبد الواحد ابنه دخلوا سوق الاهواز من طريق الطيب وما دخلوا السوس ولا جنديسابور واستبدُّ محمد بن يأنوت بالامور على ابني رائق والجماعــة . وقلد أبا اسحق القراريطي كاتبه النظر فاستخرج وأمر ونهي وكانت الاموال تنصب الي ابن ياتوت ويعطي منها ابنا رائق وغيرهما ما بربد فتنبيرت له القلوب واعتقدوا الخلاف عليه

وتحقق أبو عبد الله البرىدى بأبى على ابن مقلة وكانت الكتب ترد عليه من الاهواز بجميع ما بجرى فأشار بأن يتلاحق أمرهم وقال: ان القوم متخاذلون وابن يافوت مستبدل عليهم وقلومهم شتى وان ابنى راثق صدنقاه فان أخرج اليهم جيش اختلفت كلمهم (٠٠٠) وان تركوا قويت شوكمم بأموال الاهواز وعقدوا لمبد الواحد الخلافة وطلبوا الحضرة. فأنف ذأبو على ابن

مَهْلَةَ أَبَا عَبِدَ اللَّهُ البَّرِيدِي الى مونس حتى شافهُ بذلك كله فقال مونس: قد ترى الحيرة في مال البيمة وقد استحق الناس رزقة لان الحادثة بالمقتدر منذ ثلاثة أشهر فمن أين المال ? فقال أبو عبد الله البريدى : أنا أضمنه ويسبب على " وأقدتم بالحضرة ثلاثين ألف دينار وأصحح بالسوس خمسين الف دينار وبتستر عشرين ألف دينار والباق بالاهواز . وأحضر صاحب ديوان الجيش وعمل جريدة لمن تجر "دمع يلبق واجمل مالهم فبلغ مائتي وخمسين الف دينار فحل أبو عبدالله الشلامين الالف الدينار التي ضمن تمجيلها بالحضرة وخوطب القواد وتكاثرت المساكر مم يلبق وأبوعبدالله البريدي معه. وخرج بدرالخرشني في الماء وكوتب أحمد بن نصر القشوري وكان يتقلد البصرة أن يسير ممه فلما تحصات الجيوش بواسط تغيرت القاوب على محمد بن ياقوت وتبين ذلك فقال للجماعة : أنا واحدُ منكم ولستُ أَخَالُهُ كُم فَلَ رأَى والكُن الوجه أن نجتمع بتستر (٢٠٠٠) فانها حصينة منيمة وندبر أمريا عما يوفق الله عزَّ وجاع له ولا نحارب. وواقفهم على مال يعطيهم وساروا للوقت الى عسكر مكرم وأفرجوا عن قصبة الاهواز فعمل القراريطي بها مالا يعمله الدمستق وفتح الدكاكين بالليسل وبعث اليها البغال وحمسل منها أمتعمة التجار وصادر الاسود والابيض ولما ورد الخبر بنزول يلبق السوس هذت الجماعة الى تستر وورد البريدي وسلك طريق القراريطي وزاد ومازال محتال حتى وقى الخسين الالف الدينارتم وافى يلبق والجيوش جسر تستر فوجده مقطوعا وحال بننه وبين تستر دُحيل.

فَى عن أَبِي عبد الله البريدي بعد ذلك اله قال: همت بالتغلب ووضت في نفسي الامرة وتدبير الرجال منذ ذلك لمَّا رأيت المملال يلبق

وسقوط ابن الطبرى كاتبه لاني رأيهما متخلفين ساقطين . وكان الشارد قد طار وضيح يابق واضطرب رجالهُ فهم بالانصراف فثبته ُ أبو عبــد الله البريدي وما زال بتردُّ د الى القوَّ اد وبهزُّ هم ويهـاديهم ويـــكنهم ويكاتب ابنى راثق بالمودة ويشير عليهما بمفارقة ابن ياقوت ويذكر لهما سوء اخلاقه وشدة مجبه وتطاوُله (٧٠٠) علمهما حتى استجابا الى تقلد البصرة والانصراف عن تســـتر . فما عرف ابن ياقوت الخبر حتى ضربا بالبوق بكرةً ورحلا فلم يكن له سهما بدان لانه لو كاشفهما لمبرالعسكر الذي بازائه اليه وقتل أو أسر ولما توجه ابنا رائق الى البصرة استأذن مفلح وسرور في العبور بعبد الواحد الى يلبق وقالوا لمحمد بن ياقوت : قد ضمفت نفوسنا وأنت معتصم ىرجالك ونحن فلا عــدة لنا ولأصحابنا الاغلماننا. فردّ الاختيار اليهم كاتبواً وتوثقوا لنفوسهم من يلبق وعبروا اليه وتحسير محمد بن ياقوت فراسل يلبق فى أن يحلف بسلامة نيته اذا لقيسه ليعبر اليه ويفاوضه ويعود الى معسكره فأجابه وحلف له على ذلك وعبر اليه محمد بن ياقوت بدُرّاعة بيضاء وعمامة وجمشك فى رجله ومعه غلام واحدوتت المصرفقام له يلبق وتفردا وتطاولا حــديثاً ما عرف في الوقت . واشــتعلت النيران في ثياب البريدي وتردُّد دفعات الى ابن الطعرى يشير بالقبض على ابن ياقوت وراسل ابن الطيرى يلبق بذلك وقال له : الريدى خليفة الوزىروثقة الاستاذمونس يشير بذلك ولست أقول أنا شيشا . فقــال يلبق : ماكنت بالذي أخفر أمانتي ( ^ · · · وأحنث في يميني ولو ذهبت نفسي . وحضر وقت الصلوة فقام محمد بر ياقوت محت الفازة في موضع فسع فأذن وأقام وتقدم للصلوة يلبق واكثر العسكر وراءه ولما استتم المكتوبة انثنى الى يلبق معانقاً له فقام اليه وودعكل

واحد منهما صاحبه وعاد محمد بن ياقوت الى عسكره. وظهر السر وكان تماتبهما أولا ثم تحالفا وتماندا واصطلحا على أن يسيرا الى الحضرة بشروط الامان على أن يكرن بينهما فى المسير منزل فرزل

ورحل محمد بن ياقوت بعد ثلاثة أيام من تسترالي عسكر مكرم ودخل يلبق تستر فعمل بها السبريدي أعظم مما عمل القراريطي بكثير لان الناس توقوا منه فلما رأوا اصحاب السلطان أنسوا . فأتى البريدي عليهم وكبس اليهود وهم ممظم التجار وتجاوز كل قبيح ووفى بالمائة الالف الديسار وسار يلبق الى الاهواز وأهلها هاربون من محمد بن ياقوت فسلموا لانهم مضوا الى البصرة. وابتلى البريدي أهل عسكر مكرم ونستر فأيسر ماعمل ان ركب الى دور الصيارف فأخذ ما وجد من الاموال لهم ولمن يضاربهم وخسف بالسواد حتى صحح ليلبق مائتي الف دينار (١٠٠٠) وبقيت على السبريدي خمسون الف دينار وعني به ابن الطبري لان البريدي خدمه خدمـة تامة حتى انه كان يحضراً بواب البيم في البلدان ويجلس على غاشيته ينتظرخروجه فاذا خرج ـ أله أن يمطيه برشانه فاذا اعطاء قبله وجمله في كمه واشهـ له بضياع ارتفاعها عشرة آلاف دينار فكان ذلك سبب عنامة ابن الطبري به. وخاطُّ له يلرق وقال له : أبو عبد الله ثقة ونجمل هـذه الحسين الالف الدينار فما مخص الأمرير ( وكان مالهُ في الجملة ) وقد خدم وييّض وجه الأُمير فيما خدم ودبر وبدّ د شمل هولاء وأنه لأحقُّ بمجلس أبي على ابن مقلة منه وأنفذ في التدبير والامور . فأجابهُ يابق الى ما سأل وخلف غلاماً غند البريدي تقال له ايتاخ

ورحل أن ما قوت الى شارزان وتبعهُ يلبق ودخلوا مدينة السلام . وأطلقت أملاك ابنى راثق ومحمد بن باقوت ومُفلح وسرور دون اقطاعاتهم وأطلق لمبد الواحد دمض أملاكه القدعية وأعنى هو ووالدته من المصادرة وعادت يد ابن البريدي الي عمالة الاهواز واستقامت الامور. وخلم القاهر على يابق وطو َّقه وسور رَّهُ (١١٠) بطوقين وسوارَ بْن مرصَّيْن بالجوهر

وخرج أمر القاهر ببيع دار المخرِّم التي كانت برسم الوزارة وكانت قديماً لِسلمان بن وهب فقطمت وبيعت من جماعة من الناس بمال عظيم لان ذرعها يشتمل على أكثر من المائة انف ذراع وصرف ثمها في مال الصلة ليعة القاحر بالله

وورد الخبر عوت تكين الخاصة عصر ( ) فاشار الوزير أبو على النمقلة بانفاذ على من عيسى اليها للاشراف علها فابتدأ بالاستمداد للخروج ثم صار الى أبي على ابن مقلة في بمض المشايا وصادفهُ خالياً فعرٌ فهُ كر سنه وضمف حركته ونقصان قو"ته وأنه لايستشفم اليه بنير كرمه ولايوسط بينه وبينه أحدا هيره وحلف على موالاته إيماناً أكدها وسأله اعفاءه من الشخوص وتذلله وانكب على مدد ليُقبلها فمنمه من ذلك وخاطبه بمعرفته محقه وعده مكانه فاعفاه من الشخوص فانصرف على بن عيسي شاكراً. ووردكتاب محمد بن تكين يخطب مكان أبيه فاجيب الى ذلك وحُمل اليه الخلم والعهد. وكتب القاهر رُقمة تخطه الى أبي على ابن مقلة بالنكنية وبزيادة في النشريف والرتبة وأمره (١١١) ان يكتب بذلك الى الامصار والاعمال كلها ففمل ذلك ثم حمل اليه خلمة بمد خلمة للمنادمة وحمل اليه صينية فضة مذهبة (١) ليراجع كتاب الولاة لابي عمر الكندى ص ٢٨١

فيها ند وعنر وغالية ومسك وسينية أخرى فيها رَطلية بلور فيها شراب مطبوخ عتيق وقدح بلور وكوز ومنسل فضة .

وشنب الجند بمصرعلي مخمد بن تدكين فقاتلهم وهزموه

وفي هذه السدنة استوحش مونس المُظفر و يلبق وعلى ابنه والوزير أبو على ابن مقلة من القاهر بالله فضيَّقوا عليه وعلى أسبابه

# ( ذكر السبب في ذلك )

كان السبب فى ذلك انحراف الوزيراً بى على ابن مقلة عن محمد بن ياقوت فسكّن فى قلب مونس المُظفّر ويلبق وعلى ابنه انه في تدبير عليهم مع القاهر بالله وان عيسى المتطبب يترسل للقاهر اليه فوجه مونس بعلى بن يلبق الى دار السلطان وسأل عن عيسى فعُرِّف انه محضرة القاهر فهجم عليه غلمان على ابن يلبق فوجدوه واقفا محضرة القاهر فقبضوا عليه وأخرجوهُ اليه فنفاه من وقته الى الموصل . واجتمع دأى مونس ويلبق وابنه والوزير أبى الى على الايقاع عحمد بن ياقوت والنداء فى أصحابه (٢١٠٠) الا يقيموا بغداد .

فلما كان يوم الاربماء الله خلت من جادى الآخرة خرج على بن يابق فى الجيش وممه طريف السبكرى للايقاع عحمد بن ياقوت وبلغ محد ابن ياقوت ذلك فانكشف من معسكر ومن ويدان الاشنان وطلبه على بن يلبق فلم يقف على خبره وذلك أنه دخل ألى بغداد واستتر بها وتفرق رجاله وانصرف على بن يلبق من فوره الى دار السلطان وأوقع التشدد على القاهر ووكل بالدار أحمد بن زيرك وأمره أن يفتش كل من بدخسل ويخرج من الرجال والنساء والخدم ويفتش كل ما يدخل الى القاهر قفدل أحمد بن زيرك ما أهره به حتى بلغ الامر به أن فتش لبناً حمل الى القاهر وأدخل بده فيه لئلا

يكون فيه رقعة . ونقل على بن يابق المحبوسين في دار السلطان الى داره من والدة المقتدر وغيرها ومُنع القاهر أرزاق حشمه وأكثر ماكان يقام له وطالب على بن يابق القاهر ان يسلم اليه ما بقي عنده من الفرش وأمتعة والدة المقتدر وابن الخال فسلم ذلك اليه وبيع وحصل تمنه في بيت المال وأطلق للجند . وباع أبو على ابن مقلة من الضياع وأملاك السلطان لتمام (١١٠٠) الصلة للبيعة بالنمى ألف وأربع اثمة الف دينار مع ما باعه السكاوذاني أبام خلافت الياه قبل قدومه من شيراز . ومكثت والدة المقتدر عند والدة على بن يلبق مكر مة مرفية مدة عشرة أيام وماتت است خلون من جمادي الآخرة لزيادة العلة عليها ويلا جرى عليها من مكاره القاهر فحمات الى تُربّها بالرصافة ودفت فيها .

وفيها هم على بن يلبق والحسن بن هرون كاتبه بلمن معاوية بن أبي سفيان على المنابر فاضطربت العامة من ذلك و قدم على بن يلبق بالقبض على البربهارى ('' رئيس الحنبليسة فنذر به وهرب وقبض على جماعـة من كبار

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن على بن خلف أبو محمد البربهارى الفقيه العابد شيخ الحنابة بالمراق ومات سنة ٣٢٩ كذا فى تاريخ الاسلام للحافظ الذهبي وفى ترجمته انه كان شديداً على المبتدعة له صيت عند السلطان وجلالة وكان عارفاً بالمذهب أصولا وفروعا وصحب سهل بن عبد الله التستري وانه لما قبض على أسحابه استتر هو وأعاده الله ألى حشمته وزادت . ثم لم تزل المبتدعة يوحشون قلب الراضى بالله عليه (وهذا في سنة بوسمة وزادت . ثم لم تزل المبتدعة يوحشون الى ان توفى مستتراً ودفن في دار أخت بوص مختفياً . فقيل أنه لما كفن وعنده الحادم صلى عليه وحده فنظرت من الروشن ست الحادم فرأت البيت الآن رجالا بثباب بيض يصلون عليه فحافت وطلبت الحادم تهده كف أذن الناس فجلف ان الباب لم يفتح . ويقال انه تنزه عن ميرات أبيه لم بأخذه وكان سبعين ألفاً .

أصحابه وجُملوا في زورق وطبق وأحدروا الى البصرة

وفيها نفذت حيلة القاهر على مونس المظفر وانعكس ما دبره الوزيرأبو على ابن مقلة من القبض على القاهر حتى قبض على ، ونس ويلبق وابنه وهرب أبوعلي بن مقلة والحسن بن هرون

#### ﴿ ذَكُو الْعُكَاسِ هَذَا التَّدِيرِ ﴾

الحيلة على مونس وأصحاء وبانه فساد نيَّة طريف السبكري وبشري ليابق وابنه (۱۱۰) ومنافستهما اياهماعلى مراتبهما الجليلة ثم علم أن مونسا ويلبق أكثر اعتمادهما أنما هو على الساجية وكانا وعداه بالموصل أذا دخلابفداد أن بجملاهم برسم الحجرية وأنهما ماوفيا لهم بذلك وإن نيّاتهم متنيرة لهما. فراسل القاهر الساجية وهزُّ بهم على مونس ويلبق وضمن لهما أن ينقلهم الى رسم الحجرية (وكان الساجية يقبضون في كلستين يوماً برسم الماليك والحجرية يقبضون فى كل خمسين يوماً) وان يلحقهم فى النزل والملوفة بالحجرية .

وكان بين اختيار القهرمانة وبين أبي جمفر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفة قدعة وبيما وبين والدنه مخالطة فأشارت على القاهر عكاتبته وأن يمده بوزارته لبعاونه على التــدبير على مونس وأصحابه وأشارت على محمد بن القاسم بأن يكاتب القاهر ويصدقه عن تدبير أبي على بن مقلة وابن يلبق عليه. وكانت اختيار هذه تخرج من دار السلطان الى دار القاهر القدعة التي في دار ابن طاهر وتظهر أن خروجها في حوائج حرم القاهروولده فاذا كان بالايل صارت الى محمد بن القاسم ولقيته . وبلغ أبا على ابن مقلة أن القاهر قد جدّ في التدبير عليه وعلى مونس ويابق وابنه (١٠١٠) والحسن بن هرون وحملهم على

الجد والمبادرة الى خلمه من الخلافة واتفق رأيهم على تقليدها أما أحمد ابر المكتفى بالله وواقفوا شباذ مروز حماة ابراهيم بن خفيف صاحب ديوان النفقات وكانت متحققة بابيأ حمد على ما دبروه وعقدوا الامرسر الابي أحمد ابن المكتفى بالله وحلف له يلبق وابنـه وأبو على ابن مقلة والحــــن بن هرون ثم كشفوا ما فعلوم ليونس فقال لهم مونس : است أشك في شر القاهر وقد أسرفتم في الاستهالة به وأخطأتم في تقليده الامر فلا تعجلوا الآن وترقُّقُوا حتى تؤنسوه ويأنس وينبسط اليكم ثم حينند تقبضون عليه. فقال على بن يابق والحسن بن هرون : الحجبة الينا والدار في أمدينا وما نحتاج اننستمين باحد فيالقبض عليه لانه نمزلة طائر في قفص. وعملوا على معاجلته فاتفق ان ركب يلبق الى الميدان فصدمه خادم له فسقط واعتل ولزم منزله وتمكن على بن يلبق من متابعة ابن مقلة وحسنوا الاص عند مونس وهوَّ نوم عليـه وعلى يلبق حتى أذنا فيـه . فلما كان يوم السبت سلخ رجب. انصرف أبو على ابن مقلة من دار السلطان واجتمع اليه كتابه وأخوه ومن جرى عادته بمواكاته <sup>(۱۱۱)</sup> وفيهم أبو بكر ابن قرابة فلما فرغ من طمامه التفت الى أبي بكر ابن قرابة فقال له : قد وافي صديقك القرمطي الي السكوفة في ثلاثة آلاف راحلة وممه صاحبه فلان ودخل السكوفة ونادى بأنه قد آمن الرعية سوى أصحاب المعروف بمحمد المتلقّب بالقاهر . فقال ابن قرابة : أما الوزير هذا باطل لاذابن بسر الكوفي جاري واليوم كان عندي وقد وقمت عليه أطيارٌ بإخبار السلامة . نقال أنوعلي: سبحان الله أنت وابن بسر أعرف من صاحب المونة بالكوفة وقد سقط من عنده طائر على أبي الحسن ابن يلبق وقد جاءني سميد بن حمدان وممه رجل من الاعراب قدقتل

نفسه وقطم عدّةً من الافراس فبر عن مماينة ومشاهدة . وكان ابن مقلة قد واطأ سميد بن حمدان على ذلك . ثم دعا بالدواة وثاث قرطاس وكتب مخطه الىالقاهر رُقمة يقول فها: انالقرمطي المجرى المعروف بابي طاهر قد وافى السكوفة فى ثلاثة آلاف راحلة فنزلما وسقط على من عامل الخراج وعلى على بن يلبق من عامل المعونة طائر أن بكتابين بنار بخ يومنا هذا بنزوله ونزول أصحابه سها واني أنا ويلبق سـترنا ذلك عن القوَّاد (۱۱۷) والجند وخواص الدولة لئلا يذيع الخبر وتضمف قلوب الاولياء وقد انفقت مم مونس على اخراج على بن يلبق مع أكثر قو اده وقو اد أبيه الى نواحي الكونة ليدفم القرمطي عن الرحيل مها الى بغداد وهو يخرج في سحر غدمارًا الى صرصر من حيث لا يضرب بباب بغداد مضرباً حتى يلحق به الرجال وقد وجــه النقياء في عشية يومنا وقد وافقت على بن يلبق على الرواح الى دار مولانا أمير المؤمنين ليصدل اليه ويودّعـهُ وعملتُ على التأخر لثلا يشـيم الخـبر. محضوری فی غیر وتت حضور مثلی الدار و بفسد التدبیر فی خرو ج علی بن لِمِيقِ بِكُرِهُ عَدِ وَأَنْهِيتِ ذَلِكَ الْيَأْمِيرِ المؤمنينِ لِيقَفَ عَلِيهِ ويسكن إلى ما دبرنَّهُ وينمم بايصل على بن يلبق اذا حضر المشية ان شاء الله . وأنفذ الزقمة ونام فكتب القاهر في جوامها: وأنه استصوب فعله وبانه يوصل ابن يلبق اذا حضر . ولما انتبه ابن مقلة منالنوم لم ينتظر ورود جواب رقعته إلى القاهر وأعاد اليه رُقعةً ثانيةً عثل ماكتب به فلما وصات الثانية الى القاهر ولم تِكن الحالُ تقتضيها لنفوذ جواله عن الاولى استراب وخاف ان تكون حيلة عليه . ثم نم اليه (١١٨) الخبر من جهة طريف السبكرى عما عمسل عليه على بن يلبق من القبض عليه اذا أوصله اليه فاخذ القاهر حذر مُ وراسل

الساجيـة بالحضور وعرَّفهم ان على بن يلبق يحضر لِحميـلة يو تعما فحضروا متفرّ فين . فلماكان بعد العصر حضر على بن يلبق وفى رأ سه نبيذ ومعه عدد يسير من غلمانه بسلاح خفيف في طيارِه وأنفذ جماعة من غلمانه بسلاح الى دار السلطان وصعد من طيّاره في الروشن وراسل القاهر يسألهُ ايصاله اليه فدافعه القاهر الى أن حضر الساجية كلهم بالسلاح. فبرزوا اليه وشتبوهُ وعملوا على الفبض عليه وحامى عنه غلمانه وحاجبهُ ابن خندقوقي وحالوا بينه وبيهم و نادى بهم وطرح نفسه من الروشن الى الطيَّارة وعبر واستتر من ليلته . و بلغ ابن قلة الخبر فاستتر من ليلته واستتر الحسن بن هرون وأبو بكر ابن قرابة وانحدر يلبق الى دار الساطان وانحدر بانحداره جميم من حضر دار مونس من القوَّاد. وقدَّر بلبق أنه عسم القاهر ويمتذر لابنه فاما حصل في الدار قبض عليـه وحبس وقبض على أحمـد بن زيرك وعلى بمن الاعور صاحب الشرطة وحصل الجيش (٢١١) كله في دار السلطان .

فراسل حينئذ القاهر مونسا وسأله الانحدار اليه ليشاوره فما يعمل وقال له : أنت عندي كالوالد وما أحتُّ ان أعمل شيئًا ولا أ.ضي عزما الا عن رأيك فاءتذر مونس بثقل الحركة عليه وألح القاهر في طلبه وسأله الحمل على نفسه فاستقبح له طريف السبكري التأخر وحمله على الانحدار فلما حصل في الدار قيض عليه وحبس

﴿ وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم ﴾ (''

فكانت وزارة على ابن مالة لِلقاهر تســة أشهر وثلاثة أيام ووجــه القاهر الى أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله فاستحضره يوم الاحـــد

<sup>(</sup>١) هذه الترجة زدناها

مستهل شمعبان فلقيه وقلده وزارته ودواوينه وخاع عليه من غد وهويوم الاثنين خلم الوزارة ووجّه القاهر من يومه عن استقدم عيسي التطب من الموصل وطرحت النار في دار أبي على ابن مقلة بباب البستان وأحرقت ووقع النهب ببنداد . وظهر محمد بن ياقوت وصار الى دار الساطان وخــدم في المجبة يومه ذاك ثم وتف على كراهية طريف السبكرى والساجية والمجرية اياه فاحتال الى ان تمّ له الهرب واستتر وانحدر الىأبيه وهو بفارس (٢٠٠٠ فلم يتجاوز كورة ارّجان ولا لقي أباهُ . وكان جاس في المـاء بزيّ أصحاب الحابر ('' وركب البحر ووافي مهروبان وجاء ليلا الى ارّجان فنزل على أبي المباسان دبنار . وحمل اليه أنوه مالاً وكسوة ودوابٌ وكانت له على فارس تسبيبات فاستوفاها ولحق به رجالة وكاتبهُ القاهر بما يسكّنهُ منه وأعلمه انه عجل على نفسه واستوحش وقلده المعاون بكور الاهواز فاقام بارّجان حتى اعتل وكان يفســد مزاجه ثم انتقــل الى رامهرمز . وكان القاهر قد كاتب مرداويج بالافراج عن أصبان ليقلده الرئّ والجبل ويصير في جملة الاولياء وبزول عنمه المصميان فاتم له . وكاتب و شمكير بالانصراف عن أصمهان فانصرف وبقيت شاغرة سبعة عشر يوما خالية من مدير وكانب القاهر محمد الن ياقوت بتقليده أصبهان وأمره ان يسمير اليها وكان ذلك بعقب هزعة المظفر من ياقوت وبعد انصراف على من يوم من أصبهان . فاخذ محمد بين ياقوت في النَّاهب فبق هو كذلك اذ وردءايه الخبر مخلم القاهر فانتكث أمرهُ.. ولما استتر على بن يلبق وهرب محمد بن يافوت استحجب القاهر

<sup>(</sup>١) وفي الناخلة : بزى الصوفية

سلامة الطولوني وطلب المستترين وقلداً با العباس أحدين (۱۲۱) خاقان الشرطة بيفداد وطلب أبا أحد ابن المسكت في فوجده مستترا في دار عبد الله بن الفتح فقبض عليه و تقدّم القاهر بان يقام في فتح باب ويسد عليه بالجص والآجر وهو حي قمل (۱) وأص بنهب دور بني مقلة ودار الحسن بن هرون ودار أبي بكر ابن قرابة . ووُجد على بن يلبق مستترا بترب باب المقبرة وكبس وأخذ من تنور كان دخله لما أحس بالسكاس وأطبق على نفسه بغطاء التنور وقد كان خفي أمره وخرج من كان يفتش عنه حين لم يجده فاتفق ان تأخر بمض الرجالة لطلب شي يأخذه من الدار فانتهي الى التنور وطلب فيه خبزا بمض الرجالة لطلب شي يأخذه من الدار فانتهي الى التنور وطلب فيه خبزا الى دار السلطان . وضرب بحضرة القاهر ضر با مبرحا فاقر بشرة آلاف دينار فوجدت وصحت في بيت المال ثم أعيد الضرب عليه فلم يوجد له غيرها وحبس

وكان الحسين بن القاسم بن عبيد الله مستترا فراسله أخوه الوزير محمد ابن القاسم بن عبيد الله وسأله أن يظهر ويعينه حتى يقسلده ديوان السواد وديوان الجيش وديوان النفقات ويسستخلف له السكاواذي وابراهيم بن خفيف وعمان بن سعيد (٢٢٠) وحلف له بحضرة السفير الذي كان بينهما بالله العظيم وبسائر ايمان البيعة بعتى مماليكه وبطلاق نسائه على صحة ضعيره له

<sup>(</sup>١) وفى تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٢١: قال ثابت بن سنان : قبض المقتدر على أبي أحد بن المكتني واعتقله لانه بلغه أن جماعة سوا في خلافته. وذكر أيضاً عن السولى أن القاهر ضربه ضرباً مبرحاً يقرره على المال فما دفع اليه شيئاً ثم أمر به فلف في بساط الى أن مات وحمه الله

وبأن باطنه له مشل ظاهره فيما بذله له وكتب له بذلك رقعة بخطه أشهد فيها الله على نفسه وتسلم ذلك السفير وحمله الى الحسين فاعاد عليه ما جرى ولم يزل محمد يتوقع أخاه الى آخر النهار . فحكى ابن أخيه القاسم بن الحسين ان عمه الوزير أبا جعفر صار فى الليلة الى الحسين أخيه وليس معه غلام خاطبه فى الظهور وسأله معاونته بنفسه وأعاد عليه تلك الاعمان حتى وعده بالرواح اليه وعرف الحسين أصحابه فاجته وا بالعشى له وركبوا بركوبه وصار الى أخيه وكان الوزير أخوه قد أعدله زورقا مطبقا فلما حصل عنده أمر بتحصيله فى الزورى . فوقفت والدته على خبره جاءت حتى وقفت له على شاطئ دجلة فى الموضع الذى ينزل منه الى طهاره وهناك خاق من الناس فاستفائت اليه وكشفت شعرها بين يدبه وأظهرت ثديها وحلقته بكل حق لها عليه ان يطلق وكشفت شعرها بين يدبه وأظهرت ثديها وجلس فى طيّاره وانحدر الى دار السلطان فلم يتى أحد ممن حضر (۲۲۰) الا استقبح فعله ودعا عليه وذهب في فلم يتى أحد ممن حضر (۲۲۰) الا استقبح فعله ودعا عليه وذهب في المن أبى العزاقروانه خاف منه على الدولة . فوكل القاهر بدور بني بسطام المن يذكر عهما فى اعتقادها لدين ابن أبى العزاقر وانه خاف منه على الدولة . فوكل القاهر بدور بني بسطام المان يذكر عهما فى اعتقادها لدين ابن أبى العزاقر وانه خاف منه على الدولة . فوكل القاهر بدور بني بسطام المان يذكر عهما فى اعتقادها لدين ابن أبى العزاقر

# ﴿ ذَكُرُ مَقْتُلُ مُونِسُ وَيَلِيقٌ وَعَلَى ابْنَهُ ﴾

اضطرب حال موذس ويلبق وشنبوا وشنب معهم سائر الجبش وخرجوا الى الصحراء ثم قصدوا دار الوزير أبى جنفر محمد بن القاسم وأحرقوا روشنه ونادوا بذكر مونس فكان ذلك سبب القتل لمونس. ودخل القاهر الى الموضع الذي كان فيه مونس ويلبق وابنه متقلين فذّ بح على بن يلبق محضرته ووجه برأسه الى أبيه ظاراً وجزع وبكي بكاء عظها

ثم ذبح يلبق ووجه برأسه ورأس أبيه الى مونس فلما رآهما لمن قاتلهما فأسر به فجرُّ برجله الى البالوعة وذُ بم كما يذبح الشاة والقاهر يراه. وأخرجت الرؤس الشلانة في ثلاث طسات الى الميدان حتى شاهـدها الناس وطيف برأس على بن يلبق في جانبي بنداد ثم رُدّ الى دار السلطان وجُمل مع سائر الرؤس في خزابة الرؤس (٢٢٤) على الرسم (١)

قال ثابت: فحدثنا سلامة الطولوني الحاجب أنه لما أخرج اليه رأس مونس ليصاحه فرّغ الدماغ منه ووزنه فكان ستة أرطال وسُممت انا ذلك من الجُنفني وكان حاضرهُ

ومما جرى في ذلك أنه كبس جماعة من الفرسان والرجالة أبا بكر ابن نباتة المدل الدقاق في درب الريحان وأظهروا أن السلطان وجَّه بهم لطلب الحسن بن هرون وأخسذوا من منزله ثلاثين ألف دينار وطرحوا منديلا على رأس واحــد منهم وأخرجوه وأظهروا انه الحسن بن هرون فركب أحمد بن خاقان في طلب القوم فظفر بواحــد منهم وقرَّره فاقرُّ على جماعة ﴿ ظفر ببعضهم ووجد اليسير من المال وقال من وُجد من هؤلاء المكباسين.

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام . ثم ذبح بمن وابن زيرك ثم أطلقت أرزاق الجند فسكنوا واستقامت الامور للقاهر وعظم في القلوب وزيد في القابه « المنتقم من أعــدا. دين الله » ونقش ذاك على السكة . ثم أحضر ديدي المتطب من الموصل وأمر أن لا يركُّ في طيــار سوى الوزير والحــاجب والقاضي وعيسي المتطبب. وقال أبو كمر الصولى في كتاب الاوراق : حدثني الراضي قال: لما قنل الفاهر مونساً ويابق وابن يلبق أنفسذ رؤسهم الى" مع الخسدم يتهددني بذلك وأنا في حبسه لأني كنت في حبجر مونس ففطنت لمنا أواد وقلت «ليس الا مغالطنه» فسجدت شكراً لله وأظهرت للخدم من السرور ماحملهم على أن جعلوا الهدد بشارة وجعلت أشكره وأدعوله فرجعوا بذلك

وفيها خرج أمر القاهر بتحريم القبان والخر وسائر الانبذة وقبض على من عرف بالغناء من الرجال والمخانيث والجوارى المغنيات فنمى بعضهم الى البصرة وبعضهم الى الـكوفة وبيع الجوارى على أنهن سواذج (۱) وكان القاهر مع ذلك مولما بشرب الخرولا يكاد يصحو من السكر ويسمع الفناء ومختار من جواري القيان من يريد

وسعى بابى عبد الله ابن مقلة (٢) (٢٠) فوجد وقبض عليه وُوجد عنده خطوط أخيه أبى على في رقاع فمل الى دار الوزير أبى جمفر فسأله عمن كان يوصل اليه الرقاع فذكر ان أبا عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى (٢) كان ينفذها اليه فقبض عليه وعلى أخيه وسئلا عما يعرفان من خبر أبى على بن مقلة فحلفا انهما لا يعرفان له خبراً منذ استروع ق القاهر انهما من قواد السلطان وسهل أمرهما فأطلقا ولم يستترا وكانا يركبان في أبام المواكب الى دار السلطان.

<sup>(</sup>۱) ساذجة غير بالغة: كذا في لمان العرب ۱۲۱ (۲) وردت ترجمته في كتاب ارشاد الارب ۱۰۰ (۳) حو مذكور في كتاب الفهرست م ۱۲۷ وفيله انه صنف كتاب الوزراء ذكره هلال الصابي في كتاب الوزراء من ۲ ونقل منه أبو على التنوخي في الفرج بعمد الشدة ۱۰۸۱ و توجد نسخة كتاب الجهشاري في كتبخانة وبن وقال في حقه أبو بكرالسولي في كتاب الاوراق (في سنة ۳۲۶ في وزارة أبي جعفر الكرخي): وقبض على أبي عبد الله ابن عبدوس وصودر على ماثني الف دينار فتكام سعيد بن عمروفي خطيئه والوزير يخالفه حتى شرق الام ينهما فكان ذلك سبب زوال الكرخي وقال أيضا أنه في سنة ۳۲۲ هجم الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات بعقب خروجه الى الشام على أبي عبد الله ابن عبدوس وطواب بمال عظم م تفرد أمره على خسسة عشر الف دينار وأخذت منه بالوف مها جادية حسنة كانت له وترك أمره على أجلها الباقي

وقبض الوزير أبو جمفر على أبى جمفر محمدبن شيرزاد واحتج عليه بأنه قد تقلد أعمالا جليلة وابناع من المبيع ضياعا كثيرة وان ارتفاعه قد بلغ الف الف درم فى السنة فنوسط بينه وبينه اسحاق بن اسماعيل وأخلف خطه بشرين الف دينار وأطلق الى منزله من يومه

# ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي تَقْلَيْدُ أَبِي العَّبَاسُ الْخُصِّبِي الوزارة ﴾

كان بنو البريدى بعد استنار ابن مقلة والجماعية استتروا فقلد الوزير مخانهم على أعالهم أبا جعفر محمد بن القاسم السكرخي فتوسط اسحاق بن اسماعيل أمرهم فأخذ لهم (٢٦٠) اماناً من الوزير حتى ظهروا: ثم أشار اسحاق على الوزير أبي جعفر بان مخاطب القاهر في أمر بني البريدي ويعرفه أن الوجه ردهم الى ضائهم بالبصرة والاهواز فقبل الوزير مشورته وخاطب الخليفة وعرفه أنه ذام لحمد بن القاسم السكرخي لتقصيره في أمر استخراج الاموال وحملها وان البريديين أقوم بذلك وأطمعه في أن يزداد عليهم في مقدار مال الضمان فوعده القاهر وقال: حتى أنظر في ذلك . واستدعى القاهر عيسي المنطب وأعاد عليه ما جرى وكان عيسي كارها للوزير محمد بن القاسم لانه عيسي المنطب وأعاد عليه ما جرى وكان عيسي كارها للوزير محمد بن القاسم لانه لم يكن له مدخل في تقليده الوزارة انبيته بالموصل فطمن على هذا الرأى وعلى الوزير أبي جعفر وأشار بتقليد الخصيبي الوزارة فأمره القاهر بلقاء الخصيبي وصفن استخراج أموال جليلة

وكتب الى القاهر على يد عيسى أنه متى ظهر أنه تقلد الوزارة استتر من عنده الاموال التى وعد باستخراجها واز الوجه أن يتقدم الى الوزير بالقبض على جاعة سماهم على مهل فاذا قبض عليهم وجه القاهر فحملهم الى داره وانتزعهم

من يد الوزير فتركم معتقلين أياما ثم قبض على الوزير محمد بن القاسم . فقمل القاهر ذلك (١٠٠٠) وتقدم الى سابور الخادم بالمصير الى دار الوزير على بنى البريدى واسحاق بن اسماعيل فوجه سابور بثقة له الى دار الوزير لينظر هل يجد فيها بني البريدى واسحاق بن اسماعيل فيرجع اليه بالخبر وكان بنو البريدى قد نصبوا أصحاب أخبار على سابور وسلامة وأصحاب القاهر فيلغهم ما تقدم به سابور الى الرجل الذى وجه به يتمرف أخبارهم فاستتروا . وكان سابور قد قال لثقانه : ان الخليفة امرنى بتفتيش دار اسحاق لانه قد بلغه أن جواريه قد سترن جماعة من جوارى القيان . وأمرهم أن يستمدوا للركوب معه فبلغ الخبر اسحاق من وقته ولم يقع له ان ذلك لمكروه براد به فقال لجواريه . ان صار اليكم سابور بطلب المغنيات فلا تمنعوه ودعوه به فقتش . وانحدر هو الى دار الوزير وصار سابور الى دار الوزير أبى جمفر فوجد اسحاق محضرته فقبض عليه وحمله الى دار السجان

ووجه القاهم، بمن كبس دُور البريديين فلم يوجده وا وكبست دُور اسحق في النويختية وعلى شاطئ دجلة وبهارب حرّ مه وولده وسلموا وقبض على أحمد بن على الكونى كاتبه . واستحضر القاهر على بن عسى وعرّ فه انه ليس (٢٦٠) لوزيره نظر في أعمال واسط وستي الفرات وكانت في ضهان اسحق وقلده هذه الاعمال واعتمد في تدبير الماون فها عليه ووقع له بخطه فتقلده على بن عيسى

وورد الخبر بموت أبي على أحمد بن محمد بن رستم باصبهان (۱) وان المظار (۱) وفي ارشاد الارب ۲ : ٤٢١ انه رتب مكانه أبو مسلم بن بحر ( المتقدمذ كره ص٠٠٠) فمزل هو بدخول على بن بويه أصبهان بعد هزيمته المظفر بن ياقوت (سيأتي ذكرها)

ابن ياقوت مد يده الى ماله ودوابه فازها لنفسه وكان المظفر اليه أعمال المعاون باصبهان فتنكر القاهر له ولاييه ولاخيه . وسعى بأبى يوسف البريدي فكبس عليه واخه وحمل الى دار الوزير محمد بن القاسم فأجل عشرته وكتب القاهر الى الوزير بأن يقر و معه مصادرته ومصادرة أخويه فأحضره الوزير وخاطبه وسامّه أن يقر و الامر معه فى مصادرتهم فقال له أبو يوسف : اذا وثقنا بأن الامر لك والله مقر على الوزارة قردنا الامر معك فاما وعن نتحقق ان الوزارة لغيرك فلا يجوز فصل الامر معك. فلما كان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذى القعدة انسكسف القدر وقبض القاهر على الوزير محمد بن القاسم أنفذ اليه سابور الخادم فأخذه وأخد من وجد فى داره وفيم أبو يوسف البريدي وغييره فنقلهم الى دار السلطان فكانت (٢٠١٠) مدة وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان فكانت (٢٠١٠) مدة وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان فكانت (٢٠١٠) مدة وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان فكانت (٢٠١٠) مدة وزارة أبى جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان فكانت (٢٠١٠) مدة وزارة أبى عشر يوماً.

ووجه القاهر الى اسعق بن على القنّائي وأحضره وأحضر معه عبد الوهاب بن عبد الله الخاقاني على ان يقلّد أحدهما الوزارة والاخر الدواوين فلما حضرا قبل القوّاد أيديها وجلس بين أيديها سلامة الحاجب فلم يابث ان خرجت رسالة القاهر بالقبض عليهما وإدخالهما الحبوس الغامضة ، ثم وجه القاهر الى سليان بن الحسن واستحضره يلوزارة وحضر في طيّاره وتقاء القوّاد والناس وقبلوا يده وجلس الاستاذون بين يديه في دارالسلطان ووجه القاهر من قبض عليه وأدخله الحبوس الغامضة . ووجه الى الفضل ابن جعفر يلوزارة وقد ظهر ما عمله بالخاقاني وبسليان فاستتر الفضل ولم يقرّر الوزارة لاحد في ذلك اليوم .

فلما كان من الغد تقدة م القاهر الى عيسى المتطبب ال يحضر الخصبي يوم الخيس ويامره بالناهب لاوزارة وال يحضر بسواد وسيف ومنطقة فراسله عيسى بذلك فحضر كما رئسم له وخلع عليه خلع الوزارة وركب فيها الى داره ولقيه الناس فهنئوه (٢٠٠٠) ونظر في الدواوين وقلّدها من استصلحه . ونصب ديواناً لامييع واحضر الناس وناظرهم والزمهم إنهضل مابين الماملتين خسين ألف دينار وكتب لهم شروطا ووقع لهم فيها بالامضاء وصادر الناس وقبض على خلق .

وتوسط عبسى وسلامة الحاجب أمر البريديين بعد مكاره عظيمة لحقت أبا يوسف على اثني عشر أاف ألف درم وكتبت الامالات لاحمد وعلى ابنى البريدي بخط الخليفة والوزير واشهدا القضاة والعدول فها على أنفسهما فظهرا. فحكى أبو زكريا السوسى وأبو سعيد ابن قديدة ازأبا عبد الله البريدي حضر عند أبى العباس الحصبي بطيلسان وعمامة وخف وهما معه فاستخلاه المجلس فاخلاه له فعاتبه عتاباً طويلاً وذكر م محقوق كثيرة وضروب من الخدمة خدمه بها في أوقات مختلفة عند نكبات كانت وطروب من الخدمة خدمه بها في آخر كلامه : اعا اعددتك مجميع هذا للدنيا لا الآخرة وأنت معذور في أمر المال لانك ترعم اله بأمر الخليفة وطاعته واجبة وفي ضربك أبا يوسف لانه تمان عليك لر ذكرت أم أبي يوسف وهي أمي طربك أبا يوسف لانه تمان عليك لر ذكرت أم أبي يوسف وهي أمي ولم أمن ولم الندكر الذكر بالقبيح لاجلي في فجل الخصبي وقال : صدقت كان بحب تصويها عن الذكر بالقبيح لاجلي في فجل الخصبي وقال : صدقت كان بحب ان أفعل ذلك ولكن لم أضبط نفي عند الغيظ وأنا معتذر اليك ودع

ما منى الخليفة مقيم على آنه لابد من الف الف دينار وقد وصفتك لأمير المؤمنين وقلت وقلت وأبو عبد الله أخوه رحب المومنين وقلت أبير المؤمنين ولولا ذلك النقل أبا يوسف اليه ولما امنت عليه فأحب أن تسكفيني امركما فحسبي حيائي مما منى واكتب خطك بزيادة الفي الف درهم. فقال أبو عبد الله : لقد أغيتني أيها الوزير وما قصرت وأحسنت العدر والتلافي. فقال له : محياتي لما كتبت. فقال : أكتب وأنا آمن أيها الوزير مما أقول والله ما أملك ولا اخواني هذا المال فان عطف الله قلب الخليفة وقلبك علينا نصر فنا واذينا وان حر منا ذلك استدفينا الفتل الى مدة فان الله قد أجرى عادتنا بالسكفاية وتحن رجو نفضله . فقال الخصيبي ولم يكن في الحجلس الآ أبو زكريا وابن قديدة مستخرج الخصيبي : يا أبا عبد الله قد قدمت ووفيت الرأى . . . . (1)

وكان أبو عبد الله البريدى قد نحقق بأبى بكر محمد بن رائق وتناهى أبو بكر فى إكرامه وواقفه أبو بكر على ان يتنجز تسبيباته وتسبيبات رجاله على الاهواز وبخرج البها ويتغلب علمها. وشخص هو عن البصرة لئلا يتم هذا الرأى عقامه عنده فينسب اليه فلما وافى واسطا وجد بها أبا الحسن على ابن عيسى وقد عمر واسطا فعقد ها عليه القاهر (لانه كان من قبله لامن قبل الوزير) بثلاثة عشر الف الف درهم. واشهد على أبى عبد الله البريدى بالضمان واستخلف أبو عبد الله أما الحسن محمد بن حمد بن حمدون الواسطى وأقام مدة خسين يوماً بالنمانية ينظر فى أعمال الموفقى ثم مضى الى بنداد

<sup>(</sup>١) يياض في الاصل

وركب يوماً هو وأخوه الى سوق الثلاثاء ينتظرون خروج الخصيبي فراسله عيسى المتطيّب بأن القاهر قد عزم على القبض علبهم فأنحطّوا عن دوابّهم وغيروا زيّهم واستتروا فما ظهروا حتى خلم القاهر من الخلافة وتقلّدها الراضي بالله

وفي يوم الاثنين لاربع خلون من ذى الحجة من هذه السنة ورد كتاب على بن خلف بن طناب الى الخصيبي بذكر فيه مصير رجل من وجوه قو "اد الديلم الذين كانوا مع مرداويج الى نواحى ارّجان بقال له على بن بُويه (٢٠٠٠) وان هذا الرجل كان ضامناً لنواحى ماء انبصرة فانكسر عليه مال لمرداويج ففزع منه وعصى عليه وصار فى أربعمائة من الديلم الى ارّجان وتفاّب عليها.

اتفقت له حتى المك ما الك كالما أبو الحسن بن بو به من قو اد ما كان أبو الحسن على بن بو به وأخوه أبو على الحسن بن بو به من قو اد ما كان بن كاكي ولم زل الحال بين ماكاز و بين ورداويج جيلا منذ اتفقاعلى قصد اسفار بن شيرويه وانصرافه عن قلمة سميران بالطرم . وكانا يتهاديان و پنلاطفان الى ان قتل مرداويج أسفار كما كتبنا أخبارهما فيما تقدم و الك نواحي الري والجبل واسلملي أوره وقوى بالمال والرجال . وقصد ماكان نواحي الري والجبل واسلمها واستد الى نيسابور عند الصراف نصر بن نواحي آمل وطبرستان فله كما واستد الى نيسابور عند الصراف نصر بن أحمد صاحب خراسان عنها واشتفاله باخو به الخار جبن عليه فلما فرغ ون أحمد صاحب خراسان عاد الى نيسابور وراسل ماكان يسأله ان يعود الى استصلاح خراسان عاد الى نيسابور وراسل ماكان يسأله ان يعود الى مكانه وان يفرج عن نيسابور ويلطف له ويستبق الحال بينه ما قدمل ماكان دلك وعاد الى جرجان وطوستان

وابتدأت الحال(١٠ تنقدح بينه وبينمرداويج على طريق التحاسد والتباغى فاسـتدعى (۲۲۰) مرداويج خلفاءه بالجبل وأصبهان وسائر نواحيــه وجميع جيوشــه وسار الي ماكان فثبت له ماكان واستظهر عليه مرداويج وهزمهُ وملك طبرستان ورتب فيها بلقسم بن بالحسن (٢) وكان اسفهسلاره ومدبر جيشه وكان رجلا نجدا جيد الرأى في الحرب. ثم مضى الى جرجان وكان فيها من قبل ما كان شيرزيل بنسلاً روباعلي بن تركي فهربا جميما وملكها مرداويج ورتب فيها سرخاب بن بلوس على خلافة بلقسم بن بالحسن لان سرخاب خال ولد بالقسم فجمع لِبالقسم جرجان وطبرستان وعاد الى أصبهان ظافراً عَامًا . ثم قصد ما كان أبا الفضل الثائر (٢٠) مستنجداً له فا كرمَةُ وعظمه ثم سار معه بنفسه الى طبرستان وبها بلقسم بن بالحسن وكان مستعداً لهما فبرز الهما وتحاربوا فانهزم الثائر وما كان جيماً . فأما الثائر فعاد الى بلده بالديلم وأما ما كان فامتــــ على طريق الساحل مفلولاً ضعيفاً حتى ورد جرجان ثم منها الى نيسانور قاصداً ما أبا على أحمد بن محمد بن محتاج صاحب جيش خراسان فدخل في طاءتــه واستنجده . وأقام بلقسم بن بالحسن مجرجان الى ان بلغهُ مسير أبي على أحمد بن محمد بن محتاج اليه مع ما كان فكتب الى مرداويج يستمدُّهُ ("٬٬۰ فامـدُّهُ بأكثر عـكره ووجوه أصحابه وبالغ في تقو يَتْهِ

<sup>(</sup>١) لعله النار (٢) كذا بالاصل وفي كتاب اليون: أبو الفاسم بن أبي الحسن (٣) هو أبو الفضل جمفر بن محمد الثائر بن أبي عبد الله الحسين الشاعر المحدث بن أبي الحسن على العسكرى بن الحسسن بن على الاصغر بن عمر الاشرف العلوى الحسين والحسين المحدث هو أخ لابي محمد الحسن الناصر الكبير الاطروش امام الزيدة وملك الدبلم المتوفي سنة ٣٠٥ كذا في كتاب عمدة الطالب لاحمد بن على بن عتبة: لكنؤ ص ٣٠٠

ووافى ابن محتاج وما كان فبرز اليهما وواقعهُما فظهر عليهما وهزمهُما فانصر فا الى نيسابور . ثم كرّ ما كان كرة أخرى على نواحى الدامنان طامماً فى ان يستولى عليها وكان فيها من قبل مرداويج الجيش بن اوميذوار فسأر اليه بلقسم بن بالحسن حتى اجتمعا على دفع ما كان فانهزم ثانياً ويئس من هذه الأعمال فانفذه صاحب خراسان الى كرمان وقلّده اياها وكان بها أبو على محدد بن الياس بن اليسع وواقعه وهزم أبا على وملك كرمان على طاعة صاحب خراسان .

فأما أبو الحسن على بن بو به وأخوه أبو على الحسن فالمهما عند هزيمة ما كان الا ولى وضعفه الحازا الى مرداويج بعد ان استأذاه وقالا: ان الاصلح لك مفارقتنا اباك لتخف عنك مؤونتنا و قم كلنًا على غيرك فأذا تمكنت عاود اك . فأذن لهمًا واقتدى بعلى بن بو به جماعة من القواد لما صار على بن بو به وأخره أبوعلى الى مردوا بج فقبلهما وأكرمهما وخلع عليهما وقلد كل واحد من قواد ما كان ناحية من نواحى الجبل أما على بن بو به فأنه قده الكرج وأما الاشكرى بن مردى فأنه ردّهُ الى عمله وكان متقلدا ديناوند وأما (٢٦٠) سايمان بن سركاة فانه قادة مهذان وكذلك سائر القواد

﴿ ذَكَرَ سَبِبَ ثُمَّ بِهِ لِعَلَى بَنْ بُويِهِ وَلاَ يُنَّهُ وَصُرَفَ البَانُونَ ﴾ ﴿ أَجْمَهُمْ قَبَلُ وُصُولُمُمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾

كان السبب في ارتفاع على بن بويه وبلوغه مابلغ سماحة كثيرة كانت في طبعه وسعة صدره . وافترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر اشرف منه وهي شجاعة نامة كانت له واتصل بجميع ذلك اتفاقات محمودة ومولد سعيد . فمن ذلك آنه لما قلّد الكرج وقلّد الجاعة المستأمنة معه النواحي التي ذكرناها

وكتبت لهم المهود ووردوا الرئ ومها وشمكير وأبوعبد التمالحسين بن محمد ألملقب بالعميد (وهووالد أبي الفضل ابن العميد وزير ركن الدولة) وكان ماظراً في الامور بالريّ فمُرضت عليه بغلة حسنة كانت لِعلى بن بويه أراد بيمها والاستمانة ثمنها وكان تمها ثلاثه آلاف دره قيمتها مائتي دينـــار فاشـــتراها وحمل المال اليه فظهر إلملي بن بويه انها تشترى لابي عبــد الله العميد فقادها اليه وحلف الآ يأخذ تمها ثم تادم ذلك بملاطفات كثيرة الى ان غمر مُ بالبرّ. تم أوجب الرأى عند مرداويج ان يتعقب ما أمر به من تولية (١٣٧٠) أوائك القوَّاد وكتب الى أخيه وشمكير والى أبي عبد الله العميد بمنعهم من الخروج من الرىّ وان كان بعضهم خرج مُنع من بقى . وكانت الكتبتصدر أولاً الى العميد فيتف عليها ثم تعرض على وشمكير جملها فحين وقف على الـكتاب تَقدُّم الى على بن بو به سرًّا أن يبادر الى عمله فسار من وقته وساعته وطوى المنازل وأصبح المميد من الغد فأظهر المكتب فلما عرضها على وشمكيركان قد صار على بن بويه على مسافة بعيدة فمنُع من لم يكن خرج من أولئك القوَّاد . وفاز على بن بويه بالولاية التي كانت سبب ملكه وتمكنه وليس يُعرف لِجميع ذلك بمد قضاء الله عزّ وجلّ سببُ الأسخاءُ وسمة صدر هِ. فلها وصل الى الكرج ابتدأ بالاحسان الىالرجال وملاطفة غامِل البلد فكان العامل يكتب يشكره وضبطه الناحية وحمايته . واتفق ان افتتح قلاعاً كانت في أبدى الخُرِّميَّة في تلك الاطراف ووقع بين أربابها خلاف فأنحاز بعضهم اليمه واظهر مُ على ذخائر جليـ له صرفها كلما الى اسـتمالة الرجال واستمطاف القلوب. فلما عاد مرداويج الى الرى سبَّبَ أموال جاعـة من

قوَّاده (١٢٨) على ناحية الكرج وفيهم ابراهميم بن سيارَهي (١) المعروف بكالث وجماعة أكرمهم فاسماكم على بن بويه وأفضل عليهم حتى أوجبت الجماعــةُ طاعتهُ . فاتصل ذلك عرداويج فأوحشــهُ ذلك وندم على إخراج أُولئك القوَّاد الا كار اليه وكاتبهُ بالمُصَّير اليــه وكاتب القوَّاد عثل ذلك . فدافعهُ وتمال عليــه ورفق به الى ان أخذ العهود والمواثيق عليهم وعــلم استيحاش الجماعة وخو فهم من غــدر مرداويج وسطوته فحينئذ خرج بهم عن الكرج وجمم أكثر ما قدرعليه من المال . واستأمن اليه من جر ماذقان شيرزاد أحــد بمو اد الديلم في أربعين رجلا فقويت نفســه وعرَ صَ رجالهُ ' فكانوا ثلاثمائة رجل وكسرا لكنهم أعيان ونخب مستظهرين بالآلات والمدّد وتوجّه الى أصمان وبها أبو الفتح ابن مافوت في نحو عشرة آلاف وأبو علي ابن رُستم يلي الخراج فقــدّم اليهما كـتبّاً جميلةً وعرّ فهُما انه ينحاز السما داخلا في طاءة السلطان فدافعاهُ عن ذلك . وكان أبو على بن رسم أشد الناس كرهاً له وانكاراً لقدومه واتفق موت أبي على ابن رستم وبرز أبو الفتح ابن يافوت (٢٢١) .حتى صار من أصهان على ثلاثة فراسخ . وكان فى أصحاب ابن بافوت ديلم وجيـل كثير يمقدارهم سمائة رجـل وكانوا يسممون فضل على بن بوبه وعطاءهُ و من صدره فاستأمنوا اليه وواقعهُ الوقعمة وانهزم ابن ياقوت لِما ضعف با-تمَّمان هؤلًّاء ولِما ظهر له من ثبات الديلم واضطراب أصحابه ومضى نحو فارس . وملك على بن بويه أصهان فقوى شأنه وكبر في عبون الناس لا به هزم عائنين من أصحابه ألوماً والوفاً من أصحاب السلطان وبلغ ذلك مرداو بيج أُ تلقهُ ودبّر في أمر هم تدبيراً لم يتم له

<sup>(</sup>١) وفي كتاب العيون : ان بشار المعروف بكاسك

# ﴿ ذَكُرُ حَيْلَةً مَرُدَاوً بِمِ التِي لَمْ تَهُمْ لَهُ ﴾

أشفق مرداويج أن يستأمن أصحابه الى على بن بويه لما يسمعون من اقباله ولما انتشر من صبته وفيض عطائه ولان سيرة مرداويج كانت سيرة صعبة لا يسكن اليها أحد ولا يصبر علها من له نفس أبية فرأى أن براسل على بن بويه بمتايب وتأنيس وبرفق به ويستدى جوابه وضمن ضانات له برغب في مثلها ووجه في أثره أخاه وشمكير في عمكر عظيم كثيف قوى فعلم على بن بويه ان الرسالة لا تشبه التأهب له (۱۱۰۰) فنذر به فرحل عن اصهان بعد ان جباها شهرا وتوجه الى أرجان وبها أبو بكر ابن ياقوت فالهزم بين بديه الى وامهر من من عبر حرب ودخاها على بن بويه واستخرب منها أموالا قوى بها .

ووردت عليه بالمسير الى شيراز وبهو ن عنده أمر يانوت وأصحابه لمهوره في جباية الاموال وكثرة مؤنته ومؤنة جنده و قل وطأتهم على الناس مع فشاهم وخورهم . فاشفق على بن بوبه ان يلقى يانوتاً مع صيته وكثرة رجاله وأمواله وحه ول ابنه أبى بكر بن يانوت من ورائه فابى على أبى طالب وأمواله وحه ول ابنه أبى بكر بن يانوت من ورائه فابى على أبى طالب أن يتفق بين يانوت ومرداويج أمر يجتمعانله عليه وان أعداءه كثير ومتى اجتمعوا عليمه لم يقم لهم وعكنوا بطول الزمان من التدبير عليه ورعالحق مدد الدلطان فتجتمع الجيوش من كل وجه والصواب لمن كان في مثل مورته ان يبادر ويعاجل من بين يديه ولا ينتظر بهم الاحتشاد وانشاء التدابير عليه ولم يزل يراسل على بن بويه وبهون عليه انغطب ان بادر ويعالمن وبهوية وبهون عليه انخطب ان بادر ويعالمه التدابير عليه ولم يزل يراسل على بن بويه وبهون عليه انخطب ان بادر ويعالمه التدابير عليه ولم يزل يراسل على بن بويه وبهون عليه انخطب ان بادر ويعالمه التدابير عليه ولم يزل يراسل على بن بويه وبهون عليه انخطب ان بادر ويعالمه

ان توانی (۱٬۱۱) و تأخر الی ان سار نحو النوبندجان. وسبقه مقدّمة ماقوت وهي في نحو الني رجـل وفيهم وجوه أصحابه وشجمانهم مشـل المعروف بكورس د الخراساني وان خركوش وكانا شدىدىن مذكورين بالباس وممها أشباهها من أهل النجـدة فوافاهم على بن بويه الى النوبندجان فلم يثبتوا والهزموا الى كركان وجاءهم باتوت وأصحابه الى هــذا الموضع .' فنصب أبوطالب النوبندجاني وكلاءه وتمآله لخدمية علىبن بويه وتنحى بنفسه الى ضيمة له منالطة ً لياقوت وراســل ياقوتاً أن الخوف الذي شاله والناس ألجاه الى الهرب والتباعد واستشاره فيما يممل وهو مع ذلك مجمهد في نصيحـة على بن بويه وارشاده الى حواب الرأى واهداء الاخبار اليــه ودلالته على المــالك والطرق. وأقام لمؤنته والزاله من يزيح علته في الجميم حتى أضافه وجميع عسكره أربعين يوما ولزمته مؤونة عظيمة يذكر ان مبلنها مائتًا الف دينار . وأنف ذ على من بويه أخاه أبا على الى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها أموالا عظيمة وأثار ذخائر جليلة كانت للأكاسرة يتوارثها قومهناك فزاد (٢٠٠٠) استخراجه على استخراج أخيه. وأنفذ يافوت عسكرا ضخما الى الحسن بن بويه فواقعهم بالنفر اليسير الذين معه فهزمهـم وصار موفوراً الى أخيه على بن بويه . ثم الفق أن تم عليه مواطأة ياقوت ووشمكيروم داويج وبلغه من ذلك ما أوجب الريسيرالي كرمان فتوجه من النو بندجان الى اصطخر ومنها الى البيضاء وباقوت يتبعه بجميع عسكره وتففو أبره وانتهى بعلى بن بويه المسير الى قنطرة كان الطريق علمَــا الى كرمان فسبقه باقوت الى القنطرة وحال بينــه وبين عبورها واضطره الى الحرب

# ﴿ دخلت سنة اثنتين وعشر من وثلثمائة ﴾

وابتدأت الحرب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة ٢٧ وأصبحوا يوم الاربماء على أشد ما تسكون الحرب. فاستدعى على ابن بويه أصحابه ليلة الخيس وأعلمهم انه يترجل ممهم ويقاتل كأحمدهم ووعدهم ومنّاهم واستوثق مهم الاعان في الثبات والجهاد والجد

﴿ ذَكُرُ اتَّفَاقَ جَيْدُ آَفَقَ لَعْلَى بَنَ بُويَّهِ وَرَدَى جَدًّا ﴾ (على بافوت مع تدبير سيٌّ وتسرع )

( من مافوت غير صواب )

أما التدبيرالسي الذي استعمله ياقوت وتسرع فيه فانه استأمن اليه من أصحاب على بن بويه (٢١٠) رجــازن من وجوه الديلم فحين وقفت عينه عليهما أمر بضرب أعناقهم وتيقن الديلم انه لا أمان لهم عنده فشحذ ذلك بصائرهم وجاهدوه جهاد المستقتلين . وأما الاتفاق الذي آتفق عليه فانه باكر الحرب يوم الخيس وقدم على مصافه رجالة كشيرة من أصحابه بحاربون عزاريق النفط والنيران فانقلبت الريح واشتدت للوقت فاحترق شيء من مصاف ياقوت وأكب الدبلم على أوائك الرجالة فقتلوهم وانهزم الفرسان وزحف الديلم على تعبيتهم .

﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ دَبِّرِهُ يَاثُوتَ فِي حَالَ الْمُزْعَةُ فَلْمَ يَنْفُذُ لَهُ ﴾ ﴿ وَاحْتُرْزُ مَنَّهُا عَلَى بِنَ بُوِّيهِ فَظَفُو ﴾

لما أشرف الديلم على سواد ناتوت عند هزىمته وهزيمة أصحابه طلب نشراً من الارض عالياً في طريقه نصمد اليها وركز عليها رأيته فاجتمع اليه عو من أربعة آلاف رجل . وظنأن الديلم يتسرءونالىخزائنه ويشتناون

بالنهب فيضطرب نظامهم ويكر علمهم ( وهذه لمسرى مكيدة طال ماصارت سبباً لظفر قوم بعده هزيمتهم ) فقال لاصحابه : لا تَفْرَقُوا وَتَأْهَبُوا لَلْكُرَّةُ فأنها الظفر لا محالة . وأحسّ علي بن بويه بذلك فبرز أمام مصافه ونادى أصحابه وقال لهم : لا تبعد دوا ولا تنقضوا تعبيركم فان الخصم (نانا) واقت ينتظر اشتغال كم بالنهب ثم يمطف عليكم ولم يبق له غيرهذه المكيدة. وأعلمهم أن الغنيمة لا تفوت فلما رأى بانوت ثباتهم واستناعهم من النهب واحترازهم من مكيدته مضى على وجهه منهزما وملك على بن بويه جميم ذلك السواد. ووجد لياقوت صنادين فيها برانس وقيود وما أشبه ذلك كان أعدها للاساري فاشار جماعة من قوّاد على بن بويه بان بجمل ذلك لاسارى رجال ياقوت وأن يجمل البرانس على رؤسهم والقود في أرجلهم ويشهر بهم في المسكر تم في البلد فابي ذلك على بن بويه وقال: بل نمدل عن هـذا الى المفو عمن أَظْهُرُنَا اللَّهُ بِهِمْ مِنْ أَعِدَاتُنَا وَنَشَكُمُ اللَّهُ عَلَى هَسَدُهُ النَّمَةُ فَانَهُ ادْعَى للمزيد وأبعد من البغي والطفيان .

ثم امتــد الى الزرقان يوم الجمــة والى الدينكان يوم السبت وتولَّت المستأمنة والشحنة وأكابر الناس اليمه وتتابعوا فتقبل الجميع وأحسن اليهم قولا وفعلا وصفح عن كل من بلغه عنه فحشُ في الخطاب أو اساءة في عمل وأحسن في سيرته حتى اطرأن اليه الناس وأمِنهُ أعداؤه . وعسكر بظاهر شيراز ونادي فيها بيث المدل (٠٠٠) وأمان للناس من جيم ما يكرهون وأمر العامة بالانتشار في معائشهم والخروج الى مصالحهم آمنين ففعـل الناس ذلك

ثم اضطر بعد ذلك الىسيرة أخرى لكثرة مطالبات الجندواقتراحاتهم

وبلغ من أمره ماسنكتبه في موضعه بمشيئة الله وعونه

وفيها ورد كتاب أبى جمفر محمد بن القاسم الكرخي وكان يتقلدأعمال الخراج والضياع بالبصرة والاهواز بتاريخ يوم الثلاثاء لاربع خلون من المحرم بان الكتب وردت عليه بدخول أصحاب مرداويج اصهان وانه خرج من جملة مرداويج قائد جليل كان يتقلد ماه البصرة وفاز بمال جليل وهرب الى أرجان يقال له على بن بويه وانه كتب البه أنه في طاعة السلطان وهو يستأذن الوزير في ورود الحضرة أو النفوذ الىشيراز لينضم الى ياقوت ه و لي أمير المؤمنين

وفي هــذه السنة صار أصحاب أبي طاهر الفر مطى الى نواحي توج وسينهز في مراكب وخرجوا منها الى البلد فلما بعدوا من المراكب أحرقها صاحب لياقوتكان يتقلد البلدثم اجتمع معأهل البلد واوقع بالقرامطة وقتل منهم وأسر عمانين رجلا فيهم رجل يعرف بان الغمر . (١٤١٦) فقدم رسول محمد بن ياتوت مؤلاء الاسارى فادخام مشهرين فوضم على رأس ابن النمر منهم قرونا وكانوا على جمال بدراريم ديباج وبرانس حتى دخلوا دار السلطان فاعتقلولهما

وفيها قتل القاهر اسحاق بن اسهاعيل وأبا السرايا نصر ابن حمدان ( ذكر السدل في ذلك )

كان السبب في قتله اسحاق انه كان أراد شراء الجارية المعروفة مرتبة قبل الخلافة وكانت موصوفة بالجمال والنناء فزايده اسحق بن اسماعيل فيها واشتراها . وسبب قتله أما السراما انه كان أراد شراء جارية أخرى قبسل الخلافة فاشتراها أبو السرايا . فحكم ثابت عن خادم حضر قتابهما قال : جاء القاهر فوقف على رأس بشركانت فى موضع ذكره ثم استحضر اسحاق فأحضر وهو مقيد فأمر بطرحه فى تلك البشر فرمينا به فيها بقيده وهوحى. ثم أمر باحضار أبى السرايا فأحضرناه وهو مقيد فأمر بطرحه فى تلك البشر فازال أبوالسرايا يتضرع اليه ويسئله العفو وهو لا يلتفت اليه وتعلق بسعف نخلة كانت بقرب البشر فأمرنا بضرب يده فضر بناها فخلى عن السعفة ودفعناه (۷۱۱) فى البشر ثم أمر بطم البشر فطرحنا عليهما التراب حتى امتلأت وهو واقف. فسبحان الله العظيم ما أعجب أمر القادير اأراد مونس لما قتدل القتدر أن ينصب فى الخلافة أبا العباس بن المقدر فما زال اسحاق بن اسماعيل مجتهدا قائما قاعداً الى أن عدل بها الى القاهر بالله وهو لا يدلم انه أنما يسمى فى حتف نفسه ليتم الامر المقدور

وفيها حضر دار سلامة الحاجب أبو بكر بن مقسم وقيسل انه ابتدع قراءة لم تعرف للقرآن . وأحضر ابن مجاهد (۱) والقضاة وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب فأحرقت كتبه .

وفيها خرج رجل من الصفد يعرف بابى على محمد بن الياس واجتاز بكرمان حتى بلغ باب اصطخر وأظهر لياقوت انه يربد أن يستأمن اليه ثم عرف ياقوت ان ذلك حيلة منه فخرج اليه ياقوت فلم يثبت له ابن الياس وانكفا راجعاً الى كرمان وصاراليه من قبل صاحب خراسان ما كان بن كاكى الديلى فواقعه وانهرم ابن الياس وصار الى أعمال فارس فواقعه

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر احمد بن موسى بن العباس البغدادى شيخ العراق في عصره توفى سنة ٣٧٤ كذا في تاريخ الاسلام . وأما ابن مقسم فهو محمد بن الحسن بن يعقوب توفى سنة ٣٥٤ وترجمته موجودة في ارشاد الارب ٣ :٩٩٨

ياقوت وأنهزمابن الياس.

وفيهــا استوحش الحجرية والساجية من القاهر فدبروا عليه وتم لهم القبض عليه (١٤٢٨)

### ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي القَّبْضُ عَلَى القَّاهِرِ ﴾

كان السيب في ذلك أن أبا على ابن مقلة كان راسل الساجية والحجرية في المتتاره ويضرّ بهم على القاهر ويوحشهم منه والحسن بن هرون يفمل مثل ذلك ويلقاهم بالليل وهو يتزيا بزيّ السؤال وفي يده زبيل وفي وقت بزيّ النساء الى أن شحد نيام-م وجمع كلمهم على قصـ د القاهر والفتك مه وحذره منيه وعرَّفهم آنه قد بني لهم المطامير واحتال من جهية منجم كاف لسما ('' حتى لقّنه ان تقول لسما من جهة النجوم أنه نخاف عليه من القاهر وبحذَّرهُ منه. وأعطى الحسن بن هرون هـذا المنجم مائتي دينار فملاً عينــه حتى مكّن في نفس سما الخوف من القاهر وكان سيما تقبل منه ونستحسن إصاباً له ثم دس اله من جهة منامات يدعها أشياء حتى اشتد خوف سما من القاهر . فلما كان يوم الاثنين لاربـم خلون من شهر ربيم الاخر وقم بين الغلمان الحجرية وبين الغلمان الساجية خلاف وذكر الساجية أن القاهر بريد أن يُمتك بسيما وهورئيس الساجية وخرج سيما من دارالسلطان مبادراً الى داره واجتمع اليه الساجية بأسرهم والقوَّاد في السلاح (٢٠١٠) وأقاموا عنده الى آخر النهار ثم الصرفوا وبأكروه فاجتمع توَّاد الساجيــة مع قوَّاد الحجرية وتحالفوا ان تكون كلم واحدةً ثم استحلفوا باقي الحجرية والساجيـة . وانصل ذلك بالقاهر وبالوزير وبالحاجب فوجهوا من يسئلهم (١) وفي الاوراق للصولى : هو سيا المناخلي ولم يُمش بعد هذا الا أقل من ماثة يوم

عما أوحشهم فقالوا: قد صع عندنا ان القاهر عزم على القبض على سيا وعلى حبسنا فى مطامير قد بناها لنا . وكان الفضل بن جمهر يتولى بناء مطامير بن ماله ومحتسبها من مال مصادرة عليه فعر ف القاهر ما يقولونه فتقدم الى سلامة بالخروج اليهم . وحلف القاهر له على انه لم يممل ذلك ولا هم به وانما بنى حمامات رومية للحرم وخرج سلامة لذلك .

وخدلا الخصيبي وعيسى المتطب بالقاهر فذكرا له ان الآفة في هدذا كله الفضل بن جعفر وانه هو الذي قال للساجية والحجرية ذلك لانه شيء لم يعرفه غيره. وكان سلامة أشار بالفضل حتى أعنى من المصادرة عاية " به وافتصر منه على ما ينفقه على المطامير فتقدم القاهر بالقض على الفضل بن جعفر وطالبه الوزير الخصيبي بمحضرة عيسى بثلاعائة أنف دينار فقال الفضل: لو كنت ذا مال لكانت لى ضياع ود ور (ننه وخاطبه بمخاطبة فيها جفاء فاستوفى الفضل عليه الجواب. فهم "الوزير الخصيبي ان يوقع به فقال سابور الخادم: الفضل عليه الجواب. فهم "الوزير الخصيبي ان يوقع به فقال سابور الخادم: أمرت بصيانته والا يلحقة مكروة . وردة الى دار السلطان وحبس في الموضم الذي كان اسحق بن اسمه يل محبوساً فيه

وورد يوم الثلاثاء لخس بقين من جمادى الاخرى كتاب أبى جمفر الكرخي وكتاب أبى يوسف عبد الرحمن بن محمد الذى كان يكتب للسيدة بأن أصحاب ابن رائق كبسوا سوق الاهواز والهمم استولوا على سأر عمل الاهواز وصاركل من يتقلد الماون في أعمال الاهواز من قبله سوى محمد بن ياقوت فانه كان يتقلد الماون بالسوس وجنديسابور فلم ينفذ لابن رائق لانه نظير من فكتب الخصبي رُقعة عا ورد عليه من ذلك الى القاهر.

وكان القاهي قد ابتـدأ بشرب فدعا بسلامــة واقرأهُ الكتاب وقال له : ا. ض إلى الخصبي واجتمع معه على التدبير في ذلك . وعاود شرَّبهُ فضي ـ لامة وعيسى معه الى الخصيبي وأطالا عنده الى نصف الليل ولم ينقرر لهم رأى على شيء فانصرف (١٠١) سلامة إلى منزله الملمه أن القاهر، قد سكر ولا فضل فيه باقي لياته . وصدر نهار الغد وبكَّر سلامة الى الخصيبي فوجد عنده عيسى المتطبب وبلغهم خبر الساجية والحجرية واجتماعهم لقصد دار السلطان فتقدّم الخصبي الى عيسى بأن يبادر الى دارالسلطان ويعرّف القاهر الخبر ليتحرّز وان وجده نأمًا أنبه فمضي عيسي واجتهد في أنباه القاهر فلم تـكن فيه حيلة وقيل له كان يشرب الى ان طلمت الشمس وانه لو أنبه لمأ فهم عنه ما نقوله لشدة سكره.

وكانت المجربة والساجية قد اجتمعوا عند سيما وتحالفوا على اجماع الكلمة في كبس دار الخليفة والقبض على القاهر فقال لهم سيما: أن كان قد صح عز. كم على هـذا فقوموا بناالساعة حتى نمضيه . فقالوا: بل نؤخره الى غد فهو يوم الموكب ويظهر لنا فنقبض عليه . فقال لهم سيما : ان تفرقتم الساعة وأخرتموه الى ساعة أخرى انصل الحبر به فتحرز ودبر علينا فأهلكنا كانا . فقيلوا رأيه وركبوا معه الى دار السلطان بالسلاح فرتب سيا على كل باب من أنوابها غلاما من الساجية وغلاما من الحجرية ومعهما قطمة وافرة (٢٠٢٠) منهما فايا أحكم أمر الابواب كلها وةن على باب العامة وأمر بالهجوم فهجموا كلمهم من جميع الابواب في وقت واحد . وبلغ سلامة والخصيي الخبر وهما مجمتمان في دار الخصيبي فخرج المحصيبي في زى امرأة واستتر وانحدر سلامة اني مشرعة الساج واستبر

ولما دخل الساجية والحجرية الدار لم يدخلها سيما وأقام بمكانه من باب المامة الى أن قبض على القاهر فلما قبض عليه دخل .

ولما علم القاهر بحصول الغلمان في الدار انتبه من سكره وأفاق وهرب الى سطح حمام في دُور الحرم فاستتر فيه ولما دخل الغلان الى المجلس الذي كان فيه لم يجدوه وأخذوا من كان بالقرب مثل زيرك الخادم وعيسى المتطبب واختيار القهرمانة فوكلوا بهم. ووقع في أيديهم خادم صغير فضر بوه بالطبر زينات حتى دلهم على موضعه فدخلوا فوجدوه على سطح الحمام على رأسه منديل ديبقى وفي يده سيف مجرد واجتهدوا به على سبيل الرفق أن ينزل اليهم وقالوا: نحن عبيدك وما تربد بك سوءا وأنما نتوثق لانفسنا أن ينزل اليهم وقالوا: نحن عبيدك وما تربد بك سوءا وأنما نتوثق لانفسنا فأقام علي الامتناع من النزول الي ان فوق اليه واحد منهم بسهم (٢٠٠١) وقال: ان لاربماء است خلون من جمادى الاخرة سنة ٢٣٦ وصاروا بهالى موضع لم تنزل وضعته في خرك من جمادى الاخرة سنة ٢٣٦ وصاروا بهالى موضع طريقاً فكسروا قيده وأطلقوه وأدخلوا القاهر الي موضعه وحبسوه فيه طوية القاهر الي موضعه وحبسوه فيه خلافة القاهر بالله

# خلافته الراضى بالله أبي العباس ﴿ محدين القتدر ف منة ٣٢٢ ﴾

واستدلَّ النلمان الساجيَّة والحجريَّة حين قبضوا على القاهر على الموضع الذي (جـ ١ - م ١٠)

فيه أو العباس ابن المتدر فدلهم عليه خليفة لزيرك الخادم ففتحوا عنه الباب ودخلوا عليه وسلموا عليه بالخلافة وأخرجوه وأجلسوه على السربر وبايم له فو اد الساجية والحجرية وطريف الدبكرى وبدر الخرشي ولقب الراضى بالله . وتقد م باحضار على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وأحضرا فوصلا اليه وشاوره ما واعتمد عليهما فيا يعمل . فمر قه على بن عيسى ان سبيله أن يمقد لواء اينفسه على الرسم في ذلك (أفنا فاستحضر اللواء وعقده بيده ثم أمر بالاحتفاظ به . وأشار عليه بتسلم خاتم الخلافة فسلمها من كان في بده وهو وأشار عليه بتسلم خاتم الخلافة فسلمها من كان في بده وهو وأشار عليه بتسلم فاتم الخلافة من القاهر بالله فوجه اليه الراحي ثم فتح عنه الباب وطالبه بخاتمه فسلمه وكان فصة ياتو تا أحر وعليه منقوش : بالقهمد الامام القاهر بالله أمر الله من حدال المنام الى الراضى فأمر ان يسلم الى حاذق من حدال الغيرانة ليمحو ذلك النقش منه فقعل ذلك ونقش له خاتم الخر عليه : الراضى بالله .

وتقد معلى بن عيسى بأن يُحضر القاضى أبو الحسين عمر بن محمد والقاضى أبو محمد ابن أبى الشوارب () والقاضى أبو طالب البهلول () وجماعة من الشهود وممن يقرب من دار السلطان فضر وا . في كى القاضى أبو الحسن محمد بن صالح الماشمى ابن أم شيبان () أنه لما استُدعى القاضى أبو الحسين

<sup>(</sup>١) وفي رَجَّة هذه السنة في ناربخ الاسلام هو الحسن بن عبد الله وكذا في النَّكَلة

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن احمد بن استحاق بن الهلول أبو طالب الانباري وفي باريخ الاسلام

أنه كان ينوب عن أبيه في قضاء مدينة المنصور نوفى سنة ٣٤٨

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في ملحق لاستيفاء أخبار الفضاة لابي عمر الكندى ص ٧٧٠

عند القبض على القاهر بالله وجم وجمع اطراً فه وأخسدُ معه خمسين ديناراً في حجزة سراويله استظهاراً واستخلفه فى داره ومضى والصرف بعد ان مضى أ ك بر الليسل الى ( و الله على وتطأمُّك الى معرفة حديثنا فاسمه اعلم أنى مضيتُ فادخلتُ الى حجرة يُّمها القاهر بالله ومعى ثلاثة من الشهود وطريف السمبكري فقمال له طريف : تقول يا سيّدى . وكرّ ر ذلك دفعات فقال له : اصبر . ثم التفت الى فقال : أَلستَ آدر فني ? فقلتُ : بلي . فقال : أَنَا أَبُو منصور محمد بن المتضد بالله رحمـة الله عليـه ثم القاهر بالله بيعتى في عنقك وأعناق أهلي وسائر الاولياء ولستُ ابر أيكم منها ولا أحلُّكم بوجه ولا سبب فانهضوا: فقُمنا الما بمدنا عذاتُ طريفاً ولمنه ملاماً كثيراً وقلتُ : أيّ رأى كان احضارنا الى رجل لم يوطَّنَّأُ ولم يؤخذ خطُّهُ ويشهد عليه الكَنَّابِ والجند ﴿ كَانَ يَنْبَعَي انْ نَقَدُّ مَ ذلك ثم تحضرنا له . وعدل بنا الى على بن عيسى فسألنا عما جرى فحدثناه به فقطُّب وجهَّهُ ثم قال : يخلم ولا يُفكِّر فيه فان افعاله مشهورة وأعماله ممروفة. وما يستحقه غـير خاف . فقلتُ له : بنا لا تمقد الدوَّل وأنما يتمُّ بأصحاب السيوف ونصلح نحن ونراد لشهادة واستيثاق وقمد سمعت من الرجل ماحد ثنك به ولم يكن الرأى ان يجمع بيننا وبينه الأ بعداحكام (٢٠١٠) أمره فتغاضب وحضر وقت الصلاة فقمناً . فقـال القاضي أبو الحسن محمـد بن صالح: فسممتُ ذلك منه وبكرنا الى دار السلطان فقيل له ان القاهر سمل البارحة (١)

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولى في الاوراق : ولما قبض على القاهر جلس في بيت وطواب بأموال فلم يقر بشيُّ وكله عرف ما له عند الراضى لسوء ماكان يعامله به فعذب عــذالا

فلم حضر أبو على ابن مقلة أستُدعبنا وكنتُ مع القاضى أبى الحسين وثلاثة من الشهود واجتمعنا بحضرة الراضى بالله فاوماً الى مفلح الاسود فاحضر ثلاثة من اخوته فأجلسهم عن يمينه وأخرج أبوعلى ابن مقلة قرطاساً من كمية ونشره فاستحافهم على البيعة . ثم أوماً الراضى الى مفلح إيماء ثانياً فاحضر اثنان آخران من اخوته فاجلسهما عن شهاله واخذت البيعة عليهما . ثم أعطى أبو على القرطاس القاضى أبا الحسين فأخد عليه البيعة وكتبنا خطوطنا في ذلك القرطاس على من بايم وانصرفنا .

وكان سيما أشار بسمل القاهر تلك الليلة فستر الراضى ذلك عن على بن عيسى واستحضر بختيشوع بن يحيى المتطبب وسأله عمن يحسن ان يسسمل فذكر له رجلاً فاحضره وسمل القاهر

وما ذال على بن عيدى يوم الاربعاء الى الليل يأخذ البيمة للراضى بالله على القضاة والقُوّاد وكتّاب الدواوين والنلمان وطالبه الراضى ان يتقلّد الوزارة (۷۰٬۰ فامتنع وذكر آنه لا ينى بالامر فأشار سيما بأبى على ابن مقلة قال : هو يضمن ان يقوم بسائر الامور . فقال على بن عيسى : قد اشرت به على أمير المؤونين وما يصلح للوقت غيره (۱) دكان على بن عيسى بسأل

شديداً فما أنم بشئ فأمر بعض الناس فكحله فاعماه وتزيد المكروه عليه فما أفر بشئ ووجد له مال يسير وآلة فأخذت. وفي تاريخ الاسلام: قال الفاضي أو الحسيم: فدخلت على الراضي وأعدت ماجرى سراً وأعلمته ابي أرى أمانته فرضي فقال: المصرف ودعني واياه.

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق : فاستحضر ( الراضى ) أبا الحسن على بن عيسى ومعه أخوه أبو على عبدى ومعه أخوه أبو على عبد الرحمن بن عيسى بالنظر فى الامور وأراده للوزارة فاحتج بكبر وضعف فادمأ

فى الفضل بن جعفر فاطلق بمسئلته ووقع الراضى الى أبى على ابن مقلة '' فبكر يوم الخيس لِسبع خلون من جادى الأولى سنة ٣٢٢ وحضر على بن عيمى وأخوه عبد الرحمن ووقفا ببن بديه يستحلفان من بحضر وبأخدان البيمة عليه وتأخر الفضل بن جعفر والحسن بن هرون وخلع على أبى على ابن مقلة خلع الوزارة وركب معمه سيا وطريف السبكرى و اثر القواد والغلمان والخدم الخاصة . وظهر الحسسن بن هرون وأبو بكر ابن قرابة وصاروا الى أبى على ابن مقلة ثم انصر فوا الى منازلم .

واستأنف أبو على ابن مقلة سيرة حسنة وقال : قد عاهـ دتُ الله في

الى أخيه بذك وان يكون الاسم والحدمة له وبتولى هو النظر في أمرا الله و د بر الناس وجباية الاموال على كره منه لذلك . وتقلب لما رأى من تعذر مال البيعة الا اله كتب بالبيعة الى النواحي ونظر في الملبم الذي يوجب الوقت ومعه أخوه مفرما له ما بعمل ومستأذنا له فيه الى ان وافت رقعة أبي على ان مقلة الى سيا المناخلى يتضمن له ان يحتال في وقد مه خميانة الف دبنار يصرفها في الرجال لايصة و بتضمن له ان أنم ذلك خمنهائة الف دبنار لنفسه . وكان المنولي لايصال الرقعة الى المناخلي كانب له حدث يعرف بعلى بن جعفر وضمن له الني دينار معجلة واضعافها مؤجلة فصار المماخلي وادي ما بالرقعة بضمان الحميائة الاف الدينار الى الراضي بالله فلما وقف علما أحضر على بن عيسي واقرأه اياها فقال له : أمير المؤمنين في هذا الوقت محتاج الى زكاة هذا المال وما عندى وجه لمعضه والصواب ان صح هذا المال ان يمضي أمر هذا الرجل ويستكنبه وانصرف فجلس في منزله فكان الراضي بعد ذلك يقول : لم يتحصل انا من الحميائة الالف الدينار دوهم واحد من أموالنا وأموال الناس مثلها .

<sup>(</sup>١) وفي التكلة: وهو في دار ابن عبدوس الجهشباري

استتارى الا اسى الى أحسد ونذرت نذوراً ('' فوفى وأطلق كلّ من كان فى حبس القاهر من كانب وجنديّ واطاق عيسى المتطبب واسحق بن على القنأ لى وكان الراضي أنفذه اليه . ثم تدقب الرأى فى عيسى المتطبب فصاد رمُ

(۱) زاد فيه صاحب التكلة: وقال ابن مقله لما أناه الناس: كنت مستمراً في دار أي الفضل بن مارى النصراني فسمى بي الفاهم قبل زوال أسء بشهر بن وعرف وضمي والى خالس وقد مضى نصف الميل أنحدث مع ابن مارى فاخبرتنا زوجته ان الشارع قد المتلأ بالمشاعل والشمع والفرسان فطار عقلي وادخلني ابن مارى بيت تبن وكبست الدار وفتشوها ودحلوا بيت النبن وفتشوه أيديهم فلم أشك الني مأخوذ وعاهدت الله تعملي على انه ان نجابي من يد الفاهم بالله أن أزع عن ذبوب كنيرة وانني ان تقلدت الوزارة أمنت المستمترين واطلمت ضياع المنكوبين ووقفت وقوفا على الطالبين فما استنمت نذرى حتى حرج القوم وانتفلت الى مكان احر . وما نزع من الحلع حتى وفي بالنذر

وكتب ابن ثوابة في خلع القاهر كنابا قرئ على المنابر . وكان زيرك القاهرى قـــد أجمل عشرة الراضي وقت اعتفاله فـكافأه بأن قلده أمر حرمه وأكرمه .

وقار آن مقلة أبا الفتح الفضل بن جنفر خلافته على سائر الاعمال وقار أبا عبد الله البريدى خوز سنان وقار الجورة البصرة والسوس وجد ديسابور وكور دجلة وبادوريا والانبار ونهر سير وقطر بل ومسكن وكتبالى على بن خلف بن طناب باقراره على فارس وكرمان وقار الحسن بن هرون ما قلده على بن عيسى من أعمال واسط بمائتى الف كر شعر وعشرة آلاف كر ارز وأربعمائة كر سعم والف الف وأربعمائة الف درهم وقلا الهراريطى كتابة ابن يا قوت والزمام وديوان الهرات فسفر حينه فلساحبه محمد بن ياقوت في الحجبة وحمل الى سيا خمسة عشر الف دينار حتى عرف الراضي بالله انهم لا يريدون غير محمد بن ياقوت وأنفق هذا الوجه مجمعة على الفواد مائة الف وعشرين الف دينار ابن مقلة لانه استدعى ابن رائق وهو بالباسيان لذلك ولم يمكنه تغيره فلما صار ابن وائق برامهرمز عازماً على التوجه الى أصهان فكوتب بالاصماد وأنفق ابن وائق بي حديدية فسلم كل واحد مهما على صاحبه ايماه من غير قيام و وتلق ابن ياقوت الحجربة والساحية ودخل على الراضي فلم عليه وقلده من غير قيام و وتلق ابن ياقوت الحجربة والساحية ودخل على الراضي فلم عليه وقلده من غير قيام و وتلق ابن ياقوت الحجربة والساحية ودخل على الراضي فلم عليه وقلده من غير قيام و وتلق ابن ياقوت الحجربة والساحية ودخل على الراضي نوامي بن عيسى من غير قيام واليه الناس الي داره بالزاهم ولم يقم لاحدد الا لابن مقلة واملى بن عيسى من غير قيام و تلق الم الماس بن عيسى من غير قيام و تلق الم المن بن عيسى من غير قيام و تلق بالم الماس ولم يقم لاحدد الا لابن مقلة واملى بن عيسى ساحيه الم يقم لاحدد الا لابن مقلة واملى بن عيسى المورون البه الناس المي داره واله يقم لاحدد الا لابن مقلة واملى بن عيسى المورون الم يقم لاحدد الا لابن مقلة واملى بن عيسى المورون المورون والمورون والمورون المورون والمورون و

(٢٠٨) وكان القاهر قد اعترف بوديمة أودعها ايَّاهُ منالمين والورق والطيب فاستخرج كلَّه منه. وسأل في أمر أني العباس الخصبي فكُنَّت له أمانُ وقَمْ الراضي فيه بخطِّهِ ونسَّامهُ الوزير أبو على وأنفذه في درج رُقعة منه عمله الى الخصيي وخاطبه أجمل مخاطبة وظهر الخصبي فقاده دواون الضاع الخاصة والمستحدثة والعباسية والفراتية والمقبوضة عنأم وسي ونذير وشفيم اللؤاؤى وضياع المخالفين وضياع البرروضياع الجدة والدة المقتدر وديوانى زمام المشرق والمغرب وأجرى عليــه لنفسه سوى أرزاق كنَّابِه في هــذه الدواوين ألف ديسار في كلّ شهر وقلَّد الراضي بدراً الخرشني الشرطة عدينة السلام.

ولما تقلَّد الراضي الخلافة وردت كتب أبي جعفر الكرخي وأبي يوسـف كاتب السيّدة بتخلصها من الاهواز الى نواحي ذور الراسـي هار بين من محمـ د من رائق . وكان بنو البريدي يستترون في أنهار الاهواز نهر بعمد نهر ووصل الخبر الى ابن رائق وهو بالباسيان ان القاهر خام من الخلافة وتقلدها الراضي بالله وآنه قد ندب للحجبة فرجع مكفئا الىواسط ولم يدخل (١٠١٠) البصرة ورجع السكرخي الى البصرة تم عاد الى غيلة بالأهواز فنظر وعمل الى أن ضمن أنُّ مقلة بني البريدي أعمال الاهواز

﴿ ذَكُرُ ابتداء أمر أبي الحسن على بن بويه الدياسي ﴾

كناكتبنا فيها نقدتم أن أما الحسن على بن بوبه لحق بمرداويج وهو في حدود طبرستان خَمُوْدهُ وضمّ رجالا اليه فلما أنفذه الى الرى (وكان أخوه وشمكير بها ) اتفق أن عامِل السكرج طمع في مالها فانف ف على بن أ بويه ليتلافى أمر الكرج ومعه دون مائة رجل من أصحابه فأقام بها. وتلفق اليه من الاطراف ديلم فصار فى نحو ثلاثمائة رجل فانكر مرداويج أمرَهُ وكاتبهُ بالانصراف فتأخر ورُوسِل فتمالل وكان قد استخرج من مال الـكرج نحو خسمائة أاف وفوقها فى مدة يسيرة واستوحش مرداويج وهدّدهُ ففزع وأخذ مرداويج ووشمكير فى تدبير القبض عليه

وكان على بن بوبه قد استخاف بحضرة وشمكير وهو بالرى عنمد خروجه أحمد حاجبه (وهو والدأبي اسحق الطبرى الشاهد (١) في هذا الوتت فَكَتَبِ اللَّهِ أَحَمَّدُ بِمَا فَيْهِ مُرْدُوالِمِ وَوَشَّمَكُمْرُ مِنَ الْخُوضُ فَي سَيَّهُ وكان مرداويج قد صار الى عند أخيه بالرى بهذا السبب و لِتسريب الجيوش اليه غرج من السكرج الى اصبهان خائماً (١٦٠) ليستأمن الى المظفر بن ياقوت وكان عند المنظفر بن يافوت في الوقت سبماثة رجل من الديلم ووجهم فناخسره والد الحسن الديلمي الذي كان ببغداد ونظر في الشرطة بها. فلما قر'ب من اصبهان خرج اليـه المظفر ليمنعه ومعه نحو أربعة آلاف رجل فتخاذل أصحابه ووقع بين أصحابه من الديلم خلاف لان فناخسره كان له عــدُو من الديلم يضارَّهُ فتقاعد المولدون أيضاً وافسرقت كلمهم والهزم الـظهر بن ياقوت الى فارس وبهما أبوه ياقوت. واستأمن الى على بن بويه نجو من أربعائـة رجل من الديلم فصارت عدّته سبعائـة رجل وملك اصبهان وهو فى ثلْمَا ثَنَةَ رَجَلَ . وَبَلَغَ الْخَبْرُ مَنْ دَاوِيجِ فَسَيْرُ أَخَاهُ وَشَمَّكَيْرُ لِطَلَّبِهِ فَى الوقت لما قرُّب من اصبهان رحل عنها على بن بويه وصار الى أرجان وكان قد تهيبها يلصوله بين باقوتوهو بفارس وبين ابنه محمد وهو برامهرمز فصور عنده بالمهانة واضطراب الرأى والرجال فدخل أرجان واستوطنها وكاتب

<sup>(</sup>١) هو ابراهم بن احمد بن محمد كمذا في كتاب الوزراء ص ٦٣

ياقوت واستخرج من مال أرجان خراجاً نحو الني ألف درم ووصل مع ذلك الى ودائع ونظمأمرُ ، للمسير الى كرمان وبها ما كان بن كاكى الديلمي ليستأمن اليه . فلم يجبه ياقوت عن كتابه ولم يقبله (١٦١) فـكاتبه على من يومه وخاطبَهُ بالامارة والتعبد وعرَّفه أنه يسئله احد أمرين اما أن نقبله أو يأذن له في المصير الى باب السلطان فاما لم يقله ياقوت وسار اليه مع ابنه المظفر ايحاريه سار على بن بويه الى النوبندجان وقدّر أن تكون الحرب بها وقدتم كتبه الهمه وطلب منه الامان واستنفاه من الحرب فحذره ياقوت وخشي أن ينتاله وكان قيل له ان على بنءونه تربد الحيلة عليه ليحصل نفارسونخدعه عنهـا . وكان على ن نونه قد حصل أيام مقامه بكازرون وبلد سانور وذلك عنمه خروجه من أرجان نحو خممائة ألف دينار مع كنوز كثيرة وجدها فقويت شوكته وزاد رجاله فلما صار الى النوبندجان قام بأمره أبو طالب زيد بن على ونكفل بنفقاته فلزمه عليه فى كل يوم خسمائة دينار وأقام عنده مدة فلماخرج اليه ياقوت تهيبه هيبة شديدة . وذلك أن جيش باقوت كانوا سبعة عشر ألف رجل من جميع الا صناف اجية وحجرية والرجالة المصافية وغيرهم من الديلم وأصناف العسكر وعلى بن بويه فى تماعاتة رجل فسأله أن يفرج له عن الطريق لينصرف عنه ويجتاز الى حيث بجتاز فم مه (١٠١٠) ياقوت وطمع فيه لقلة عدده ولوفور ما وصل اليه من المال . فلم يثبت له على بن بوله وسار الى البيضاء فمنمسه ياقوت وواقمه على باب اصطخر يومين فمكانت لياقوت. فاشتد طمم ياقوت فيه وزاد تهيب على بن بويه وحنق عليه المسئلة فى الافراج له لينصرف عنه فامتنع عليه فلما كان يوم الخيس لاثني عشرة ليلة بقيت من جمادي الآخرة سنة ٣٢٧ واقعه مستقتلا

فحدثني من شهد الوقعة من الديلم أنه ترجل ستة نفر من الديلم وصفوا تراسهم وتقددموا زحفاً واستأخر من واجههم من أصحاب يانوت فاشتلموا وتقدموا وحمل أبو الحسين أحمداين بوبه في نحو ثلاثين رجلا فالهزم ياقوت وجميع من معه وذلك وقت الظهر من ذلك اليوم وانصرف الى شسراز . فقدر على بن بويه أن الصرافه مكيدة منه لاهزعة فتوقف في موضمهولم يتبعه الى وقت المصر فلما صم عنده أنها هزعة سار الى شسيراز فنزل أول منزل قرية يقال لها الزرقان علىستة فراحنهمن شيراز وبكر منها يوم السبت فنزل قربة نقال لها الدينسكان وعنده أنه سيحارب عن البلد ويدفع عنه لان الجيش الذي أنهزم عه كانوا قد انصر فوا (١٦٢) عنه مو فورين لم يحاربوه ولا وقفوا بين يديه . فنزل على فرسخ من شــيراز فى مضاربه وبلغه ان ياقوتاً وعلى بن خلف بن طناب قد خرجا عن شميراز والبلد شاغر خال فوجه بجماعة من الديلم واخلاط من الجند الى شيراز للمقام بها وضيطها فبادر البهم المامة بشيراز مع جماعة من الرجالة السودان وبماليك للثمناء. وكان الديلم قد تفرقوا في الاسواق فقتلوا منهم نحو سبعين رجلا فبلغ على بن بويه ذلك ووجه بأخيه أبي الحسين أحمد وكان سنه اذ ذاك تسم عشرة سنة وهو أمرد وهوحينتذصحيح اليدين وأنفذ معه تمانين رجلا من الديلم فقتل من السودان نحو ألف رجل ونادى في البـلد الايقيم فيه أحد من أصحاب ياقوت ولا من الجند وان من وجد بعد النداء فقد الماح دمه وماله فلم يبق في البلد أحد منهم. ودخل على بن ويه شيراز والفقت له بها ضروبٌ من الانفاقات عجيبة كانت سببًا لِنبات ملكه . فنها ان أصحابه اجتمعوا وطالبوه بالمال ونظر فاذا القدرُ الذي منه لا يرضيهم وأشرف أمرُهُ على الانحلال فاشتنل قلبه واغتمَّ

غما شديداً . فبينما (١٦٤) هو مفكر قد اسالق على ظهر و في مجلس ياقوت من داره وقد خلا فيه يافكرة والتدبير اذ رأى حية قد خرجت من موضع من سقف ذلك الحبلس ودخلت موضماً آخر منه وخاف ان تسقط عليه وهو نائم فدعا بالمر اشين وأسره با حضار سلم وإخراج تلك الحية فقملوا . ولما صعدوا وبحثوا عما وجدوا ذلك السقف نفضي الى غرفة بين سقفين فعر فوه ذلك فأمره بفتحها فقتحت ووجد فيها عد صناديق فيها ن المال والصياغات خسمائة ألف دينار فاستوى جالساً وحمل الى بين بديه ذلك المال فسر به وأنفقه في رجاله وثبت أمر أن بعد ان أشنى على الاعملال

وحكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحن الشيرازى ان على بن بويه أراد قطع ثياب وسأل عن خياط حاذق فو صف له خياط لياقوت فأمر باحضاره وكان أطروشاً ووقع له انه قسد سعى به اليه فى وديسة كانت لياقوت وانه طلبه بهدا السبب فلما خاطبة حلف انه ليس عنده الآ اثنا عشر صندوقا لا يدرى مافيها . فمجب على بن بويه من جوابه ووجه ممه بمن حلها فوجد فها أمراً عظما من المال والثياب،

والذى كان يكتب الملى بن بويه فى ذلك الوقت رجل نصرانى (١٠٠٠) من أهل الرى يمرف بأبي سمد اسرائيل بن موسى ثم قتله بمدمدة بسبب سنفر دله خبراً واستكتب مكانه أبا الدباس أحسد بن محمد القبى المروف بالحناط. وسفر الامير أبو الحسن على بن بويه بسد تمكنه من البلد فى ان يقاطع السلطان عنه ويتقلّده من قبل الراضى فأجيب الى ذلك وقنع منه عا بذل وهوفى كل سنة بمدجيع المؤن والنفقات الرائبة والحائية عانية آلاف الف درهم خالصة للحمل. وكتب الى الوزير أبى على ابن مقلة يحلف له

بأغلظ الايمانعلي موالاة الوزيرأبيعلي اين مثلة وابنه أبى الحسين ومماضدتهما وما نقال في هذا المعنى وأكَّدهُ . فأنفذ اليه الوزير أبو على بالخلم واللواء في شوًّ ال سنة ٣٢٧ ورسم للرسول وهو أبو عيسى يحيي بن ابراهيم المالكي الكاتب الأ يسلُّم اللواء والخلع الاُّ بسد ان يتسلُّم المال ووقف عَليه . فلما قرب المالكي من البلد القَّاهُ عَلَى بن بويه على بعد وسار ممه الى ظاهر شيراز وطالبه بأن يسلم اليــه اللواء والخلع فمرَّفه مارُسم له واله لا يمكنه من ذلك الاً بمد تسلُّم المال الذي وُوقف عليه فخاشنهُ على بن بويه وازهَمهُ حتى سلَّم اليه الخلم وابسها ودخل بها الى شيراز وبين بديه اللواء وأقام المااكيم مدّةً يطالب (٢٦٦٠) بالمـال فلم يدفع اليــه شيئا بتــة وحصل على المواءيــد والمطل والتوتُّف ثم اعتلَّ المالـُكي ومات بشيراز وحمل تابوته الى بنداد في سنة ٣٣ وانفنج لملى بن بويه وجوه الذخائر والودائم ووزير [ ه ] أبو سمد النصراني فصَّمن له نقايا مال السنة أبو الفضل العباس بن فسانجس وابرت مرداس وأبو طالب زيد بن على وغيرهم من وجوه البلد بأربمة آلاف الف درهم واستخرجت له الذخائر وانفتحت له كنوز وودائم عمرو بن الليث ويعقوب بن الليث (١) وبإقوت وابده وعلى بن خلف ورجال السلطان وكثرت أموال على من نونه وعموت خزائنه ُ واستأمن اليه رجال ما كان بن كاكي من كرمان وكثر جمهُ واستفحل أمرهُ . وانتهى خبرهالى مرداويج فقامت قيامته ووافى أصهان وبها وشمكير أخوهُ لانه لما خلع القاهر من الخلافة وتأخَّر محمد بن ياقوت عمها ونقيت سبعة عشر يوماخالية أعاد ورداويج (١) هما من آل الصفارمات يعقوب سنة ٢٦٥ وخلفه أخودعمر واسر. اسمعيل بن أحمد الساماني سنة ۲۸۷ وحبس ببنداد ومات بالحبس سنة ۲۸۹ (طبری ۳ : ۱۹۳۱ و ۲۲۰۸ )

أخاهُ اليها فلما استقر بها وورد مردوايج لندبير على بن بويه عند استمصائه عليه ردّ أخاهُ وشمكير الى الرى خلافته عليها. وأنف شيرج ('' بن ليلى اسفهسلاً ره مع حاجب الشابشتى ومعهما الفان وأربعائة رجل من الجيل والديم ووجوه القو اد مثل بكران واسمعيل الجيل (١٦٠٠) الى الاهواز وكان غرضه ان يملكها فيأخذ الطريق على على بن بويه ويحجز بينه وبين السلطان حتى اذا قصده بعد ملكه الاهواز لم يكن له منفذ الا الى تخرم كرمان والتهز ومكران وأرض خراسان

ولما نزات عدا كر الجيل الذج خاف ياقوت ان يحصل بينهم وبين على ابن بويه فوافي الاهواز ومه ابنه وقده السلطان أعمال الحرب والمعاون بها . وارتبم أبو عدد الله أحمد بن محمد البريدي بكتا به ياقوت مصافة الى ما اليه من أعمال الخراج والضياع بالاهواز وصار أخوه أبو الحسين يخاف أخاه وياقو تا بالحضرة . وحصل رجال مرداويج برامهر مز في غرة شوال من سنة ٢٧٧ وصاو العيد بها وخطبو المرداويج وساروا الى الاهواز فمسكر ياقوت تقنطرة أربق وقطعها والماء الذي تحت هذه القنطرة حاد الجرية . ياقوت الى بنداد على طريق دور الراسبي وسار على بن خلف بن طناب في ياقوت الى بنداد على طريق دور الراسبي وسار على بن خلف بن طناب في البحر من ساحل مهروبان الى البصرة . ورحل جيش مرداويج عن قنطرة أربق وضمن لهم طائفة من العيارين ان يعبروا بهم نحو السر قال بمسكر أربق وضمن لهم طائفة من العيارين ان يعبروا بهم نحو السر قال بمسكر مكرم حتى يصير الطريق بينهم وبين الاهواز جدداً فعدلوا اليها . واجتمع مكرم حتى يصير الطريق بينهم وبين الاهواز جدداً فعدلوا اليها . واجتمع البريدي (۱۲۰۰۵) وياقوت فتشاوروا وقر ر الرأى على إنفاذ مونس غلام ياقوت البريدي (۱۲۰۵) وياقوت فتشاوروا وقر ر الرأى على إنفاذ مونس غلام ياقوت

<sup>(</sup>١) وفي النكلة : شيرز

فى أربه آلاف رجل الى عسكر ، كرم لدفهم عن عبور السرقان وكانا حسبا ان القوم بعد منزلة أربعين يوماً قد ضجروا وانصر فوا وانهم لا يابئون بسكر مكرم الآيو مين أو الانة فلما حصلوا بها عملوا أطوافاً من خشب وشاشا من قصب وعبر منهم خسون رجلاعليها فانهزم ، ونس لوجهه وعاد الى مولام فاخبره الخبر ، وكان قد ورد اليه مدد من بغداد وخيل عظيمة فرحل لوقته من قنطرة أربق بعد اجتماع الجيل اليه بيو مين وصاروا بأجمهم الى قرية الربيح وهم بالحقيقة قد حصلوا من أورهم على الربيح ، وصار ياقوت ومن تبعه وهم عدة وافرة كثيرة الى باذاورد ومنها الى واسط فافر ج له محمد بن رائق عن غربيها فنزله بعسكره ، وعرف على بن بويه حصول عسكر ورداويج عن غربيها فنزله بعسكره ، وعرف على بن بويه حصول عسكر ورداويج بالاهواز وشرح ماجري وتملق اسكات ورداويج واستصلحه وأقام الخطبة وواقفه على مال وأنفذ اليه رهينة فسكن مرداويج وقلّد على بن بويه ارجان بعد انصراف ياقوت وعلى بن خاف عنها ابراهيم بن كاسك .

واستةرت كتابة ياقوت لابى عبد الله البريدى (١٦٠) فورد عليه الخبر وهو بالبصرة فى بستان المؤمّا بريد المسير فى طياره الى واسط بقتل مرداويج فى الحيام باصبهان فانفذ للوقت أبا عبد الله بن جنى الجرجرائى الى الاهواز يخلافته عليها وقال له: اقصد ظاهر البلد بل اتم على فرسخ منه فاذا صح عندله خروج الجيل والد لم فادخله واثبت عند دخولك الفرسان والرجالة فانى أنفذ من واسط أبا الفتح ابن أبى طاهر وأبا أحمد الجستاني فى الفرجل لضبط البلد وكور الاهواز . ثم وافى أبو على غلام جوذاب كاتب البريدى فى طريق الماء وترتب ابن أبى طاهر بالاهواز وأبو أحمد الجستاني بمسكر مكرم . ووافى ابراهيم بن كاسك من أرجان الى رامهرمز طمعا فى الاهواز

لما خلت فكاتبه على بن بويه بالتوقف والايبرحها حتى عده بالجيش فن قبل ورود الجيش عليه من فارس ما وافى ياتوت الى عسكر مكرم على طريق السوس فلما لغ الرهيم بن كاسك خبره رحل من رامهره زالى أرجان. وكانت مع ياقوت قطمة من الديل والابراك والخراسانية فظن أنهم يثبتون وانه مستظهر بهم ووافاه أبو عبد الله البريدى والتقبا بمسكر مكرم وانفق فيه وفى رجاله ثلمائة الف دينار على يد ابن بلوى وان سريج المنفقين وسيره الى أرجان (٢٠٠٠) ووافاه على بن بويه وحاربه بها فانهزم ياقوت هزعة نانية لم يفلح بعدها ولا شد مها حزاما ولم ينقمه عدد العجم والديل ولا عجب من أمر الله. و تبعه على بن بويه الى رامهر مزوخيف على الاهواز منه فراسله أبو عبد الله البريدى فى الصلح فاستجاب وكاتب الوزير أبا على ابن مقلة فها قرره من الصلح فعرضه على الراضى بالله فامضاه . فانصر ف على بن بويه الى شيراز وعدت فارس على على تربويه عا ذكرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي والمهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي الله والعهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي الله والعهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي الله والعهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي والعهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي والعهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي الماله والعهد وكان من أمره ما قد مت د كرناه و نفذ اليسه أبو عبسى المالكي

## ﴿ وَقَتَلُ أَبُو الْحُسَنَ عَلَى بِنَ بُويَهِ أَبَا سَمَا. اسْرَائيلُ كَاتَبُهُ ﴾ ( ذكر السبب في ذلك )

كان السبب فى ذلك ان أباسعد كان مكينا عند على بن بويه يتبرك به ويكرمه جدا وكان يقود الجيش وله غلان أتراك وابس القباء والسيف والمنطقة وكان قدد حارب في وقت يانونا فهزمه. فكان أبو العباس الحناط القمى يضرّب عليمه دائما ويجهد فى افساد رأى صاحبه فيمه فلا يقبل منه وينهاه عن ذكره فلا ينتهى الى ان قال يوما وقد أكثر عليه فى الاغراء به : يا هذا ان هدذا الرجل صحبى وحالى صغيرة وقد بلغت ما ترى ولست أ

أُدرى هل(١٧١) ما وصلت اليه بدولته أم بدولتي وليس الى تغييرأمره طريق فاياك أن تماودنى فيــه . فما أغني ذلك منه ولا انتهى عن الوقيمة فيه وثلبه . وكان بين أبي سمد هــذا وبين حاجب لملي بن بويه يقال له خطلخ ( واليمه مع الحجبة رياسة الجيش ) عمداوة فاتفق ان دعى أبوسمد دعوة عظيمة دعاً فيها على بن بويه والقواد وأنفق فيها في الخلع والحملان ما له قــدر كثير ودعا خطلخ فلم يستجب الى المصيراليه واجهه. به فلم يكن له فيه حيلة وأصبح أبو سعد من غد يوم الدعوة فأقام على أمرد ودعا .ن يانس به .وانتبه خطاخ من نومه وهو مفتاظ يزعم أنه لا بدله من أن بركب الى أبي سمد فيقتله لانه رأى في نومه أبا سعد يريد قتله فاجتهد به خواصَّهُ في أن يؤخير ذلك فامتنع وحمــل فى خفه دشنيا وركب . وقيل لابى سمد ان خطايخ قد ركب على ان يجيئه فالكرذلك لانه كان دعاه فامتنع فلم بعرف لمجيئه اليه بغير استدعاء وجهاً فاستعد ليستظهر وقال لغلمانه : تأهبوا بالطعرزينات وكونوا مستترين في المجالس حوله فان أنسكر من خطاخ أمراً صاح بهــم فخرجوا ووضوا عليه . وحضر خطاخ فتلقّاه أبو سمد وجاء حتى جلس (١٧٢) وأخذ يتجنّى ويُعربد الى ان ضرب يده الى خفه وأخرج الدشني فصاح أبو سمد بالنلمان فخرجوا بالدبابيس والطبرزينات ووضوا على خطايخ ووقع فى رأسه دبوس فدوَّخه وسقط وقدّر أنه مات وحمل الى منزله فياش بو. ينومات. فبادر أبو العباس الحنَّاط الى الامير في الوقت فوجــده نائمًا فقال لِلغلمان : انبهوه . فلم يجسروا فعاح وجلب الى ان أنبه ُ ودخــل اليه وقال له : ان أبا سعد قتل حاجبك خطلخ . فلم يصدّقه وانتهرَّه فقال : وجه وانظر . فورد عليه الخبر بصدقه فاستعظم ذلك ووجم ساعة . ودخل أبو سعد فلم يظهر له

انه أنكر شيأ ولا انه استوحش وسأله عن السبب فما فعله فعر فه الصورة واستشهد من حضر فاستصوب مافعله . وخاف أ بوسعد ووجد أ بوالعباس الحناط فرصته وأقبل يقول: هو ذا ياخذ البيعة على القواد وهوخارج عليك لاعالة . فوجه الامير الى أنى سُمعد فأنسمهُ غاية النَّانيس وحلف له اعمانا مؤكَّدة على ثقته به وانه لايلحته سوء من جهنه. والفق انأخرج أبو سمد صناديقه من البيوت الى صحن داره ايسترها استظهارا وخلا عوسي فياذة يشاوره فمضي الحناط الى الامير على بن بويه (۲۷۳ فقال له : قد استحاف صناديقه وهو خارج الساعة. فوجه الامير بمن عرف خيرً هُ فرأى الرسولُ الصناديق وموسى فياذة خارجاً من عنده فعاد اليه بالخبر فلم يشــك الامير مينئذ في صحة قول الحنّاط فقبض عليه وعلى جميم ماله من ساثر الاصناف واعتقله. وكان في الاعتقال الى ان ورد بعض قُوَّاد الآراك من بعض أعمال فارس فواطأًهُ الحناط على الدخول مع أصحابه وم خمسون رجـــلا مخرقي الثياب مسودًى الوجوه يضجّون بماجرى على خطاخ من أبي سمد ويتهذدون ان لم يقتل أبو سمد فقمل القائد ذلك ودخل والامير على شرب فامر بقتل أبي سمد تموقعت الندامة عند الصحو وبعد فوت الامر. واستكتب الأمير بعده أبا العباس الحناط وبقيمه الى ان مات الامير على بن بويه . ونمود الى ذكر الاحوال الجارية عدينة السلام. لما حصل محمد بن ياقوت بالحضرة وحصلت له الحجبة ورياسة الجيش أدخسل يده في تدبير أعمال الخراج والضياع ونظر فها ينظرفيه الوزراء وطالب أصحاب الدواوين محضور مجلسه والآيقبلوا توقيماً بولاية (١٧١) ولا صريف ولاغير ذلك من

سائر الاحوال الابعد ان يوقع فيه بخطه . وتجلّداً بو على واحتمل ذلك والزم نفسه المصير اليه فاذا صار اليه دفعتين صار هواليه دفعة واحدة . فسكان أبو على كالمتعطّل لا يعمل شيأ ملازما لمنزله وبجيثه أبواسحق القراريطي كاتب محمد ابن مافوت فيطالمه عما بجري ومايعمل (1)

### ﴿ وَفَي مِدْهُ السِنَةُ قَدْلُ مُرُونُ بِنَ غُرِيبِ الْحَالُ ﴾ ( ذكر السبب في قنله )

كان سبب ذلك اله لما بلغ هرون بن غريب تقليد الراضي الخلافة وكان مقيا بالدينور وهي قصبة أعمال ماه السكوفة وهو متقلداً عمال المماون بها وهي المبدد ومهرجا هذي وحلوان وتدبّر أعمال الخراج والضياع بها وهي النواحي التي كانت قيت في يد السلطان من نواحي المشرق بعد الذي غلب عليه مرداويج) رأى انه أحق بالدولة من كل أحد فكاتب جميع القو اد بالحضرة وانه ان صار الى المضرة وتقدلد رياسة الجيش وتدبير الامور أطلق لهم أرزاقهم على الهام ولم يؤخر عهم شيأ مها. وسار الى بنسداد حتى وافي خاتفين فغلظ ذلك على الوزير أبي على ابن مقدلة وعلى محمد ابن ياقوت وعلى الحجرية والساجية والمونسسية وخاطبوا (٥٠٠٠) باجمهم فقال الراضى: أنا كارث له فامنمود من دخول الحضرة وحاربوه ان أحوج فقال الراضى: أنا كارث له فامنمود من دخول الحضرة وحاربوه ان أحوج

(۱) وقال فيه ابو بكر الصولى في كنابه الاوراق : وعزق الامر بين محمد بن ياقوت وسحد بن على بن مقلة واستبد ابن ياقوت بالامر دونه ولم يمض امرا الابتوقيمه ونظر في الاموال ورمى با كثراً مرم الى كاتبه محمد بن أحمد القراريطى الى أن أظهر الوزير اطباق دوانه وترك النظر في شي البتة . واذا اضطر أن يوقع في أعمال أو ينظر في أمر مال عرضت توقيمانه على إبن ياقوت فما أراد امضامه ورضيه وقع فيه بامضائه ومالم يردم لم يوقع فيه فبطل ولم يلتفت الى توقيع غسيره . فحا زال الوزير يعمل في أمره حتى قبض عليه وأنا أذكر ذلك في حوادث السنين أن شاه الله

الى ذلك 🗥

فلما كان يوم السبت اسبع خلون من جمادي الآخرة استحضر أبو بكر ان يافوت أباجمفر بن شيرزاد وأوصله الى الراضي بالله حتى حمَّله وسالة الى هرون بن غريب بأن يرجع الى الدينور وكتب معــه كتابا فنفذ من وقتــه ووجد هرون قد صار الى جسر النهروان وأدّى الرسالة وأوصل الكنّاب فاجاب هرون بأنه قد انضم اليبه من الرجال من لا يكفيهم مال عمله وعاد أبو جمفر بالجواب وأدّاه الى الراضي بالله بحضرة الوزير أبي على والحاجب ويكون مالُها مصروفا اليه زائدا على مايأخذه وقال الراضي بالله : ــبيلهُ ان (١) وفي الأوراق لأبي بكر الصولى: وما كان يصافي النية له لأن الراضي بالله كان في حجر مونس المظافر وكان العباس بن المقتدر في حجر الحال ثم في حجرابنه هرون إمده فكان يَهمه بايثاره عليه ولأنه أيضا كان منحرفا عن جديه شف أيام حياة أبيه ثم رأيت من ذكره لما في خلافته ونحنه عليها ماكنت أسمع ضده منه في أيام امارته وكذلك عاد منه كل تشعيث كان رعما نفت به في أبيه مدحاً وتفريظاً ووصف محاسن · وأبي لاذكر بوما في امارته وهويقرأ علىَّ شبأ منشعر بشار وبين يدبه كتب لغة وكتب أخبار اذ جاه خدم من خـدم جدته السيدة فاخذوا جميع مابين أبدينا من الكنب فجُملوه في منديل أيض كان معهم وما كلونا بشيء ومضوا . فرأيته قد وجم لذلك واغتاظ فسكنت منه وقلت له « ايس ينبني ان ينظر في مثلها فاحبوا ان يم حنوا ذلك » وقد سرني ذلك ليروا كل جميــل منه . ومضت ساعتــين أو نحو ذلك ثم ردوا الكتب بحالهــا نقال لهم الراضي : قولوا لمن أمركم بهذا « قد رأيت هذه الكنب وأعا هي حديث وفقه وشعر وأنه وأخبار وكتب العاما، ومن كمله الله بالنظر في مثلها وبنفعه بها وليست من كتبكم التي تبالغون فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والمنور والفار. وخفتان يؤدي الخادم

قوله فيقال «من كان عنده »فيذكروني فيلحقني من ذلك ماأكره ( الى مالى عندهم نما سأذكره والسبب فيه في موضعه من أخباره أن شاء الله ) فقمت الى الخدم فـــألتهم أن

البيدوا قوله فقالوا: والله مانحفظه فكيف نسده!

يقتصر على بمض من معه من الرجال . فنفذ أبو جمفر ومعه أبو استحق القراريطي بهذا الجواب فلما ادّيا اليـه الرسالة امتنع وقال: ان الرجال لايقنمون بهذه الزيادة. ثم قال: ومن جمل ابن ياقوت أحق بالحجبة والرياسة مني ﴿ الناس يعلمون الهُ كان في آخر أمام المقتدر نجلس بين يدي ويمتثل أمرى ومن جملهُ أخصَّ بالخليفة مني وأنا نسبب أمير المؤمنين وقريبه والن ياقوت أِن غلام من غلمانه ؛ (٢٧٦) فقال القراريطي : لوكنت تُرُ اعيما بينك وبينه من القرابة كما عصيته . فقسال : لولا الك رسول لأوقعت بك قم فانصرف . ووضع هرون يده في الاستخراج فاستخرج أموال طريق خراساز ونبض على عمال السلطان وجبي المال بمسف وخبط وطلم وتهور وكان الوقت قريبا من الافتتاح . فلما اشتدت شوكتُهُ شخص محمد بن ياقوت من بفداد في سائر الجيوش بالحضرة ونزل في المضارب بنهر بين واستظهر بانفاذ أبي جمفر محمد بن شيرزاد دفعةً ثانيةً برسالة جميلة ووعدهُ ان بوافقه على عــدّة الرجال الذيرف يتقرر الامر معه على كونهم في جملته وينظر في جرائدهم وأرزاقهم لسنة خراجية فان وفي مالُ أعماله عاله ومالهم رجع الى الدينور والأ سبّب له بالباق على أعمال طساسيج النهروانات ونفذ اليــه بهذه الرسالة يوم الاثنمين . وقد وقمت طلائم ع مكر هرون على طلائع عسكر محمد بن ياقوت وأصحاب هرون ۾ المستظهرون وکثر مضيُّ الجند من عسكر محمد ابن يافوت الى هرون بن غريب مستأمنة اليه فتبين أبو جمفر من هرون أنه أثَّهِمهُ بِالْمَيلِ الى محمد بن ياقوت وابن مقلة فايا رأى منه ذلك استأذْنه في الانصراف بالجواب فقال: أبي أخاف عليك (٧٧٠) منه أن يمتقلك وأنما بيننا وبين الوقمة وانبكشاف الامر يتننا ليلة واحدة

فلما كان في يوم الثلثاء لست بقين من جادي الآخرة تزاحف المسكران وكان المبدأ من أصحاب هرون واشتد القتان واستظهر أصحاب مرون لانعدده أضماف عدد ابن ياقوت وانهزم أكثر أصحاب ابن يافوت وقطمة من الغايان الحجرية ونهب أصحاب هرون آكثر سواد ابن مافوت ونكسوهم عن دوابهم وأنخنوا فيهم الجراحات وقتىلوا مهم عدّة وكب حينئذ محمد بن ياقوت وسارحتي عبر قنطرة نهربين. ولمتزل الحرب غليظة الى ان قارب انتصاف النهارورك هرون بن غريب مبادرا وسار منفر دا عن أصحابه على شاطئ نهربين بُربد قنطرته للمالمنه ان ابن يافوت قد عبرالقنطرة وقدّر أنه يقتله أو يأسرهُ فتقطر به فرسهُ فسيقط منه في ساقيــه فلحَّهُ عن غلامهُ فضربه حتى أنخنه بالطبرزينات تم سـلّ سيفهُ ليذبحهُ فقال له هرون: ياعبد السوء أنت تفمل هذا وتنولى بيدُك قتل ا أي شيُّ أذنبتُ مه اليك، فقال له : نعم أنا أفعلُ بك هـذا . وحزّ رأسـه ورفعه وكبر فتبدّ د رجال هرون ودخل بمضهم من طرُ ق أخَر الى بفداد و نُهب سواد هرون وأصحابه وأُسر قوم (۱۷۸ وسار محمد بن ياقوت الى موضم جنة هرون فامر بحملها الى مضربه فحملت وأمر بتكفينه ودفه وأفسد عن محفظ دار هرون من النهب ودخل بفداد وبين يديه رأس هرون وعدّة من قوًّاده فأمر الراضي بنصب الرؤس على باب العامة (١) وخلم على ابن يافوت وطوّ ق وسوّر

﴿ ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلمائة ﴾

وفيها قلد الراضى ابنيه الامير أبا جمفر وأبا الفضــل المشرق والمغرب

<sup>(</sup>١) وفى الاوراق: فجيء برأسه الى الراضي فاظهر سرو را بذاك وســلمه الى أهله فدفن بقرب قبر أبيه فى قصر عيسى بن علي فى الــكرخ في الحانب الغربي

واستكتب لهما أبا الحسين على بن أبى على بن مقلة وخلع على أبى الحسين لذلك يوم الاثنين لخمس خلون من المحرّم واستخلف أبو الحسين على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن عمرو بن ستجلا وكتبت به الـكتب (١)

وفيها ورد الخبر بفداد بان غلمان مرداويج بن زياد الجيلى قتلوه في الحيام باصبهان. فتبجح محمد بن باقوت وزعم أن التدبير في ذلك كان له وانه كاتب غلاماً كان له واستأمن الى مرداويج بضة عشر كتابا مع فيوج ذكرهم وسماهم من حيث لايمنم أحد وأظهر كتبا من الغلام اليه في هذا المهنى وأنشأ كتبا قرىء بعضها في المسجد الجامع بهذا الخبر والشرح وكتب الى أصحاب الاطراف وأعلم (١٧١٠). أن التدبير كان له وكل ذلك كذب فانا سممنا من شرح الصورة ما اقتضاه الامر من أوله الى آخره ما نعلم اله لم يكن من تدبير بشرى

حدثني الاستاذ الرئيس حقا أو الفضل ابن المسيد رحمه الله الله لما حضرت ليلة الوقود التي تعرف بالسدق (٢٠ كان يقدم مرداويج قبل ذلك عدة طويلة أن تجمع له الاحطاب من الجبال والنواحي البعيدة وان ينقل له في الوادى الممروف بزربن رُوذ وما قرب من الغياض والمحتطب فكان يجمع ذلك من كل وجه . وأمر بجمع النفط والنفاطين والزر اقات ومن يحسن معالجها واللمب بهاو تقدم باعدادالشموع العظام الحبلسة ولم يبق جبل مشرف على جرين

<sup>(</sup>۱) وقال فیمه آیضا آبو بکر الصولی: ما رأبت أحدا قط ملك من حسن رآی صاحبه ما ملك ابن سنكلا من الراضی (۲) معرب وهو بالفارسیة ( سده )

اصبهان ولا تل ظاهر الاعبَّات عليه الاحطاب والشوك وعمل على سافة بميدة من عبلسه بحيث لا عكن أن يَأْدَى الوقود كهاية مصور عظيمه من الأجـــذاع وضُرِّبت بالحديد السكثير حتى تماسكت . وحشيت بالشوك والقصب وصيدت له الغربان والحدأ وعلق (١٨٠) بمناقير ها وأرجاما الجوزالمحشو مشاقةً ونفطاً . وعمل بمحاسه الخاصُّ عائيل من الشمم وأساطين عظام منه لم ير مثلها ليكون اوتود في ساعة واحدة على الجال ورؤس اليفايات وفي الصحراء وفي الحباس على الطيور التي تطلق . ثم عمــل له سماط عظيم في الصحراء التي تبرز اليها من داره وجمع فيه من الحوامات والمقر والعهمألوف كثيرة وزيّن واحْتَشِد له بما لم تجر العادة بمشله . فالما فرغ من جميم ذلك وضربت مضاربة قريبا من المماط وحضر الوقت الذي ينبني أن مجلس فبه مع القوم للطمام ثم للشرب خرج من منزله وطاف على مماطه وعلى الآلات التي ذكرتما للوقود فاستحقرها كاما واستصغر شأنما ( قال ) و ذلك لا جهل سمة الصحراء ولان البصر اذا امتد في فضاء واسع ثم القلب عنه الي هـذـ الاشياء المصنوعة استحقرها وان كانت عظيمة. فأغتاظ وتداخله من النخوة والجبرية ما سكت ممه ولم يتكلم محرف ودخــل الى خركاه فى خيمة عظيمة واضطجع ثم حوَّل وجهه الى خلاف الباب والنَّفُّ بكسائه لنلا يكامه أحد. واجتمع آلاس اء والسكبار والقواد وسائر الجند والنظارة ولم بجسرعلي خطابه أحد وللإ على (١٨١) تمريكه وأبطأ على الناس خروجه حتى فات الوقت . وأخذ الناس في الأرجاف به فتحدثوا سراً وهمساً وخيفت الفتنة فحينئذ مشي المميد حول الخركاه ودمدم بكلامسه المقتضى للجواب فلم ينكلم بحرف ولم يزل يدارى في الـكلام و يدعوا له الى ان اضطره الى الجُلوس ثم دخل اليه فنال:

أبها الاميرماهذا الكسلف وتت النشاط وحضورالاواياء وفرح الصديق وانخزال العدوُّ ? فقال : يا أما عبد الله وأى نشاط بحضر ني مع الاستخفاف والاستهانة وقصور الاس! والله لقد افتضحتُ فضيحة لاينسلها عني شيء أبدأ . قال العميد : ودهشت ساعةً ثم قلت : أمهاالامير وما ذلك؛ فقال : أما ترى نزارة ما أمرت به من الاستكثار منه وقلَّتهُ وو تَاحَّتهُ من الطعام والمماط ثم من جميم آلات الوقود والاشياء المتصلة بها . فقلت : والله أيها الامير لقد عمل من هذه الاشياء مالم يسمم عمله فضلا عن أن يُرى فقم لى مجلس أنسك وعاود النظر . فأني ولج الى ان قلتُ : فان الاعدا. يرجمُون بكيت وكيت فاتق الله اركب وطف طوفةً لنزول الاراجيف ثم اعمل ما بدا لك فانًا سنعتذر عنك . فزَّادَهُ ما حكيتهُ له من (١٨٢) أراجيفُ الناس به غيظا وحنقائم قام فركب كارها متحاملاً وطاف مفضباً منتاظاً هدرما رآه الناس وانصرف الى موضعة ولزم حالتـه الاولى . وجمع الناس الذين دُعوا على خبط فابي أكثرهم وانصرف من كان حاضر آ وقالوا: لا نأمن الا يأنس الامبر.

وبق فى معسكره ثلاثاً لا يظهر ولا يرى الا أنه يعلمُ أنه حاصلُ فى قصر أبي على ابن رسم . فلما كان اليوم النالث تقدّم باسراج الدواب ليمود من جرين الى داره وهي التي كانت لابي على ابن رسم بالمدينة ولها باب الى الصحراء وباب الىالمدينة فأسرج الغلمان واجتمعوا بالباب وذلك بعهد الظهر فنبس نعسة و نام فأبطأ ودخل وقت العصر وانفق ان شغبت دّواب الغلمان وارتفعت أصواتهما وأصوات ن يزجرها ولم عكن أن يفرق بيها لازدحامها بالبابولأزأ كثرها بأيدى غلمان الغلمان ينتظرون ركرب الامير

فركب النامان بركوبه . فانتبه مرداويج مذعورا لما كان في نفسه من اندام الناس عليه بالاراجيف وسأل من بليه عن السبب فلم يعرفوا صورة الامر فقام بنفسه واطلع على الدواب والشاكرية واذا هم باسرهم يصيحون لزجر الدواب والدواب قد سقط بعضها على بعض ولها (المنه) أصوات ها المة منكرة فارتاع ساعة حتى عرف حقيقة الامر تم سكن فسأل عن أصحاب الدواب فقيل « هم الغلمان الاتراك » فأمر أن تحط السروج عن ظهور الدواب وتُجمل على ظهور الغامان مع جميع آلمها ويدفع الدواب بأرسانها البهم من مثلها ويتشأم بها . ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الغان حتى صار الى منزله قرب العشاء وكانت طشة من مطرة بلته فلما دخسل داره كانت كالخالية ليس فيها الاصيان الاصاغر وخادم اسود كان أستاذ أولئك كانت كالخالية ليس فيها الاصيان الاصاغر وخادم اسود كان أستاذ أولئك فقد وه و لسكن لم يكونوا يجدون أعوانا فلما فعل بالجاعة ما فعل اغتنموا الصورة و انتهزوا الفرصة و قال بعضهم لبعض : ما وحه صبرنا على هذا الصورة و انتهزوا الفرصة وقال بعضهم لبعض : ما وحه صبرنا على هذا الشيطان . فاتفة و الخرا الذي يلى الشيطان . فاتفة و الخرا الذي يلى الشيطان . فاتفة و الخرا الخرام سألوا الغلام الذي يلى

<sup>(</sup>١) وفى الاوراق: وكان السبب في قتل مرداويج أنه جمل عسكره صنفين صنف منهم حيل وديلم وهم خواصه وأهل بلده والذين فتح بهم الري ونواحما ومنهم صنف الاثراك وأهل خراسان. ثم استخص نفراً من الاثراك فوجد الديلم من ذلك وعانبوه علمه فقال: أيما اتخذت الآراك لاقيكم بهم وأقدمهم محادبون بين أبديكم وأي آخذكم خاصتى وأنا بكم ولكم . فبلنم ذلك الاثراك فاجتمع وأبهم على قتله فنصبوا الغلمان الصفار الذين فى خدمته ووكدوا عليهم بالتركية أن يفتكوا به فقتلوه فى حمام .

خدمته في الحام الايحمل ممه سلاحه (وكان رسمه ان يدخل ممه الي الحمام دشنيا ملفوفا في مندبل) فقال الغلام: لأأجهر ان أتقدم بين يديه وليس معي الدشنيّ. فانفقوا على ال يكسروا حديدته (١٨١٠) ويتركوا النصاب في الجفن ثم يلف في المنديل حتى لا ينكر الصورة ويتركه في زاوية الحمام على الرسم.ثم هجم عليمه جماعة والخادم الاسود جالس على كرسيّ بباب الحمام فلما رآهم ثار في وجوههم وصاح بهم فضربه بعضهم بسيفه فاتقاهُ بيده فطاحت من الذراع وسقط وهجم الةوم وارتفعت الضجة . فاحس مرداويج بالشر فبادر فسند الباب من داخل بسرير وكان يجلس عليه بعد ان طلب الدشني فلم يجده ودفع الفايان الباب فتعذر عليهم فصدمد نقر منهم الى قبة الحمام فكسر الجامات ورموه بالنشاب فدخل البيت الحار وأخذ فى مداراتهم وضمن لهم كل جميل فكانهم تهيبوه ساعة ثم علوا از الغاية التي بلغوها منه ليس بجور از يكون بمدها صلح فحمل بعضهم على ناحية الباب الذي وراءه السرير حتى كسروه ودخياوا عليه فشق بمضهم جوفه بسكين معيه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة فى يده فأثر فيه أثرا قبيحا وخرجوا من عنده وعندهم انه قد فرغوا منه فقال لهم رُفتاؤهم الذين كانوا خارج الحمام : ما صنعتم ﴿ قالوا : شققنا جوفهُ . فقال أحدهم : عودوا اليه (١٨٠٠ فحزوا رأسهُ . وانما فعلوا ذلك لانه كان انفق في تلك الايام ان بمض الفرَّاشين في الدار شق بطنه بجراحة فخيط الجرح وعولج فسلم فخافوا ان يجرى ذلك المجرى فحزوا رأسهُ .

وقيل أنه لما عاودوه قد جمع حشوة بطه وردها وقبض عليها بشماله وقاتل بكرنيبه ساعة حتى فُرغ منه . فلما طرحوا رأسه فى الدار بادروا الى الاصطبلات فاسرجوا الدواب وأوكفوا البغال واحتملوا من الخزائن

مأمكمهم من المال والسلاح ورحلوا.

وفي خلال ذلك تهيأ آيمض من في الدار تسور الحيطان فدخلوا المدينة وقد (جنّهم) الليل غيّروا الجند والقواد بماجرى وهم سكارى متفر قون واجتمع بمضهم وأوقدوا النيران وضربوا بالبوقات وأسرجوا الدواب وأخذوا السلاح وساروا الى الصحراء لينقلوا الى الباب الذى منه المدخل فالى ان يفعلوا ذلك فاتهم الغلمان ولم يجدوا غيرغايمة أصاغر لاذب لهم فقنلوا منهم عدة ثم كفوا عهم . وخشى أهل الرأى من حشمه ان تنتهب الخزائن فاشار الديد باحراقها وهدم البنيان عاما فسام (١٨١٠) المال وأكثر الذخائر لان المتهمين حضروا والنار والدخان تائرة في الموضع فلم يصلوا الى شيء .

وكان ركن الدولة أبوعلى الحسن بن بويه رهينة عند مرداويج من جهة أخيه على بن بويه عماد الدولة فلما أحس بالصورة دارى الموكلين به وضمن لهم ضمانات كثيرة فساعدوه حتى هرب بعد ليلة من قتل مرداويج

## اتفاق عجيب اتفق له في هر به

لما خرج يقيوده الى الصحراء وجاس ليكسرها أقبلت بغال عليها (ببن) وعليها أصحابه فنكسهم وركب هو وتمرن منه البغال وحماحتي سلم وفات الطلب

فأما الآراك فافتر توا فرقتين أما فرقة فسلكوا نحو فارس مستأمنين الى على بن بويه (وفيهـمخجخج الذى سمله توزون لما ملك العراق) وأما فرقة فسلكت الجبـل وهي الاكثر عـددا وفيهم بجكم الذى ملك الامر بالميراق وتقلد أمارة الامراء بها في أيام الراضي وسنذكر من أخباره ما لميق

بهذا الكتاب (' فاما ما جري عليه أمر أصحاب مرداويج فان أبا مخلد كان يتحدث وكان من خدم ورداويج وصاحب دولته ان تابوت مرداو يج عمل الى الرى قال: (١٨٧) فما رأيت يوما أعظم من اليوم الذي دخل فيــه تابوته الرئ وذاك ان الجيل والديلم باجمهم ساروا مشاةً حفاةً ممه أربعة فراسخ. وذكرانه كان أخوه وشمكيرماشيا مهم ثم مضوا من اصمان على مكبرة أبهم معه الى الرى وكان الناس لا يشكون أنهـم يستأمنون الى على بن بويه . فبطل هــذا الظن وقال : لم أر قط عسكرا هلك صاحبــهُ فوفى له رجالهُ وجندهُ بنير دره ولا دينار ذلك الوفاء فانهم صاروا الى أخيه وشمكير على هذه الحال. وعرف شيرج أن أصهان خاليـة وكان بالاهواز من قبله فسار للوقت الى عسكر مكرم وسترالخبر وكان بها هرجام الجيلي فأسر اليه بالخبر وأخذه معه ثم سارالى تستر وبها جيليٌّ وكان وجهاكبيرا فحدثهُ وأخذهُ معه وقصد جند يسابور وبها اسمعيل الجيلي وكل واحد من هؤلاء نظير لشيرج فاطلمه على الامر وسار بمسيره فصارت الجماعة الى السوس وبها عبد الله بن وهبان القصباني البصري عامل كور الاهواز من قبل مرداويج والشابشتي الحاجب وكان ثقة مرداويج وكان رتبهم مرداويج علىما ذكرأبو مخلد على ان يتوجه (۱۸۸۰) شير ج الى واسط ثم الى بنداد وكان مرداو يبج ينتظر خروج الشتاء في سنة ٢٣ فيقصد أرجان أولا ثم يناجزعلي بن بويه فاذا فرغ منه عدل الى الاهوازثم منها الى السوسوينفذ معظم خيله الى شيرج ليتقدمه الى واسط وكان فسه ان يملك بغداد ويعقد التاج على رأسه وبعيد ملك الفرس فعوجل

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق ان الأبراك الذين فتلوا مرداويج اضطربوا وقالوا نجبل علينا رئيساً فرضوا ببجكم . وأنه صار والغلمان الذين معه الي ابن راثق فقبله أحسن قبول

بالقتل. فسار عسكره كله كما ذكرنا مع شيرج والشابشتى وابن وهبان من السوس الى الرى على طريق شابرخواست والكرج بريدون وشمكير أخاه ما عارضهم معارض ولا أقدم أحد على منابذتهم والافساد عليهم ولما حصلوا بها بايموه. واستوزر وشمكير ابن وهبان وشكر له حسن تصرفه لاخيه بالإهواز

وكان مرداويج بوم قلّده الاهواز أرزقه الني دينار في الشهر وقال له : ان نصحت وأديت الاماة استوزرتك بالحضرة ونصبت الرايات بين يديك الى باب نصيبين وان خنتي وشر هت نفسك فان كركرتك كبيرة ومعدتك عظيمة والحلاوات بالاهواز كثيرة فهذا دشني ترى انبساطه وحده والله لاشق به بطنك هذه (١٨١٠) الكبيرة . فقال له : ستملم أبها الامير كيف انصح وأؤدى الامانة واني مستحق لاصطناءك . وكان هذا الرجل من أهل البصرة وله أب قصباني واعا تقلّد في أيام ان الخال همذان فلها انهزم ان الخال من وقمة مرداويج وقصد الحضرة لانتزاع الرياسة من محمد بن باقوت وجرى عليه ماجرى حصل مرداويج بهمذان ووقع في يده ابن وهبان فعفا عنيه واستملّه فنفق عليه . وكانت كثب مرداويج ترذ على ابن وهبان ان يُعِدّ له ايوان كسرى منزلا اذا تقدمه مرداويج ترذ على ابن وهبان ان يُعِدّ له ايوان كسرى منزلا اذا تقدمه الى المضرة ويميره ويعيده كهيئته قبل الاسلام وأنه معتقد المقام بواسط الى المنتقرة ويميره ويعيده كهيئته قبل الاسلام وأنه مستفن عن الخضرة من ابن يقوت والحجرية والساجية وسائر الأصناف وأنه مستفن عن ان يلقام بنفسه . وكان قد صاغ ناجاً عظيا ورصّه أبالجوهي (١) وذكر أبو مخلد انه بنفسه . وكان قد صاغ ناجاً عظيا ورصّه أبالجوهي (١) وذكر أبو مخلد انه بنفسه . وكان قد صاغ ناجاً عظيا ورصّه أبالجوهي (١) وذكر أبو مخلد انه

<sup>(</sup>١) وزاد الصولى في الاوراق أنه قال : أنا أردّ دولة العجم وأبطل دولة العرب

رآهُ قبل الحادثة بأيام جالساً على سرير ذهب قد جمل عليه مِنصَّةً عظيمةً وتفرآ د بالجلوس عليمه وجمل دونه سرير فضة وعليه فرش مبسوط ودون ذلك كراسي كيارٌ مذهبة (١٩٠٠) وغير ذلك ليرتَّب أصحاب الاوزار مراتبهم في الاجلاس قال : وكان الكافة من الناس بالبعيد قياماً ينظرون الييه ما ينطقون الا همساً اعظاماً له واكباراً لقدره.

وفيها وقع بين أصحاب باقوت ومحمد بن رائق شر فاقتتلوا وقتل بينهم خلق ﴿ وَفَهَا قَبْضَ عَلَى الظَّهُرُ وَمُحَمَّدُ ابْنِي بِاقْوَتَ آلَهُ بِيرِ ابْنَ عَلَى بِنَ مَقَلَّةً ﴾ ﴿ ذَكُرُ السِّلِّ فَي ذَلِكُ ﴾

كان السبب في ذلك ان أبا على كان تلقاً من غلبة محسد من ماقوت على دير الأمور ونظره في جبانة الأموال وحضور أصحاب الدواوين عجلسه وتفرده عا يملهُ الوزراء وعطاته هو الى أن تمّ تديره عليه فدا كان يوم الاتنين لست خلوز من جمادي الاولى ركب القواد الى دار السلطان على رسمهم في أيام الواكب وحضر الوزير أبو على ابن مقلة وأظهر الراضي أنه بريد أن يقلد جماعة من القواد عـد"، نواح من الماكة. ويخلع عليهم وحضر محمد بن بافوت للخدمة وأبو اسحق القر اربطي كاتبه ممسه وجلسوا على رسمهم في الصحن التسميني ثم خرج الخدم الى محمد بن يافوت فمر فوه ان الخليفة يطلبه فقام مبادراً (١٩١١) فلما دخل عدل به الى حجرة قد أعدات له وأخلذ سيفه ومنطقته ووكل به نم خرج الخدم الى أبى اسحق القراريطي فعرفوه ان صاحبه يطلبه فلما دخل عدل به الى حجرة أخرى وحبسووجه تموم الى دار الظفر بن ياقوت فقبض عليــه وحمل الى دار السلطان وحبس مع أخيه وكان وجد قريباً من السكر لانه كان يشرب. ونفذت حيلة الوزير أبى على عليهم وتقدم الى الغلمان الحجريّة والساحيّة أن يصيروا الى دارالسلطان وأن يضر بوا مضاربهم فى بابى الخاصّة والعامّة ليحفظوا الدار. وأمر مُفلح الاسود ('' أن يصير الى دار محمد بن بافوت ... ('' وخلع عليه . وسلم القراريطي الى الوزير أبى على فأخذ خطّه بخسمائه الف دينار ثم تقرر أمره على ثلاثة آلاف الف درهم

وانحدر باقوت من وأسط الى السوس مجميع أصحابه وكتب الى الراضى بالله كتاباً فى أمر ابنيه يستمطفه فيه لهما ويرقق قابه عليهما ويسئله الاحسان الهما وتجديد الصنيمة عندهما وعنده فيهما وأن يلحقها ليماوناه على أمره ويكونان معه فى حروبه

ولما زال أمر محمد بن بانوت وتفرد أبو على بالندبير استخلف ابنه أبا المسين (۱٬۶۲۰ على جميع الدواوين والأعمال وصارت مكاتبة جميع أصحاب الدواوين له وانفاذهم الاعمال الديمة فصار بعزل ويولى وتحل ويمقد . وصار البيمة أبو عبد الله احمد بن على الكوفى وطرح نفسه عليه وارتسم بكتابته وكان يكتب

(١) قال صاحب النكلة في ترجمة سنة ٣٥٦ : في ذي الحجة توفي مفلح الاسود خادم المقتدر بالله بمصر (٢) سقط بعض الألفاظ من الأصل (٣) قال أبو بكر الصولى في الأوراق : وقبض على نجاح كانب ابن ياقوت على الحيش . فقبض من ابن ياقوت على وجل كامل في المقل وعلم وشيجاعة وصيانة وعفاف واجتمع الحجرية والساجية وقالوا : لاترى بأن بكون بدر الحرشني واليا شرطة بفداد . فسفر بيهم وبين بدر ورفق بهما حتى رضوا به . وبلغ السلطان ان أبا الفتح ( المظفر ) بن ياقوت يضرب الحجرية والساجية على الراضى ليفتكوا به وتوقع البيعة ليمض اخوته فقيض عليمه وهو بين يديه يخاطبه ووكل بدوره فلم تنهب وحمل ما فيها ليلا الى دار السلطان . وخلع الراضى على غلامه ذكي وكل بدوره فلم تنهب وحمل ما فيها ليلا الى دار السلطان . وخلع الراضى على غلامه ذكي وقالوا : يناظر بحضرتنا فارت وجد عليمه شي والا أطلق . فداروهم حتى سكنوا

لأبي اسحق القراريطي وكان مستولياً عليه فقبله أبو علي واختص به وبابنه.
وشغب الجند وطالبوا بأرزانهم وصاروا الى دار الوزير أبى على ونهبوا
اصطبلانه وأخذوا من بابه من كان في عبلسه ونكسوا جماعة بمن لقيهم من
الكتاب عن دوابهم وأخذوها منهم فاطاني لهم أرزانهم وسكنوا
وفيها قوى أمر أبى عبد الله البريدي واستفحل أمره

﴿ ذَكُرُ أُسِبَابِ ذَلْكُ ﴾

كان أبو عبد الله البريدى ضامناً أعمال الخراج والضياع بالاهواز فلما وافاها شيرج بن ليلى الديلى من قبل مرداويج خرج الى البصرة بعد هزيمة باقوت وغلامه مونس كما كتبناه فيما قبل واقام بدير أسافل الاهواز الى ان قرر له محمد كتابة ابنه فخرج معه الى واسط. فبيما هو معه بديراً مره اذ ورد بالقبض (۱۳۰) على محمد والمظفر ابنى باقوت فارتاع ياقوت من ذلك ارتباعاً شددداً. وكتب أبو على ان مقدلة الر، أبى عبد الله البريدى أن يسكّنه وبير فه ان الجند اضطر بوا وتطيروا لهما وشنبوا مراراً «كما بلغك» ثم أرسلوا للخليفة بأنه ان لم تقبض عليهما أحدثوا في الملك حادثة عظيمة واضطر الى أن يرضيهم عما أمضاه فيهما وأنه يسلاف أمرهما عن قرب واسط على طريق الدوس الى عسكر مكرم وأخرج أبو عبد الله البريدى ممه أبا الحسن ابن حميد البصرى ليخلفه على كتابته وكان صنيمته وأخرج أبا وهما معه ثم وافي أبو عبد الله البريدي من طريق الماء الى الاهواز وورد وهما معه ثم وافي أبو عبد الله البريدي من طريق الماء الى الاهواز وورد وهما معه ثم وافي أبو عبد الله البريدي من طريق الماء الى الاهواز وورد وسعده أبو يوسف أخوه وكان اليه السوس وجند يسا ورشركة بينه وبين وسعده أبو يوسف أخوه وكان اليه السوس وجند يسا ورشركة بينه وبين

أخيه أبى الحسين. وادّعيا ان مال سنة ٣٢٢ احتمله شيرج بن لي لي وان النواحي معطَّلة الارتفاع في السنة التي بسدها فانفذ أبو على ابن مقلة ان عينويه لكشف ذلك (١١٠٠) وطابقهما وكتب يصدقهما

فكانب هــذه الفتنة نممة على أبي عبد الله وأبي توسف البريديين فأنه تحصّل لهما مها ومما بعدها الى وقت الهزامهما من الاهواز على ماحدّث مه أبو الفرج ابن أبي هشام أربعة آلاف الف دينار خرجا بها على السلطان . ثم قصدا عسكر مكرم للاجتماع مع ياقوت فوافياها وتلقاها في الموضع المعروف بفوهة النهرين وسيِّراهُ الى ارجان لِفتح فارس

وفيها خرج توقيع الراضي بالله بان تكون المخاطبة والمكاتبة من جميع الناس لا بي الحسين على بن محمد بن مقلة بالوزارة وكان سنَّه اذ ذاك ثماني عشرة سنة وان يكون الناظر في الامور صنيرها وكبيرها وتقدم الى جيماً صحاب الدواوين بذلكوخلع على أبى الحسين خلع الوزارة وخوطب بها وحمل على شهرى وانصرف من دار السلطان على الظهر ومعه القوّاد والجيش والخدم وأصحاب الدواوين . وانصرف أبو على في طياره إلى منزله وصار اليه ابنه بالخلع وطُرح له مصلَّى في مجلساً بيه ودخل الناسممه وهنئوا أبا على وأنشده الشمراء وأمر ابو الحسين ونهى ووقع (١٠٠٠) وصار طرحُ المطلى في مجلس أبيه رسما له . وخرج رسم أبيه الى جميع أصحاب الدواوين الأينفذوا توقيما له الإبسد عرضهم أيَّاه على ابنه أبي الحسين واستثماره فيه وأخذ توقيمهُ نخطّه فيه بامتثاله .

وشغب الفرسان شغبا بعد شغب وكانوا يأخذون دواب الناسمن باب الوزير (جد ۱ - م ۱۱)

وفيها ركب بدر الخرشى فنادى فى جانبى بفداد فى أصحاب أبى محمد البوبهارى الحنبلية الايجتمع منهم نفسان فى موضع واحد وحبس جماعة منهم واستتر البربهارى وكان سبب ذلك كثرة تشر طهم على الناس وإيقاعهم الفتن المتصلة . وخرج توقيع الراضى بالله الى الحنبليين بما نسخته :

( بسم الله الرحمن الرحيم ) من نافق باظهار الدين وتوثب على المسلمين وأ كل به أموال الماهدين كان قريبا من سخط رب العالمين وغضب الله وهو من الضالين : وقد تأمل أمير المؤمنين أمرجماعتكم وكشفت له الخبرة زُيِّن لحزبه المحظور ويُدلِّي لهم حبل عن مذهب صاحبكم (١) الغرور. فمن ذلك تشاغلهم بالسكلام في ربّ العزّ مِ تباركت أسماؤه وفي نبيه والمرش (٢١٦) والـكرسي وطمنكم على خيار الامّة ونسبكم شيعة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ألـكفر والضلال وارصادهم بالمكاره في الطرقات والمحال. ثم استدعاؤكم المسلمين الى الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد بها القرآن ولا يقتضيها فرائضالرحمن وانكاركم زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم وتشنيعكم على زوّ ارها بالابتداع . وانكم مع انكاركم ذلك تتلفقون وتجتمعون لقصد رجل من العوام ليس بذى شرف ولانسب ولاسبب برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرون بزيارة قبره والخشوع لدى تربنه والتضرع عندحفرته فلمن الله ربا حملكم علىهذه المنكرات ما أرداهُ وشيطانا زيَّنها اكم ما أغراهُ . وأمير المؤمنين يقسم الله تسما جهداليّة يازمه الوفاء به ائن لم تنصر فوا عن مذموم مذهبكم ومعوّج طريقتكم ليوسمنكم ضربا وتشريدا وقتلا وتبديدا ويستعملن السيف ف (١) بياض في الأصل

رقابكم والنار فى محالَّـكم ومنازلـكم فليلغ الشاهد منكم الغائب فقــد (١٩٠٠) أعذر من أنذر وما توفيق أمير المؤمنين الا بالله عليه يتوكل واليه ينيب .

وفيها شنب الجند وصاروا الى دار الوزير فوقع الهب فى خزانة له فيها زجاج مخروط وبلور وصبني وغير ذلك فدخلوا الدار وشنبوا فيها وخرج الوزيران عن دُورهما وصارا الى الجانب النربى . وكان الوزير أبو على ننى الخصيبي وسلمان بن الحسن الى عُمان وكاتب صاحب عمان محبسهما والتضييق عليهما فاطلقهما ووردا بغداد مستترين فورد على الوزير من ذلك ما أقلقه وكبس عليهما عدة مواضع فلم يظفر مهما (۱)

﴿ وَفَيْهَا قَتَلَ الْحُسَنِ بِنَ عَبِدَ اللّهَ بِنَ حَمَدَانَ عَمْهُ أَبَا اللّهَ سَعِيدَ ﴾ ﴿ ابن حمدان وخرج لذلك أبو على ابن مقلة الى الموصل ﴾ ﴿ ذكر السبب في ذلك ﴾

كان أبو الملاء شرع في تضمن الموصل وديار ربيعة فضُمن ذلك سرّ آ

(١) قال فيه صاحب التكلة : وكان ابن مقلة قد أحدر الحصيبي وسليان بن الحسن الله البصرة وأمر البريدى بنه يهما في البحر فجن بهما الليلة فكادا ينوقان وأيسا من الحياة فقال الخصيبي : اللهم انني أستففرك من كل ذب وخطيئة وأتوب اليك من مماودة معاصبك الا من مكروه أبي على ابي مقلة ان قدرت عليه جزيته عن ليلق هذه وما حل بى منه فيها وتناهيت في الاساءة اليه . فقال سليان : فني هذا الموضع وأنت ماين للهلاك تقول هذا ! فقال : ما كنت لاخدع دبي . ولما صارا الى عمان عدل بالخصيبي الى سرنديب فعرف سلمان بن الحسن ابن وجيه خبره فام برده الى عمان

ولما عزل الراضى ابن مقلة وولى عبد الرحمن بن عيسي ضمن الخصيبي ابن مقلة فلما رآء تلفت نفسه فاسمعه الخصيبي لميانة ماكره وسلمه الى الدستوائي (وكان لابن مقلة اليه اساءة لانه سلمه الى بني البريدى حتى أزالوا نسمته) فعمل الدستوائي بابن مقلة صنوف المكاره وجاه أبو بكر ابن قرابة فضمن عنه مائة الفدينار والني دينار ودفعت الضرورة الى ان وزن ابن قرابة الممالمن عندة

وخلم عليه وأظهر انه ينفذ الى الموصل لمواقفة ابن أخيه أبي محمد (١) على ماعليه من مال الضمان ومطالبته ممله وشخص في نحو خمسين غلاما من غلمانه فدخل الموصل . وعرف ابن أخيه خبر موافاته (۱۹۸۰) فخرج نحوه مظهرا لتلقيه واء تمد أن مخالفه الطريق فلا يراه ومضى أبوا الملاء الى دار أبي محمد فنزلها وسأل عن خبره فمرّف انه خرج ليتلقاءُ فجلس ينتظره. فلما علم أبو محمد أن عمهُ قد حصلٌ في داره وجه بنلمانه فدخلوا الى أبي العلاء إلى البيت الذي كانفيه فقيضو اعليه وقيدوهُ شموجَّه بقومعلوهُ باسيافهم وقتلوهُ ولم يقم بينه وبين ابن أخيه لقاءٌ وورد الخبر بذلك الى الراضي فانكره وتقدم الى الوزيرأ بي على بانتأهب للخروج الى الموصل والايقاع بالحسن بن عبدالله بن حمدان والنائب عنه بالحضرة.

فذكر إن على بن عيسي كتب الى الحسين بن عبد الله بن حمدان تخطه عن أمير المؤمنين الراضي بالله بالانفراج عن ضمانه وألا بحمل شيئا الى الحضرة منماله وان يمنع من حمل الميرة الى بغداد فأخمذ أبو على ابن مقلة خطهُ بذلك وأحضر جماعة من الشهود حتى شهدوا عليه . وسلم الوزير الكتاب الى ابن سنجلا ليعرضه على الراضي بالله فلما كان من غد وهو يوم الاربماء انحدر الوزير أبو على الى دار السلطان وانصرف الى منزله . فوجه الراضى براغب وبشرى خادميه الى على بن عيدى فحملاه الى الوزير (١٩١٠) أبي على فلم يُوصله اليه واعتقله في حجرة من داره وراسله على بن أحمد بن على النويختي وعر"فه ما أشهد به سهل بنهاشم على نفسه وان الخليفة أنكر فعله وما زالت المراسلات تتردد بينهما الى ازألزمه أبو على مصادرة خمسين الف دينار على أن يجمل في

<sup>(</sup>١) يمني ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حدان

باب أبي جعفر بن شيرزاد صاحب ديوان النفقات للاتراك عشرة آلاف دينار وتؤخذ منه عقار وضياع بعشرة آلاف دينار فالنزم أبو الحسن ذلك فيقال ان طليباً الهاشمي كان قال لعلي (۱) بن عيسي عن الراضي بالله أن يكاتب الحسن بن عبد الله عنه ويتوسط بينهما على أن مجمل اليه سرا سبعين الف دينار في نجوم وشرط عليه الحسين أن مجميه ومن منه ومن تشعيث أمره ويقر ره على ضمانة ولايقبل زيادة عليه فحمل بعض تلك النجوم وأخر بافيها . وأنكر الخليفة كل ما جرى في هذا الباب وذكر انه لم يصل اليه شيء (۱)

وأخرج مضرب الوزير أبى على وخرج على مقدمته نقيط الصنيروابن بدر الشرابي وجاعة من المجرية وغيرهم وخلّف ابنه الوزير أبا الحسين بالحضرة في خدمة السلطان وتدبير الامور. وقبل شخوصه أطلق ("") أبا الحسن على بن عيسى وأخرجه الى ضيعته بالصافية وأحلفه على أنه لايسمى في مكروهه ولا يشكلم فيه على يقدح في حاله ولا فيما يفسد أمره ولايسمى في الوزارة لنفسه ولا لغيره من سائر الناس فعلف وخرج من وقته الى الصافية (")

(١) وفى الاصل : لعيسى . (٢) وقال أبو بكر الصولى في الاوراق : وكان الاصل في هذا أن الراضى زعم أن أبن حمدان الحسن وجه اليه بخمسة آلاف دبنار على يد أبن طايب الهاشمي ليوصلها إلى الراضي فلم يفعل ذلك . وكان الراضي بعد نكبة على أبن عيسي يحلف أن علياً احتال لحمسة آلاف فكنت أقول له : لو تأمل سيدنا هذا من أبن وقع وأن علياً لايمد عينه إلى خمسة آلاف دينار وهو أبعد الناس من هذا . وكنت أحدثه عنه بما أقد ر ازالة ما وقع بقلبه فلا يقبل إلى أن ضربي ذلك عنده . وسعي بى قوم من الجلساء إلى الوزير فانحرف عنى بعد ميل وحرمني بعد عطاه

(٣) زاد فيــه الصولى في الاوراق : فاتقل والله إلى الصافية جمال بنــداد ومن لا يرى الناس مثله . ولما قرب الوزير أبو على من الوصل رحل عنها أبو محمد و ببعه الوزير الى ان صعد جبل التنين و دخل بلد الزوزان فعاد حينه أبو على الى الوصل وأقام بها يستخرج مال البلد ويستسلف من التجار المجنزين للدقيق مالا على أن يطلق لهم به غلات البلد فاجتمع له من ذلك أربعاتة الف دينار . ولما طال مقام الوزير بالموصل احنال سهل بن هاشم كاتب أبى محمد بن حمدان فبذل للوزير أبى الحسين ابن الوزير أبى على عشرة آلاف دينار حتى كتب الى أبيه بأن الامور بالمضرة قمد اضطربت عليه وأنه متى تأخر وروده الحضرة لم يأمن حدوث حادثة يبطل بها أمرهم فازعج الوزيرمن ذلك وقلد الحضرة لم يأمن حدوث حادثة يبطل بها أمرهم فازعج الوزيرمن ذلك وقلد أعمال الماون بها ماصير د الديلي من الساجية . وتقد م بنوفية التجار ما استسافه منهم من المال وانحدر ((۱۰) الى المضرة (۱۱) وخرج ليلقيه الأمير أبو الفضل وأمحاب الدواوين والقو اد ولتى الخليفة وانصرف الى منزله وخلم عليه من الند وعلى ابنه خلع منادمة وحمل البهما ألطاف وشراب وطيب وبلور .

وكان الوزير أبو على كتب الى الوزير ابنه قبل أن ينحدر من الموصل بازالة التوكيل عن أبى الحسن على بن عسى وان يكتب اليه أجمل خطاب ويُخيره بين الانصراف الى مدينة السلام وبين المقام بالصانية فكتب اليه الوزير أبو الحسين بذلك . وكان السبب فيا كتب به الوزير أبو على من ذلك أنه كان كتب الى أبى محمد الحسن بن عبد الله بن حدان كتاباً يدعوه فيه

<sup>(</sup>١) وفيه أيضاً أنه أقام بالبردان لثلاث بقين من شوال لينقضي كسوف الشمس وكان البلتين بقيتا من شوال ثم دخل في أول ذي الحبة

الى الطاعة ويبذل له الامان فقبل الكتاب وقال للرسول: ليس يبنى وبين هذا الرجل عمل (يمنى ابن مقلة) ولا أقبل ضمأنه لانه لاعهدله ولا وفاء ولا ذيمة ولا أسمع منه شيئاً اللهم الا أن يتوسط أبو الحسن على بن عيسى بينى وبينه ويضمن لى عنه فاسكن الى ذلك وأقبله .

وكان أبو عبد الله احمد بن على الكوفي مقما بالحضرة في وقت خروج أبي على ابن مقلة الى الموصل ويلزم مجلس الوزير أبى الحسين بظهرله النصيحة والموالاة وبجهد (٠٠٠) في التخلُّص منه والبعد عنه الى أن ورد كـتاب أبي عبد الله البريدي يوئس فيـه من حمل مال الى الحضرة في ذلك الوقت فنلظ على الوزر أبي الحسين ذلك لانه كان أعد ما محمله لوجوه فاقرأ أبا عبدالله الكوفى كتاب البريدي فاستعظم ما فيه وأشار بأن يخرج هوالي الاهواز ليواقف البريدي على أمر الرجال الذين أحال بصرف المال الهم ويعرضهم ويطلق مابجب لهمتم محمل الى المضرة مالا عظما ومحمل ساعة وصوله مائة الف دينار. فكنب الوزير أبو الحسين الىأبي عبد الله البريدي بأنه لا يقبل في تأخَّر المال عنم عُذرَهُ وقد أحوجهُ الى انفاذ أبي عبد الله أحمد بن على الكوفي لمواقفته على أمر المال ومطالبته مجمله وتُقَدُّ الكتاب وتبعه أحمد بن على الى الاهواز. فلما حصل عند أبي عبد الله البريدي لم عكنه مخالفته على مايُر بد وكتب أنه لم يتمكن من عرض الرجال ولا المواففة على أمرالمال وأقام عنده الى أن نظر أبو بكر ابن رائق فى الامور بالحضرة. واستوحش أبو عبد الله الكوفي من البريدي وخافهُ وأراد البعيد منه وخاف بَوَادِرهُ وَأَطْمُعُهُ فِي إَنْسَادُ أَمْ الْحَسِينِ بن عَلَى النويخيُّ (٢٠٠٠) مع ابن رايق . وكان الحسين بن على من أعدى الناس للبربر يديين فقبل منه

وأطلقهُ ووافقهُ على مايمل به وببذله من المال لازالة أمر الحسين بن على النويختي. وكان أبو عبد الله الكوفي عند مقامه عند أبي عبد الله البريدي يُصنَّر في نفسه أمرالحضرة و يَصف له ادبارها بسوء تدبير ابن مقلة وابطاله مال واسط والبصرة بابن رائق وبالقاعه يبني بافوت وما دبر في أمر الحسن ابن عبد الله بن حمدان وباجتثاثه أصل الخلافة دفية واحدة وقال في ذلك وأ كثر وقال في عرض ذلك ; هوالذي جرّ أ النلمان الحجرية على ابن يافوت فهم بسـد أشدّ جرأة عليه وان هلاكه ُ ابس يبعد . فوقع ذلك من البريدى أحسن موقع واختص الكوفى ولم يستكتبه بلكان يشاوره ويكرمه ويعاشره. فذكر أبو الفرج ابن أبي هشام ان أبا عبد الله الكوفي قال له بو اسط فى أيام سيف الدولة: مامر لى عيش أطيب من عيشى مع البريدى فانى أَقْتُ عنده نحو سنة غير متصرِّف ولا داخل نحت تبعه ولا تعب بنظر في عمل ولقد عاشرني أجمل عشرة ووصل الى منه عيناً وورقاً ومن (٥٠١) قيمة المروض التي أنفذها الى خسة وثلاثون الف دينار ولم أخرج من الاهواز الا وأنا متقلد كتابة ابن رائق . وقد كفيت أمر ابن مقلة بالقبض عليه وكان غير مأمون والحمد لله الذي لم بخرجه من الدنيا حتى دمر عليه كتدميره على الدنيا ألحق الله ابنه به فانه شرّ منه لان ما كان في أبيه فهو فيه من وقاحة وقساوة وخسة وكان الاب على عيوبه ربما رحم وأكرم على حاشيته وأهل داره دون النرباء ولكن هذا ناصر الدولة عِبْهُدُ في أن ينر" ه ومحصَّله وان حصل رجوتُ أن يسلمه فان في نفسه عليه وعلى ابنه العظائم . وأطلق الكوفي لسانهُ عهذا كله في مجلسه وليس بين يديه غيرى وغير أبي على ابن مفية كاتبه النصراني.

وأظهر أبو عبد الله البريدى بالاهواز كتاباً من أبى على ابن مقلة بخطه اليه يقول فيه : الويل لِلكرف الناض مني أنفذته ليصلحك لى فافسدك على وأطمعك وأصفيت بالشر و اليه والله لاقطعن يديه ورجليه فأما أنت فأرجو ألا تُصر على كفر نعمى واحسانى اليك وان تُنب ("") بك الروية الى رعابة حقوق اصطناعى لك فترضيني من نفسك وتعينى فى مثل هذه الحالة الصعبة التي لم يدفع من جلس مجلسى فى دولة من الدول الى مثلها وان تجيرنى مما فد أظلنى عال محمله فتحفظ به نعميك التي أحداها في يدى والأخرى فى يدك ان شاء الله

ولما انحدر أبو على ابن مقلة من الموصل عاد أبو محمد عن الزوزان البها وحارب ما كرد الديلمي (۱) وانهزم الحسن بن عبدالله ثم عاود محاربته وكانت الوقعدة بينهما على باب الروم من أبواب نصيبين فانهزم ما كرد الى الرقة وانحدر منها في الفرات الى بنداد . وانحدر على بن خلف بن طناب وعكن الحسن بن عبد الله من الوصل وديار ربيعة وكتب الى السلطان يسئل الصفح عنه وان يضمن نواحيه فأجيب الى ذلك وضعها .

ووافى التجار الذين استسلف أبو على مالهم ولم يُونوا النلات التى ابتاعوها فطالبوا أبا على برد أموالهم عليهم فدفعته الضرورة الى ان يسبب لهم على عمّال السواد بعض ما لهم ودافعهم ثم باع عليهم بالباقي ضياعا سلطانية. فلم يُحصل للمرّجته كبير فائدة بمدالذي رد على التجار ("" وبعدالذي أنفق على سفره والجيش الخارج معه.

<sup>(</sup>١) وفي التكمة . الـكردى

وفي هذه السنة حجّ الناس فدا بلنوا القادسية اعترضهم أبو طاهر القرمطى وكان مع الحاج من قبل السلطان لؤلؤ غلام المهشم فظن لؤلؤ الهم أعراب فاربهم أهدل القوافل مسمد من شيأ كثيرا (١) وسأل عمر بن يحيى العلوى فيمن دخل القادسية فآمهم ثم تسلّلوا من القادسية وبطل الحجّ في هذه السنة وصار أبو طاهر الى الكوفة وأقام بها

وفى تلك الليلة بعيما انقضت الـ كمواكب من أول الليسل الى آخره بغداد والسكوفة وما والاهما انقضاضاً مسرفا جداً لم يعهد مثله ولامانقار بهما وشدنب الجند وصاروا الى دار الوزير فنقبوا عدة مواضع ولم يصلوا لان غلمان الوزير دفعوهم ورموهم بالنشاب من فوق السور

وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقوت في الحبس في دار السلطان بنفث الدم فاحضر القاضي أبو الحسين عمر بن محمد ومعه جماعة وأخرج اليهم محمد بن

<sup>(</sup>١) الاصل ناقص و في الاوراق: فلقيهم القرامطة يوم الاربعاء لاحدي عشرة ليلة خات من ذي القعدة بطير ناباد فقاتاهم أشد قال الى ان خذله (يعني لؤلؤ) أصحابه وأصابته ضربات فطرح نفسه مع القاتل ثم دب ليلة الحيس الى ان صار الى الكوفة. وكان من اقضاض الكواكب في ليلة الاربعاء التي قطع على الحاج في صبيحها (فليفلت منهم أحد) مالم يعهد مثله بالكوفة وطير ناباذ موضع الوقعة وكان عندنا ببغداد من ذاك مالم ير مثله ولاسمعنا به قط . . . . . وكثر الضجيج ببغداد لما نال الحجاج ووثب العامة باصحاب المعاون في الطرق والمساجد ونال الراضي من ذلك أمر عظم فصام أياما وكان يقول: لو كان لى مال كال المكتنى حين فعل ذكرويه بالحاج مافعل فطلبه بالحبش والاموال حتى لو كان لم مال كال المكتنى حين فعل ذكرويه بالحاج مافعل فطلبه بالحبش والاموال حتى قتله (طبرى ٣ : ٢٦٦٩ — ٢٢٧٥) الما رضيت والله الى ان أخرج بنفسي الى البحرين ولكن ماحيلتي في جند مستخبرين قد ملكوا الام دوني وعوز مال وانخراق هية ? الى الله أشتكي وبه أستنهس . والحجرية والساجية بسنونه كل يوم حتى يجلس لهم مرات بالليل والنهار لا ربده أحد منهم ويحتجب عنه

ياقوت حتى فتشوه ومدوا لحيته وعلموا انه مات حتف أنفه ثم تسلم الى أهله (۱) وباع الوزير ضياعه وأملاكه وقبض على أسباب محمد بن ياقوت كلهم (۷۰۰)

وفى هذه السنة قلد الوزير أعمال الجبل أبا على الحسن بنهرون وخرج البها فلها حصل سها استأمن اليه غلمان مرداويج الاتراك الذين قتلوه فى الحام فقالمهم وكانوا ثلاثما أة غلام فلها كان بعد مدة شغبوا عله وطالبوه بالارزاق وقبضوا عليه وقيدوه ثم أطاقوه. ولما ورد الخبر بالقبض عليه قلد الوزير مكانه أبا عبد الله محمد بن خلف النيرماني وبلغ ذلك الحسن بنهرون غافه للمداوة بيمها واستتر وصار الى بغداد مستتراً وأقام على استتاره مدة ثم راسل الوزير أمره على مصادرة أوقعها بخمسة عشر الف دينارفاها تمرد أمره طهر وأقام محمد بن خلف في الجبل مديدة (٢)

وأقبل غلمان مرداويج وفيهم بجكم الى جنر الهروان وراسلوا السلطان فامرهم بدخول الحضرة فدخاوا وعسكروا بالمصلّى. واضطربت الحجرية وظنوا الهاحيلة عليهم فاجتمعوا وطالبوا الوزير أبا على بان يرضيهم ويردّهم فاستدعى جماعة من وجوههم ووافقهم على ان ينضموا الى محمد بن على غلام الراشدى (وبقداده الجبل) ويُطاق لهم أربعة عشر الف دينار نفقات لهم نم يسبب مالهم (٢٠٠٠) على أعمال الجبل فقالوا: ننصرف ونهم باقي أصحابنا ذلك. يسبب مالهم فقنموا وكان خبرهم قد الصل أبى بكر ابن راثق بواسط وهو فلما الصرفوا لم يقنموا وكان خبرهم قد الصل أبى بكر ابن راثق بواسط وهو

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق أنه دنن في مقسبرة لهم في الشارع الاعظم فوق سوق الســلاح (٢) وفي التــكملة أنه مات في هذه الــــنة بالاعمال التي استولى عليها مرداويح وكان

<sup>(</sup>۱) وي المساهر الله عال في عدد المسلم ود عاد اللي الموق عيم الموق عيم الموق عيم الموق عيم الموق عليم الموق علي

متقلد أعمال المعاون بها وبالبصرة فكاتبهم فراسلهم واستدعاهم ووعدهم الاحسان فمالوا اليه واختاروه وساروا اليه نقبلهم وأثبتهم وأسنى لهم بالرزق ورأس عليهم بجكم وسماه ببجكم الراثق ورفع منه ومواله وأحسن اليه وأفرط فيذلك وضم جميع الغلمان اليه وتقدم اليه بان يكاتب كل من بالجبل من الازاك والديلم بالمصير اليه ليثبتهم فصار اليه عدة وافرة منهم فأثبتهم وضمهم الى بجكم

﴿ ودخلت سنة أربع وعشرين والمائة ﴾

وفيها أطلق المظفر بن ياقوت من حبسه فى دار السلطان الى منزله بمسئلة الوزير أبى على عنه وحلف الوزير بالايمان الغليظة على انه يواليه ولا ينحرف عنه ولايسمى له فى مكروه .

وفيها قلد الوزير محمد بن طُفْج أعمال الماون بمصر مضافةً الى ما يتقلد من أعمال معاون الشام وأدخل الراضى القضاة والعدول حتى عرّ فهم تقليده محمد بن طفح وأمرهم بمكاتبة أصحابهم وخلطائهم بذلك (٢٠٠٠) لئلا ينازعه احمد ابن كيفلغ فانه كان يتولى مصر (١)

وفيها قطع محمد بن رائق حمل مال ضمانه عن واسط والبصرة الى الحضرة واحتج باجماع الجيش عنده وحاجته الى صرف المال اليهم

وفيها تمت حيلة المظفر بن يانوت حتى قبض على الوزير أبي على ابن مقلة لانه صح عنده انه هوقتل أخاه وكان السبب في حبسهما وازالة أمرهما

﴿ ذكر هذه الحيلة على أبي على ابن مقلة ﴾

لم يزل يحب النشفي والاخذ بالثار منذ أطاته الوزيرولكنه يكتم ذلك

<sup>(</sup>١) ليراجع فيه كتاب الولاة لاي عمر الكندى ص ٢٨٥

الى أن وانف الحجرية وضرَّ بهم عليـه وبلغ الوزير ذلك فأخذ يعتضد ببدر الخرشني صاحب الشرطة فقوى أمر بدر ووافقه على أن يستولى على دار السلطان فيحصل فيها ويمنع الغلمان الحجرية منها لآنه بلغه أنهم قد عملوا على المصير الى الدار والمقسام ففعل بدر ذلك وحصل هو وأصحابه بالسلاح في الدار ومنع الغلمان الحجرية مندخولها ولم يظهرالوزيرأن الذى فعله بدركان عن رأيه تمجم بين الساجية وبين بدر حتى تحالفوا علىمعاونة بعضهم بعضاً. فلما وقف المظفر بن ياقوت على ذلك ضمفت نفسه وأشار (١٠٠٠) الحجرية بالخضوع للوزير والنذلل له ولم نزالوا يلطفون للوزير ويتحققون بخدمتهالى أَنْأُنْسَ بِهِم . وسألوه صرف بدر وبذلوا له كل ما أراد من الطاعة والموالاة له الى أن انخدع وصرف بدراً وأصحابه فلماخلت دار السلطان منهم ومن الساجية تحالف الحجرية علىأن تكون كلمتهم واحدة فصاروا بأجمهم الى دارالسلطان وضربوا خيمهم فيها وحولها وملكوها وصارالراضي في ايديهم وحزبهم . فندم الوزر وعلم أن الحيلة عت عليه فتقدم الى بدر بأن يخرج الى المعلى في أصحابه من غيير أن يعلم أحدٌ انه فعل ذلك برأى الوزير وأمره فخرج بدر وأثبت زيادة من الرجَّالة . وبلغ ذلك الحجرية فطالبوا الراضي بالله أن بخرج معهم الى المسجد الجامع في داره فيصلي بالناس ليراه الناس معهم فيعلمون أنه في خيرَم غرج الراضي يوم الجمعة الى السجد الجامم الذي في داره ومشى الغلمان باسر هم بين بديه وحوله السلاح رجالة وصلى بالناس وصعد المنبر وخطب وقال في خطبته : اللهم ان هؤلاء الغدان بطانتي وظهارتي فهن أراده بسوء فار ده به ومن كادُّهم فسكذه (۱)

وقاًد بدر الخرشني دمشق وأمره بالخروج اليها من المصلي والأ (۱۱۰) يدخل البلد. وكان المظفّر بن ياتوت في هـذا كلّه يظهر للوزير آنه مجتهد في المالح ويظهر له الخضوع وهو في الباطن يسمى في حنقسه وقد قوى

(١) روى أبو بكر الصولى في الاوراق: وقال الساجية والحجرية الراضى: قد أشاع الماس أنا محاصروان فاخرج فصل الجمعة بالناس ليروك ذلك. فحرج فصلي بالناس في مسجد الدار وما علم به الناس وقال الحجرية والسماجية: أنّم خاصتى وثفاتى. وسفر جمفر بن ورقاء بين الناس وأصلح الامر ووعسد الناس بان الخليفة يصلى بهم في الجمعة الثانية فا تخاف أحد. وما كنت أنا علمت بصلاة أول جمة فحضرت في الثانية ووجدت سحق بن المنتمد حاضراً فدخانا المقصورة وخرج الراضي فعلا المنابر ووقف علينا مخطب فأوجز ونول وصلى بالناس فقرأ سورة الجمة في أول ركمة وفي الثانية «سبح السم ربك الاعلى» ثم قرأه فأحسها ودخل وانصرفنا. فابتدأت أعمل شمراً أصف فيه خطبته فوافتني رقعت بخطه وفيها: أبقائه الله يا محمد قد لحظك طرفي وأنا أخاطب وأنت الى جانب المحق قربب مني غير بعيد فعر فني على تحرثي الصدق واتباع الحق وأنت الى جانب المحق قربب مني غير بعيد فعر فني على تحرثي الصدق واتباع الحق كيف ما سمعت وهل أهجن المكلام بزيادة فيه أو اختل بتقصير منه أو وقع ذلك في الفظة أو احالة في معناه طربا فيه على عادتك في حال الامرة غير متصر عنها للخلافة في الفظة أو احالة في معناه طربا فيه على عادتك في حال الامرة غير متصر عنها للخلافة أن شاه اللة.

فكمنبت اليه جواب الرقمة بمد أن أتممت القصيدة : أمير المؤمنين أدام الله دولنه وأطال في الملك مدنه أجل خطراً وقدراً وأسنى مجداً وفحراً وأوسم خاطراً وفكراً من أن يبلغ خاطب خطابته أو باينغ بلاغته أو يدرك فيها واصف صفته الابما تناله طاقته وتبلغه غايته الخ

وليراجع أيضاً رواية ارسال الراضي بالله الى الماعيل بن على الخطبي ليشاوره فيا يقول في الدعاء الى نفسه في الصلاة بالناس فى المصلى وردت في كتاب ارشاد الارب ٢: ٩٤٩ أمره بما فعله الراضى . ثم أن الصلح ثم بين بدر الخرشنى وبين الحجرية فدخل من المصلى الى منزله وأقر بدر على الشرطة .

فلما انقضت هذه القصة أشار الوزير على الراضى بالله سراً أن يخرج بنفسه ومعه الجيش والحجرية والساجية ليدفع محمد بن رائق عن واسط والبصرة وقال له: قد انغلقت عليك هذه البادان وهي بلدان المال عا فعله محمد بن رائتي من الامتناع من حمل مال ضمانه ومتى رأى غيره أن ذلك قد تم له واحتمل عليه تأسى به فذهب مال الاهواز فبطلت المملكة . فعمل الراضى على ذلك وتقدم اليه بالعمل عليه فافتتح الوزير الامر مع ابن رائق بان ينفذ اليه ينال الكبير من الحجرية وما كرد الديلمي من الساجية برسالة من الراضى بالله يأمره فيها أن يبعث بالحسين بن على النومختي ليواقف على ما جرى على بده من ارتفاع واسط والبصرة . فلم يستجب ابن رائق الى انفاذ الحسين و هم به للرسواين مالاً وأحسن اليهما وسألها أن يتحملا له الى انفاذ الحسين و وهب للرسواين مالاً وأحسن اليهما وسألها أن يتحملا له الى انفاذ الحسين قام بكل ما محتاج اليه من نقدات السلطان وأرزاق الجند ومشى الامور أحسن عمية وكنى أمير المؤمنين الفكر في شيء من أمره فلما قدم الرسولان خلوا بالراضى لتسلم وزيره وأمسك

ولما رأى الوزيرامتناع ابن رائق من تسليم الحسين بن على عمل على ان يكون ظاهر خروجه الى الاهواز لا اليه ولا لقصده ودبر أن ينفد اليه القاضى أبا الحسين برسالة من الراضى ليمرفه ذلك وأنه لم يأمن أن يقم له ان

الحروج انما هواليه فيستوحش وأنه أنفذ القاضى ليكشف ما فى نفسه وعزمه وتوثق له عا يسكن اليه . فلماكان يوم الاثنين لاربع عشر ليلة بقيت من جادى الاولى وانحدر الوزير إلى دار الراضي بالله ومعه القاضى أبو الحسين ليوصله فيسمع من الراضى بالله الرسالة فلما حصل فى دهليز التسميني قبل ان يصل الى الخليفة وثب الغذان الحجرية ومعهم المظفرين ياقوت به فقبضوا عليه ووجهوا الى الراضى بالله يعرفونه قبضهم (٦٠٠) عليه اذ كان و المفسد المضرب ويسئلونه أن يستوزر غيره فوجة اليهم يستصوب فعلهم ويعرفهم المهم لو لم يفعلوا ذلك لفعلك هو ورد الخيار اليهم فيمن يستوزره فذكروا على بن عيسى ووصفوه بالامانة والكفائة وأه ليس فى الزمان مثله فاستحضره الراضى بالله وخاطبه فى تقلد الوزارة فامتنع وتكر و ذلك فراجعه الراضى بالله وخاطبه فى تقلد الوزارة فامتنع وتكر و ذلك فراجعه الراضى بالله وخاطبه الغلمان فيه وطال الخطب معه فأقام على الامتناع فقالوا: فتشير بالله وخاطبه الغلمان فيه وطال الخطب معه فأقام على الامتناع فقالوا: فتشير

فأنفذ الراضى بالله المظفر بن ياتوت الى عبد الرحمن فأحضره وأوصله لى الراضى وعرّفه أنه تلّده وزارته ودواوينه وخلم عليــه وركب فى الخلم و ممه الجيش الى داره. واحرزت دار ابى على

## ﴿ وزاره عبد الرحمن بن عيسي ﴾

لما تقلد عبد الرحمن غلب علي بن عيسى على التدبير فَعَلَمَ أَبُو العباس المصبى وأبو القاسم سايمان بن الحسن وقد كنا ذكرنا أسرهما وما كان من تني علي بن مقلة اياهما الى عمان وتقدمه الى يوسف بن وجيه صاحب عمان

مجيسها وأن يوسف بن وجيه أطلقها فصارا الى بنداد واستترابها الى أن (١١٠) وبضَ على ابن مقلة (١١)

فلها كان في هدا الوقت أكر مهذا عبد الرحمن الوزير وكانا يصلان مه الى الراضى بالله مع أبى جعفر محمد بن القاسم الكرخى وأبى على الحسن بن هم ون وعلى بن عيسى لا يتأخر أيضاً عن الحضور معهم وسلم أبو على ابن مقلة الى الوزير عبد الرحمن فضربه بالمقارع وأخذ خطه بالف الف دينار ثم سلمه الى ابى العباس الخصيبي فجرت عليه من المكاره والضرب والرهق أور عظيم (٢) وحضر أبو بكر ابن قرابة بعد مدة فتوسط أمره وضمن ما عليه وتسلمه وكان أدى الى الخصيبي فيفا وخمسين الف دينار

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولي في الاوراق: تنكر الساجية والحجرية للوزير فطالبوا في دار السلطان بارزاقهم فعر فهم أنه لا مال عنده فوثبوا به وقبضوا عليه والسلطان يراهم فوثب ودخل وأمر راغبا أن يتلم الوزير ويكون في يده والا تجرى جناية عليه . ونهب الناس داره ودار ابنه الملاصقة لداره وطرحوا فيها النار ونهب جماعة من كتابه . وكان من المعجائب المشهورة أن دار ابن مقلة أحرقت في مشلل اليوم الذي أمر فيله باحراق دار سليمان بن الحسن بياب محول وفي مثل ذلك الشهر بينهما حول كامل . وحول بن مقلة الى دارالوزيرعبد الرحن فأحسن اليه وسلمه الى هنكر وما كور ليكون في أبديهما ويناظره سليمان في الاموال محضرتهما . فيمل في دار النوبشرى بقرب الحسر .

<sup>(</sup>٣) وفي التكلة: قال ثابت بن سنان: دخلت اليه لاجل مرضة أصابته فرأيسه مطروحا على حصيرخلق على بارية وهو عربان بسراويل ومن رأسه الى أطراف أصابعه كاون الباذ مجان فقلت: انه محتاج الى الفصد فقال الخصيي. يحتاج أن يلحقه كرة المطالبة. فقلت: ان لم يفسد تلف وان فصد ولحقه مكروه تلف. وكاتبه الخصيي: ان كنت تظن ان الفصد يرفهك فينس ما تنان. ثم قال: انصدوه ورفهوه اليوم. فقصد وهو يتوقع للمكروه واتفق للخصيي ما أحوجه للاستناد وكفى ابن مقلة أمره وحضر ابن قرابة الخ

وصرف بدر الخرشني عن الشرطة لانحراف الحجرية عنه (١) وولى أعمال المعاون باصبهان وفارس لان الحجرية كرهوا مقامه بالحضرة فخلع عليه وأخرج مضاربه الى ميدان الأشنان وأنفذ اليه اللواء وضم اليه الحسن بن هرون لتدبير أمر الخراج بهذه النواحي ثم توقف عن امضاء هدذا الرأي فبطل خروجه (١)

وعجز عبد الرحمن عن تمشية الامور وضاق المال حتى استمفى عبد الرحمن عن تمشية الامور للراضى بالله ومن الوزارة وسأله أن يقرضه عشرة آلاف دينار اذكانت وجوه المال قد تمذرت عليه فقبض عليه الراضى فى هذه السنة وقلد وزارته الكرخى

## ﴿ (٥١٠) ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي ﴾

لما قلد أبو جعفر المكرخى الوزارة وخلع عليه وانصرف الى منزله ومه الجيشكلف مناظرة على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وحملا الى داره (٢٠) فصادر على بن عيسى على مائة الف دينار وصادر اخاه على سبعين الف دينار وأقاما على حال صياة وتسكرمة الى ان أدّى على بن عيسى سبعين الف دينار وأدى أخوه ثلاثين الف دينار ثم صرفا الى منازلهما

وكان الوزير أبو جعفر الكرخى قصيرا فاحتيج بسبب قصره الى أن ينقص من ارتفاع سرير الملك فنقص منه أربع أصابع مفتوحة

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: وولى الشرطة كاجو (٢) وفي الاوراق: واستوحش الحرشني لما فعله الساجية والحجرية وتحول فنزل دار الحسن بن هرون وشغل عن العامة فغانوا ثم صاراليه جماعة من الحجرية فحلفوا له أنه واحد مهم فرضي ورجع الى داره (٣) وهذا بشفاعة أبى محمد الصلحي الى الراضي بالله كذا في كتاب الوزراء لهلال الصابي من ٣٣٣

## وفیها قتل یافوت بهسکر مکرم ﴿ ذکر مقتل یافوت ﴾

قد ذكر نا أمر ياقوت في خروجه الى أرّجان لحرب على بن بويه في قضه وقضيضه وديلمه وأثراكه وسائر خيله ٍ . وكان منه من الرجالة السودان ثلاثة آلاف رجل وأنهزم من بين بدى على بن بويه بباب أرَّ جان بمسكره كله وكان على الساقة في الهزعة لانه ثبت وسارعلي بن بويه خلفه الى را مرمز وحصل ياقوت بمسكر مكرم في غربتها وقطم الجسر المعقود على المسرقان وأقام على بن بويه برامهر مز الى ان وقع الصَّلح ببنه (١٦٠) وبين السلطان وكتب أبو عبد الله البريدي الى يافوت ان يقم بمسكر مكرم اليأن يستريح ويقم التدبير لامره من بمد وكان غرضه الأبجمه واباه بلذ فقبل ياقوت . وأناه أبو يوسف الريدي متوجما عاجري عليه من الهزيمة ومهنئا له بالسلامة و توسط بينه و بين اخيه ابي عبد الله على ان يطلق له خمسين الف دينار يملل بهما عسكره الى أن يكنب الى السلطان ويستأمره فيما يطلقهُ له ولرجالة . وعرفهُ انالرجال المقيمين بالاهواز فيهم كثرة ويطالبون عالمم وهم البربر والشفيمية والنازوكية واليلبقية والهارونية وكان أبو على ابن مقلة منز هؤلاء وأُنفذهم الى الاهواز لتخفّ مؤنّمهم عن الحضرة وتنوفر أموال الساجية والحجرية فذكر أبو يوسف ان هؤلاء لايطلقون مالا نخرج من الاهوازالي سواهم وانهم ان أحـرُوا شغبوا فاحتاج أبو عبدالله الي مفارقة الاهواز اشفاقا على نفسه مهمم . ثم تؤول الحال الى حرب تفع بعد الهزعة الارّجانية ولايدري كيف تـ كمون الحال فها وان السلطان مم ذلك مطالب بخمل مال اليه (١٧٠) وقال له : ان رجالك معسوء أثرهم وقبح الائهم وهزيتهم

دفعة بعد دفعة إذا أعطوا اليسير قنعوا به وصبروا عليه . فقبل ياقوت ذلك وسبِّب له مهذا ااال على عسكرمكرم وتستر فارضى بهمضه الحجرية وببعضه وجوه القواد وأنفق في سودانه في المسجد الجامع بمسكرمكرم ثلاثة دراهم لكل رجــل ومـضى الامر على ذلك شهوراً . وافتتح مال سنة ٣٢٤ فضبح رجاله وطالبوهُ وقالوا : أنه لا صبر لهم على الضرُّ وأن المنافسة على خيرات الدنيا في الطبع والجبلة لوكانوا أغنياء فكيف بهـم مع اختلالهم وأنهـم لايرضون أن يقبض نظراؤهم بالاهوازعلىالادرار ويحرمواهموان يتجرعرا الاسف والحسرات وأنهم قدستموا الفقر ومعاناة المجاعة.

وقد كان استأمن من أصحاب على بن بويه الى ياقوت طاهر الجيلي وكان ممن يرشح نفسمه للامور الكبار ويرى أنه نظير لشبيرج وطبقته واجتمع اليه تحوثمانمائة رجل من المجم فشغب على ياقوت ثم رحل مع أصحابه وانصرف عنه وقداً رأنه علك ماه البصرة وماه الكوفة . فكبسه على بن بويه ثم سجنه فنجأ بنفسه مع بعض غلمانه (١٨٥) وأ بو جعفر الصيمرى كاتبُـهُ في الاسر وخلصه الحناط فخرج الى كرمان فكان سببا لاقراله وانصاله بالاميرأى الحسين أحمد بن بويه . فضمنت نفس يافوت بخروج طاهر الجيلي وأصحابه واستطال باقي رحاله عليمه وخاف أن يعقدوا لبعض قواده الرياسة وينصر فوا عنمه فكات أما عبد الله اللويدي الصمورة وأعلمه أنه كاتبه ومدبر أمره وانه قد فو"ض اليه الرأى والتدبير في رجاله ليمضي عليه وعليهم ما يستصوبهُ

﴿ ذَكُرُ الْخُدَيَّةُ الَّتِي نَفَذَتْ عَلَى يَاتُوتْ ﴾ كان ياقوت واثمةا برجل ساقط يعرف بأبي بكراانيلي بجريه عجرى الأب وينعط الى رأيه وقوله مع ضمة فى النيلى وخساسة فى همته وقدره فاستصلحه أبو عبد الله البريدي ووسع عليه فكان النيلى رسول يافوت الى أبى عبدالله عاقد ذكرته . فكتب أبو عبد الله البريدى ان عسكره قد فسدوا وفيهم من ينبنى أن يُعيّز ويخرج لان على بن خلف بن طناب خانه واقتطع أمو الابليم من ينبنى أن يُعيّز ويخرج لان على بن خلف بن طناب خانه واقتطع أمو الابليم بالمهم هؤلاء القوم وزاد قوم زيادات كثيرة وان الصواب أن ينفذوا البيه اليمرفهم ان هذه الزيادات تفويهم الاصول السلطانية ويشافهم بان الصواب ان يسقطوها ليتوفّر علمهم الاصول (٢٠١٠) وقال : انما يتم هذا بالاهواز لانهم يردونها أفواجاً وزمراً فان أسا وا آدابهم وامتنموا قور موا بالجيش المقيمين بالاهوازوانهم ان خوطبوا بهذا الكلام وهم بمسكر مكرم نظاهروا وتضافروا وتماقدوا فلم يتم عليهم ردّهم من الكثير الى القليل. وأكثر فى هذا المنى حتى فال : يا أبا بكر سبيل المرض ان يقم محيث الهبية والخوف لا يحيث الحرمة والاستطالة . فا قال له الذلى : الهيبة حيث يكون الامدير لا انت . ولا كانت له منة لان يرد عليه شيئا .

وسأل أبو عبد الله البريدي ان ينفذ اليه أبا الفتح ابن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني ليشاو رهما في التقرير ويتمر ف منهما منازل الرجال واستدعى أبا بكر النقيب الذي كان مع أبي طاهر محمد بن عبد الصمد ليعرف منه أحوالهم وأغذ اليه ياقوت من التمس وتقدّم الى رجاله بالخروج للمرض. فلما حصلوا عند البريدي استصلح الرجال لنفسه وانتخب منهم من أراد ووعدهم ان يجربهم عجري من معه بالاهواز فأجاوه وصاروا الى عسكره وردّوا الى يحربهم عجري من معه بالاهواز فأجاوه وصاروا الى عسكره وددّوا الارذال الى ياقوت بعد ان أسقط زياداتهم. فلما استم العرض وجد نصف اليافوقية قد انحازوا (٢٠٠٠) عنه فقيل ليافوت ذلك وو بخ وعدل فقال: قد

اجتمع لى بمقام من أقام بالاهواز خفة المطالبة عنى وحصولهم مع كانبى وليس يصلح ابنُ البريدى لما أصلحُ له فاخافهُ وان احتجتُ او احتيج الى حرب فالجماعة بالضرورة يمودون الى وهم عدة لى عنده . وعاد رجال ياقوت اليه فقالوا له : ما حصلنا من الغرض الا على ان خرج شطرُ نا وهيض جناحنا وضعفت شوكتنا فاكتب الى البريدى ان يحمل ما قررهُ انها . فسكتب باقوت بذلك فاجامهُ أبو عبد الله بأنه محتال وتجمل

ثم زاد الالحاح على ياقوت فحرج بنفسه الى الاهواز فى ثلاثائة رجل وقال العدة الله يستوحش البريدى وقدة رائه الى كاتبه يمضى فتلقاه أبو عبد الله البريدى بالسواد الاعظم واخرج معه كل من بالاهواز من الجيش فلها رأى يافوتا مرجل له وانكب ياقوت عليه حتى كاد ينزل عن دابته ثم سار والزله داره وخدمه بنفسه وقام بين يديه الى ان طم وغسل يده فناوله الما، ورد والمنديل ويخره بيده فهو فى ذلك قبل ان يغاوضه اذ ارتفمت ضحة عظيمة وشغب الجند وقالوا: انحما وافى يا قوت اليه ! فقال البريدى: (۱۲۰ أيها الامير الله الله الخرج وبادر والا قتلنا جيماً . فخرج ياقوت من وقعه غائفاً يترقب من طريق بخالف طريق المشهيين وعاد الى عسكر مكرم منه وان الوجه ان بخرج الى تستر فان بينها وبين الاهواز قداستوحشوا وعسكر مكرم فهى على ثمانية فراسيخ واذا نأت الدار زال الاستيحاش وسبّب له على عامل تستر مخمسين الف دينار فخرج الها .

فقال له مونس ( وكان مونس هذا تربية يافوت وثقته ): أيها الامير ان البريدي بحزُّ مفاصلنا مفصلا مفصلا ويسخر منا وأنتَ مفترٌ به وقد حاز

شطر رجالنا ووجوه قوادنا الى نفسيه وضمن لنيا اليسير من المقرَّر وليس يطاق ذلك أيضاً ليستأمن اليه البافون ثم يأتي على أنفسنا وقد اتصلت كتب الحجريَّة اليك بأنه لم يبق لهم شيخ غيرك فاما دخلت بفداد وجميع من بها يسلّم لك الرياســة وأوّلهم محمد بن رائق بالضرورة لِسنّاك وانك نظير أبيه وإما خرجت الى الاهواز حتى تطرد البريدي عنها وتقم أنت بها فا ا وان كانت عدّ تنا يسيرة دونعد نه فهوكاتب ونحن في خسمانه (۲۲۰) رجل وهو في عشرة ألاف رجل وفد أحصيت من عندنا فوجدتهم نحو خمسة آلاف رجل وفهم كفاة والعسكر بصاحبه وأنت أنت . وقد قال عــدُولُـ على ا بن بو به « لو كان في عسكر ياقوت مائة رجل مثله ما قاومتـه م فالله الله يامولاي لم تضيّم نفسك وتضيّعنا . فقال : سأنظر وأفكر . فخرج مونس مغضباً من عنده وركب في ثلاثة آلاف رجل شاذًا عن مولاه باتوت ووافي عسكر مكرم بريد الاهوازوقال لنا : لاأعصى مولاي فانه اشتراني وربًّاني واصطنعني ولـكني أفتح الاهواز واسلَّمها اليـه . فما استقرّ بمسكر مكرم ثلاث ساعات من النهارحتي وردكتاب ياقوت على دَرك ( وكان والي الشرطة بمسكرمكرم) يمر فه ان مونساً غلامهُ خرج بندير اذه وشرح له صورته وسأله ان بجتمع معــه ومخوفه الله عز وجل ومحــذّره كـفر نعمته ويستوقفه الى ان يلحق به . فعـبر دَرك من شرقي عـكر مكرم الى غربها ووعظ مونساً وعظاً كثيراً وخاطبه خطابا بليناً وكان دَرك شيخاً مقدّماً الا أن السنَّ قد أُخذت منه وحضر بحضوره أصحابهُ فقال لمونس خادمٌ كان معه مكيناً منه وكان معقلاً (١) : يا مونس ان مولاك (٢٢٠) قبض على ابنيه (١) زاد صاحب التبكلة : يقبال له أبو النمر . وقال أيضاً ان يافوت كان استفتى

وهما تاجان ودُر آن فلم يستحل أن يمصى مولاهُ ولا يكفر نممته وسلَّمهما ولم يحارب فيهما ولا طلب بهما أفانت تعصى مولاك فترسل بدك عن طاعته اما تخاف المقوبة ، وان تخدل في هدده الحرب ويظفر بك فتخسر الدنيا والآخرة ولا سما وقد بذل أن يوافيك ويساعدك على ما ريده انتظر ريث نفوذ كتابنا وورود جوابه . فأقام مونس لما أخذهُ المذل والتأنيب من درك وأصحابه ووافى ياقوت فى اليوم الثانى واجتمع مع غلمانه .

ووافى عسكر البريدى باسره فنزلوا فى صحراء خان طوق وممهم غلام البريدى برؤسهم وممه القواد الكبار وأكبرهم أبو الفتح ابن أبى طاهر ، ووقعت المنازلة بين ياقوت وأبى جعفر الجمال و تثبت ياقوت بمسكر مكرم عن المسير الى الاهواز وجهيب الصورة وقال يلونس: السلطان لنا على النية التي عرفناها وكان منه الى ابنى مالا بجوز ان يصلح لى أبدا وفارس فقه عرفت صورتنا بها ولا مذهب لنا فى الدنيا ولا لذا وضع نأويه الاهدا البلد والحرب سجال و قد كثر عسكر الرجل فان محن حاربناه والهزمنا فى ان كنا بين الاسر والحمل الى الحضرة وشهرت بها واركبت الفيل. ثم يظن ألداراة والقاربة لهذا الرجل وان نعود الى تستر ونصير منها الى الجبل فان المتقام لنا بها أمن والا لحفائز المنان . وشاع هذا الكلام فضعفت نفوس المتقام لنا بها أمن والا لحفائز عسكر البريدى فكان كل يوم يستأمن عدة أصحابه وطالت الايام فى منازلة عسكر البريدى فكان كل يوم ويقول له : أصحابه وطالت الها المريدى . فكان مونس يبكر اليه في كل يوم ويقول له : يامولاى مفى البارحه من أصحابنا ثلاثمائة أو أكثر أو أقل . فلا يزيده يامولاى مفى البارحه من أصحابنا ثلاثمائة أو أكثر أو أقل . فلا يزيده يامولاى مفى البارحه من أصحابنا ثلاثمائة أو أكثر أو أقل . فلا يزيده

الفقهاء فافتوه آله لايحل له أن يحارب الامام

على ان يقول: الى كاتبنا يمضون واذا كانت هذه نيَّاتهم لنا فما الانتفاع بهم ا ولأن يبقى مه االف رجل محصلون فعضى مم الى حيث قصد اصلح من جميم هــذا اللفيف الذي هم تكلُّ في الرخاء واعداء يوم اللقاء وقــد جرَّ بناهم بباب فارس وباب ارَّجان . فلم يزل كذلك حتى بقى فى ثمانمائـة رجل فلما علم البريدي أنه قد استظهر الاستظهار النامّ راسلهُ في الموادعة بأني القاسم التنوخي القاضي وقال: انى لك على المهد والميثاق. وأنه كانبــهُ وأن الإمارة لاتصاح له وان البلوي والشقاء قدحلاً به وصارت مطالبة الرجالعليه وأنه يلاقى الموت صباح مساء ويخاف علىنفسه منهم وآنه لارغبة له فى ارتباطهم (٢٠٠٠) وأعاجرً سببُ سببًا حتى اجتمعوا عنده وأنه يصاهره حتى يزدادُهة به ووكل القاضي في تزويج ابنته من أبي العباسأ حمد بن ياقوت. فو افاهالقاضي أبو القاسم التنوخي وادًى اليه الرسالة وقبلها والمقد الصهر ورحل لِلوقت الى تستر وواغاه بمقب ذلك غلام لاسلطان من الحجريَّة ومعه الظَّهْرُ ابنه بكاب اليه بذكر فيه أنه قد وهب أبنه مذاله ومن به عليه فالتقيا بتسترفاشار عليه ابنــه المظفر بالخروج الى حضرة الســلطان ايشكرهُ على آغاذه ويقيم بدّير الماقول ويستأذنه في الدخول فان أذن له فقد تم له ما يحب ووجد الحجريَّة مسرعين اليه وان لم يأذن له تقلد الموصل وديار ربيعة وخرج اليها وان منع من ذلك جمل مقصدًهُ الشام . فخالف ابنه ولم يرتض رأيه وقال : أنا أتأمل ما ذَكَر تَه فاقهم عندى لنتشاور . فاستعفاه من ذلك وسأله ان يأذن له فىالمقام بمسكر مكرم فأذن له . فاطمع البريدي المظفر في ان مجعله اسفهسالاً رعسكره وان يتدير بتدبيره حتى فارق أباه واستأمن اليه فحصل فيبستانه المشهور (٢٦٠)

بالاهواز وأحاط بالبستان من يراعيه ويحفظه من حيث لايملم

ولما استوثق البريدي لنفسه واستظهر تخوف من الياقولية الذين عنده وان براسلوه بلون من الالوال المنسكرة من التدبير عليه أو اس يتداخلهم التعصب له فيشفهوا عليه ويدعوا بشمار ياقوت . وكتب الى ياقوت بان السلطان قد أمره بالحر وج عن تستر الى الحضرة في خسة عشر غلاما أو النفوذ الى الجبل متقلداً لهما وبان يقصده الى تستر ويخرجه منها قهراً فتحير ودعا مونساً غلامه فقالله : أي شئ ترى فقالله : الآن وقدمضي ما في والله لا صحبك الى الحضرة ولا الى الجبل أحمد بمن ممك ولا لهم نفقات تنهضهم فان أردت ان تمضي في عشرين غلاما الى السلطان فذاك اليك . فأجاب البريدي عن كتابه بأنه يروسي ويذكرله ماعنده بعد ان استمهاه شهرا ليتأهب السفر الذي تقسده فماد اليه من جواسيسه واحد كذبه فاخبره بان الجيش وافي عسكر مكرم ونرلوا الدور وانبسطوا في المدينة فاحضر بان الجيش وافي عسكر مكرم ونرلوا الدور وانبسطوا في المدينة فاحضر وتت عتمة ونصبة عسكر (۲٬۰۰۰) مكرم والقوم غار ون في الدور فنكبسهم ونشرده وعتد الى الاهواز فلا ثبت انا البريدي بل يكون همه الهرب ونشرده وعتد الى الاهواز فلا ثبت انا البريدي بل يكون همه الهرب

وسار ياقوت ووصل الى عسكر مكرم وقد بدأت الشمس من مطلعها وامتد مشتقاً المبار الى ناعورة السبيل ومهر جارود فلم ير يرجال البريدى أثرا فخيم ونزل عند النهر ومضى يومه الى آخره وهو متعجب من الغرور الذى غرّ مُ جاسوسه فلها كان وقت العصر ظهرت الطلائم ثم أقبل العسكر وأميرهم أبو جعمفر الجمال فنزل على فرسخ من ياقوت وحجز الليسل بين

العسكرين . وأصبح فكانت بينهم مناوشة ومبارزة والمدوا للحرب في اليوم الذي يليه لان عسكر البريدي كان منتظرا عسكرا قد سيره البريدي على طريق دجيل ليدخل من ضفته كمينا على ياقوت حتى يصير وراءه. ثم أصبحوا في اليوم الثالث منورود ياقوت عسكر مكرم فابتدأت الحرب منذوقت طلوع الشمس الىوقت الظهر وثبت ياقوت ومعه بمن نصره مثل ونس وآذرون ومشرق وغيرهم في دون أنف رجل فأعيا من بازائه من أبى جمفر الجمال وغيره على كثرة عددهم حتى (٢٨٠) كادت البريدية تنهزم . وجاءت الظهر وقد بلنت القلوب الحناجر فطلع الكمين وهم ثلاثة آلاف رجل جامين فأبلس يافوت وقال: لاحول ولَّا قوة الابالله العلي العظيم . وأوماً الى مونس ان يقصدهم ويكفيه اياهم فعدل مونس مع ثلاثمائة رجل اليهم وبقي يا قوت في خسمائية رجل فما مضت اعة حتى وافي بهزما فرى ياقوت نفسه من دابته ونزع سلاحه وما عليه من ثيابه حتى بقى بسراويل وقيص سينيزي تم أوى الى رباط يعرف رباط الحسين بن دبار (١) فاستند اليه ولودخل الرباط واســتتر فيه لانستر أمرهُ ولجنَّهُ الليل ولجازان يسلم. فلس محبث ذكرت وهو بقرب ناعورة السبيل وغطى وجهه ومدّيده يسئل ليقدّر فيه أنه من أرباب النعم افتقر وهو يطلب هدية فركب اليه قوم من البربر ورأوه مهذه الصورة فطلبوه بكشف وجهه فامتنع وأومأ اليه أحدهم عزراق فقال: أنا ياقوت احملوني الىالىرىدى. فاجتمعه اعليه وحز وارأسه وانهزم مونس ومشرق وآذربون الى تنستر واتبعهم الاعراب والبربر فاسروهم وردوهم . وأطلق أبو جسم الجسال طائرًا بالخسر الى البريدي

<sup>(</sup>١) وفي النكلمة : زياد

يستأذن (٢٦٠) في رأس ياقوت فرد اليه فى الجواب مع غلام يركض باذ بجمع الرأس والجنة ويدفن الجميع فى الموضع الذى قتل فيه (() وقبض البريدي على المظفر ابنه مدة ثم أنفذه الى الحضرة

وطنى البريدى بعد ذلك وشهر نفسه بالعصيان وقد كانت نفسه ضعيفة فيما ارتكبه من أمر ياقوت فقواها أخوه أبو يوسف حتى جهز اليه العساكر وقتله (٢) فحكى أبو زكريا يحيى بن سميد السوسى انه سمع أبا يوسف البريدى يخاطب أبا عبد الله أخاه فقال أبو عبد الله : يا أخى أخاف أن تتمصب الحجرية علينا فيقتلونا ان دخلنا الحضرة يوماً وفي العاجل است تتمصب الحجرية علينا فيقتلونا ان دخلنا الحضرة يوماً وفي العاجل است

<sup>(</sup>۱) قال أبو بكر الصولي في الاوراق: ولما ورد قسل ياقوت على الحجرية اضطربوا اضطرابا شديداً واجتمعوا الى الراضي بالله وقالوا: قبضت على ابنه أبي بكر بغير ذنب فيسته ثم قبضت على أخده أبي المتح ثم كنبت الى ابن البريدى في قشله . فجلس لهم واحضر القاضى وأحضر معه من العدول أبا الحسن الهاشمى ابن أم شببان وابن عمه عبد الوهاب وجلس الراضى لهم ليلا فدخلوا اليه وهو على كرسي فلفطوا وكان الصفار أشد كلاما وابسط ألمناً من كبارهم وقوادهم فتركهم حتى تكلموا بكل ما أرادوه واخر جوا ما في انفسهم ثم أقبل عايم رابط الجاش ذرب اللسان فكامهم أحسن كلام وقال: ان كان الفنهم من أقبل عايم رابط الجاش ذرب اللسان فكامهم أحسن كلام وقال: ان كان الفنان يخطئ ويصيب وابحا ظنتم هذا بمجئ أخي البريدي أبي الحسين الي الدار هذه فالظن يخطئ ويصيب وابحا ظنتم هذا بمجئ أخي البريدي أبي الحسين الي الدار هذه الإيام وأبما كن بحيي بكتب أخيه فيشكومهامة ياقوت . ثم أخرج فسولامن كتب فدفها الي القاضي فقراها عليهم وفيها جوابات من ياقوت الي ابن البريدي وقداً نفذها ابن البريدي والا أغز لهم وألفرة الجيوش البريدي الارأي محد بن ياقوت والآن فقد وقفتم على الحبر والا أغز لهم وألفذ الجيوش البريدي الارأي محد بن ياقوت والآن فقد وقفتم على الحبر والا أغز لهم وألفذ الجيوش البهم وأخرج معكم اذا أردم . ثم كلهم الفاضي وفرقهم

 <sup>(</sup>۲) زاد فيه صاحب التكملة. وكانت نفقة مائدته في كل يوم ألف درهم وكان غلمانه خسة وكسوته متوسطة ولم يتسرر الا بثلاث جوارى ولم تكن له زوجة غير والدة ابنه أبى القاسم وكانت صلاته للجند خاصة ولم يمط شاعراً ولا طارقاً شيئاً .

آمن على أخي أبي الحسين وهو بالحضرة أن نقتل بثاره . فقال أبو يوسف: أما أبو الحسين فنحن نكتب اليسه بالخبر حتى يأخسذ لنفسه ويستظهر وأما الحجرية ودخولنا الحضرة بمدأن وسمنا بمصادرة اثنى عشرألف ألف درهم أرواحنا نحدُّث أنفسنا بدخول الحضرة بلي ستهدم منازلنا والى لعنة الله ما نعود الى الحضرة فنحتاج المها وقد دبرت ودع با أباعبدالله ما اعتدت فانك لا ترى مثله مع خلوقــة الزمان (٥٢٠) وإدبار اللك وفقرالخلافــة وقدكنا نتكسب من السلطان وهو اليوم مثلنا نحن بل نحن مكسبله يريد أن بجتاحنا ويأخذ مالنا ومتى لم نعتصم بهذه العساكر المجتمعة ونخرج يافوتا منها سقطنا ثم يطول علينا أن نجد من أيامنا يوماً ووالله ما أشرت عليك عا تسمم الا بعد ان استمددت له ما يمينني عليه وقد واقفتك على هذا سرآ وجهراً وأبو زكريا من لا تحتشمه. (قال أبو زكريا) وأنا أوماً أبو بوسف بهذا القول الى مال السوس وجنديسانور فان أبا عبد الله كان أجَّه عندهُ استظهاراً واناخ في النفقات وأرزاق الاولياء وما كان يمَّل به السلطان على أموال كور الاهواز الباقية وكان مجتذب القطمة فالقطمة ننها ونجمل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا بذخ حينتُد . وماوهب قط اطارق ولا شاعر ولا ولد نعمة شيئًا وكان عارفًا نورود الاموال وخرجها وجميمها نجري على يده فان شذ منهاشيء عنه الى اسرائيل بن صلح وسهل بن نظير الجهيدين لم يخف عليه مبلغه ( قال ) واستخرج أبو عبد الله وأخوم أبو يوسف من كور الاهواز يعد تقليد الراضي المامم لسني اثنتين وثلاث (٢١٠) وأربم وعشرين وثلمائة والى شعبان من سنة خس ( فان مجكم هزمهم وأخرجهم عما في هــذا الشهر )

عانية الاف ألف دينار وجميع ما خرج عنها في جميع وجوه النفقات دون أربعة الاف ألف دينار حاصلة وسمعت يعقوب الصير في اليهو دى يقول: سمعت أبا عبدالله يقول: عضى الى البصرة فان تم لنا بها أمر فقد كفينا وان حزبنا أمر لا نطيقه قصدنا عمان واستجرنا بصاحبها ( يمني يوسف بن وجميه) فانه حرر ودبرنا أمرنا فأما ان عبرنا الى فارس واستجرنا بعلى بن بويه فان دولة الديلم قوية والحضرة مدرة واما ان عبرنا الى التيز ومكران وقصدنا صاحب خراسان فالطريق الها جدد.

وعدنا الى ذكر أخبار الحضرة وتدبير الوزراء لها . كان الوزير غير ناهض بالوزارة وما زالت الاضاقة تزيد ومن فى يده مال من الماماين يطبع وقطع ابن رائق الحمل من واسط والبصرة والبريديون من الاهواز وعلى ابن بويه قد تغلب على فارس وابن الياس على كرمان . فتحيير أبو جمفر السكرخى واعتدت الطالبات عليه وانقطعت الواد عنه ونقصت هيبته فاستتر بهد ثلاثه أشهر (۲۲۰) ونصف من وقت تقلده . ووجد فى خزانته سفاتج لم تفض وما يجرى هدذا الحجرى من العجز وقلة النفاذ فى العدل (وزارة سليان بن يحيى) (۱)

ولما استترال كرخى استحضر الراضى سليمن بن الحسن أبا القاسم فقلده الوزارة والدواوين فكان فى التحير وانقطاع المواد عنه على مثل حال الكرخى فدفست الضرورة الراضى بالله الى أن راسل أبا بكر محمد بن را نق و هو بو اسبط وأذكره بما ضمن من القيام بالنفقات وازاحة علة الجيش والحشم ومسئلته عما عنده من المقام على ذلك أو الانصراف عنه . فتلقى أبو بكر محسد بن رائق

<sup>(</sup>١) هذه الترجة زدناها

الرسول بالجيل ووصله بألف دينار وأجاب عن الـكتاب بانه مقيم على ماضمنه ( ذكر استيلاء ابن رائق على الخلافة وسائر المالك )

فانفذ اليه الراضي ماكرد الديلمي من الساجية وعرفه اله قلده الامارة ورياسة الجيش وجمله أمير الامراء ورد اليه تدبير أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في جميع النواحي وفوضاليه تدبير المملسكة وأمر بأن بخطب له على جميع النابر فى المالك وبأن يكنّي وأنفذ اليه الخلم واللواء مم ما كرد الديلمي وخادم من خدم السلطان وأنحدر (٢٢٠) اليه أصحاب الدواوين كلهم وجميع قواد الساجية (') والحسن بن هرون. فلما حصاوا بواسط قبض على الساجية وعلى الحسن بن هرون قبل أن يصلوا اليه وحبس الساجية ونهبت رحالاتهم وقيل للحجرية: انما فعلنا ذلك بالساجية لتتوفرأموالكم. وورد الخبر بذلك الى بنداد وكان قد بتي من الساجية ببنداد خاق فخرجوا الى الموصل والى الشام . واستوحش الحجريّة ببغـداد لمـا جرى على الساجيّة واسـط فقصدوا دار السلطان وأحدتوا بها وضربوا خيمهم حولها ووجه ابن رائق عونس الافلحي وبارس الحاجب الى بنداد فضربوا خيمهم في باب الشماسيَّةُ وقلَّد لؤلؤالشرطة ببغداد . ثم أصمد محمد من رائق من واسط يوم الجمسة المشر بقين من ذي الحجة ومعمه مجكم فرنب محمد بن دائق فوق الوزير وخلم عليمه وركب الى مضربه في الحلبة وحمل اليمه من دار السلطان الطعام والشراب والفواكه عدَّة أيام وخدمه في ذلك خـدَم السلطان . واجتمع

<sup>(</sup>۱) وفى الاوراق . وكان كاجو وينال انحدرا الى ابن رائق فوصلهما ورجما ثم انحدر كاجو وما كرد وتكيجور وصافى من قواد الساحبة وانحدرمهم أبو جمغر بن شيرازاد والحسن بن هرون وأبو بكر بن الصيرفي

اليسه الغلمان الحجريّة وسلّموا عليه وأمرهم بقلع خيمهم من دار السلطان والانصراف الى منازلهم ففعلوا (١)

وبطل منذ ("" أومئذ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شي من أمر النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غدير اسم الوزارة فقط وان يحضر في أيام الموآكب دار السلطان بسواد وسيف ومنطقة ويقف ساكتاً وصار ابن رائق وكاتبه ينظران في الامركلة (" وكذلك كل من نقلد الامارة بعد ابن رائق الى هذه الغاية وصارت أموال النواحي تحمل الى خزائن الامراء فيأمرون ويهون فيها وينفقونها كايرون ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون وبطلت بيوت الاموال.

وفى هذه السنة ملك ابن الياس كرمان وصفت له بعد حروب جرت له مع جيش خراسان .

وفى هذه السنة جرت الحادثة على أبى الحسين أحمد بن بوبه وأصيب بيده ووقع بين القتلي ثم تخلص وأفضى أمره الى ملك العراق

## ﴿ ذَكُرُ السَّبْبِ فَي ذَلْكُ ﴾

لما تمكن على بن بويه بفارس وتمكن أخوه الحسن بن بويه بأصبهان نظر في أمر أخيـه الاصنر أبى الحسين أحمـد بن بويه فتقرّر الامر بيهما مكاتبةً ومراسلةً على ان يتوجه الى كرمان فضمّ اليـه على بن بويه عسكراً

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق : ورد خبر الطير من فاتك بان صغار الساحية قصدوا داره لكبسها واستخراج قوادهم منها واله رمى اليهم برؤسهم واستبقى الحسن بن هرون وصافياً .

<sup>(</sup>٢) وفي التكلة : وكان مدبر أمر ( ابن ) رائق أبا عبد الله النوبختي فاعتل بعد مصاحبته بثلاثة أشهر فاستكتب مكانه أبا عبدالله الكوفي .

(٥٢٠) فيه من كبار الديلم ومــذ كوريها أاف وخسمائية رجل ونحو خسمائية رجل من الاتراك ومن يجرى مجرام . وكان يكتب لابي الحسين في ذلك الوقت رجل يمرف بأبي الحسين أحمد بن محمد الرازي وكان ممتماً بإحمدي عينيه ويمرف بكوردفير ولم تكن له صناعة ولكنه كان واسم الصدر شجاعا فورد السيرجان واستخرج منها مالا وأنفته في عسكره . وكان ابراهيم ن سمجور (١) الدواتي من قبل صاحب خراسان محاصراً لحمد ن الياس ن اليسم الصندى فلما يلغ ابن سمجور خبر الديلم رجع الى خراسان ونفسر عن خناق محمد بن الياس فتخاص وانهز الفرصة وخرج عن القلمة التي كان فيها الى مدينة بمّ وهي على مفازة تتصل بسجستان. فسار أحمد بن بويه اليه فرحل الى سجستان من غير حرب فانصرف من هناك وتوجه الىجيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على تم بدض قوَّاده . فلما أشرف على جيرفت تلقاهُ رسول على بن الزنجي وكان رئيس القفص والبلوص وهو الممروف بعلى من كاويه وكان هو واسلافه متناين على تلك الاعمال الا انهم بجاملون كلّ سلطان تر د عليهم ويذعنون له ويحملون اليـه مالا " (٢٦٠ مملوما ولا يطؤون بساطه . فبذل لاحد بن بو به ذلك المال على الرسم فأجابه بأن الاس في مــذا الى أخيه على بن بونه وانه لابدً له من دخول جيرفت فاذا دخلها كاتبهُ وراسلهُ في ذلك وأمره ان يبصد عن البلد فاستجاب ورحل الي نحو

<sup>(</sup>١) هو الامير ابراهيم بن أبي عمران وأبو عمران هو سيمجود توفي في شوال سنة ٣٣٣. كذا في كتاب الانساب لابي سعد السماني : ٣٢٣ : وليراجـــم ما قال في حقه من وصف آل سيجور

عشرة فراسخ من البلد في موضع وعرصب المسلك . وترددت المراسلات بينهما الى ان تقرّ و الامر بينهما على ان ينفذ اليه وهيئته فقمل وقاطعة عن البلد على الف الف دوم بحملها في كل سنة وحمل في الوقت مائة الف دوم منسوبة الى المدية وغير محسوبة من مال المقاطمة وأقام له الخطبة تم حمل شيئا من مال التعجيل وسلك سبيل الوفاء معه . فاشار كوردفير الكاتب على أحمد ابن بويه بان يسرى اليه فافضاً ما ينهما من العهود فأنه سيجده عير متحرر وأصحابه غارين ليسكونهم الى وقوع الاتفاق وزوال الخلاف فيفوز بأموالهم وذخاره ويستولى على دياره ويتم له ما لا يتم لاحد قبله

﴿ ذَكُرُ مَا كَانَ مِنْ عَاقِبَةً هَذَا النَّدُرُ وَالنَّكُثُ ﴾

أصنى أبو الحسين أحمد بن بويه الى كاتبه ووقع بوفاقه لحدائة سنة واغترار م (٢٠٠٠ على نفسه على مفارقة ما يجب عليه فى الدين والر و و ق. و جمع صناديد عسكر م و حلف سواد م وما يجرى عبرا م واسرى للوقت الى القوم و ذلك عند صلاة المصر ليصبحهم بيانا . وكان على بن كلويه متيقظاً قد وضع عيونه عليه فسبق اليه الخبر فجمع أصحابه ورتبهم على مضيق ببن جباين كان الطريق فيه فلها توسط أبو الحسين فى الليل مع أصحابه ناروا به من جميع الجوانب فتتلوا وأسروا رجال المسكر فلم يفلت منهم الا البسير . ووقت بأبى الحسين أحمد بن بويه ضربات كثيرة كانت ظاهرة فيه وطاحت بده البسرى وبعض أصابع بده الميني واثن بالضرب فى رأسه وسائر جسد م وسقط ببن القتلى وورد الخبر بذلك الى جيرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن وسقط ببن القتلى وورد الخبر بذلك الى جيرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن تأخر من أصحابه : ولما أصبح على بن كلويه أمر بتتبع القتل والتماس أحمد بن ويه فوجدوه حيًا الا أنه قد أشنى على التاف فمل الى جيرفت واقبل على

بن كلويه على عِلاجه وخدمته وبلغ في ذلك كلُّ مَبلغ واعتذر اليه وأظهر النم عا أصابهُ . وانصل الخبر بدلي بن بويه فاشتدّ غمَّهُ وقيض على كورد فير وأُنفذ مكانه (٢٦٨) أبا العباس (١) وخطاخ حاجبه في الفي رجل ليجمعا ما بقي من سواد معز الدولة (أعنى أحمد بن بويه) بالسيرجان ويضَّا من بق من فل المسكر. والفذ على من كاويه رُسله وكتبه الى على من يويه بالاعتــذار مماجري ويوضح له الصورة ويبذل من نفسه الطاعـة وبذكر آنه ما فارقها ولا خرج عنها فأنفذ اليمه على بن بويه قاضي شيراز وأبا العباس الحناط وأبا الفضل العباس بن فسانجس وجماعة من الوجوه وأجابه بالجميل وبسط عذره وأمضى ما كان قرَّره وردَّ رهينه ُ وجدَّد له عهداً وعقداً . فينئذ أطلق على ابن كلويه أبا الحسين أحمد بن بوله وأطلق معه اسفهدوست وسائر من كان أسيراً في يده بعد ان أجل معاملتهم وخلع عليهم وحمل البهم آلات والطافأ . فالما وصل أحمد بن بوله الى السيرجان وجد كاتبه مقبوضاً عليه وقد جرى عايه مكاره عظيمة أشرف منها على التلف فاستنقذهُ ونصرَهُ وبرَّأهُ من الذنب وشفع الى أخيه فيه فشفَّمهُ وأطلقه .

وتأدَّى الى أبي على ابن الياس ماجرى على أبي الحسين وطمع فيه وسار من سجستان حتى نزل البلد المعروف مخُناب فنوجــه اليه أبو الحســين (٥٢١) واشتدت الحرب بينهما أيَّاما الآ أن عافية الاس كانت لابي الحسين فأنهزم ان الياس وعاد أبو الحسين ظافراً. وتنبعت نفسه النشفي من على بن كاويه وطلب الثار عنده فتوجه اليه واستمدٌّ على بن كلويه واحتشد ثم سأراليه فلما صار بین المسکرین نحو من فرسخین نزل وعملوا علی مباکرة الحرب فاسری

<sup>(</sup>١) هو الحناط القمي

على بن كلويه في جاعبة من أصحابه وم قوم رجّالة قاهرون على السدو والمصابرة فيمه فوتم على عسكر أبي الحسين ليلا. وانفق ان تغيّمت الدياء عطر جود واختلط الباس فلم بتمار فوا الاباللغات فأثروا في عسكر أبي الحسين بقية ليلهم يتحارسون فلما أصبحوا ساروا الى القوم فأو قدوا بهم وقتلوا منهم عدة وانهزم على بن كلويه ورجع أبو الحسين وقد نقع بعض غلّته الا ان في صدوء بعبد حزازات. وكتب الى أخيمه على بن بويه بالبشارة والظفر بابن الياس وانهزامه وبعل ابن كلويه و عربه فورد علبه الجواب بأن يقف حيث انتهى ولا يتجاوزه والفذ اليه المرزبان بن خسرة الجيلى أحد قو اده الكبارليبادر به الى حضرته ويمنعه (١٠٠٠) التلوم والمراجعة وكاتب سائر القوالة بمشل ذلك فرجع الى حضرته كارها لانه ما كان بلغ ما في نفسمه من على بن كلويه وأصحابه فلما وصل الى اسطنع أقام.

والفق ان أبا عبد الله البريدى وافي فارس في البحر لاجناً الى على بن والفق ان أبا عبد الله البريدى وافي فارس في البحر لاجناً الى على بن بويه وذلك ان محمد بن رائق وبجكم استظهرا عليه في عدة حروب وانتزعا الاهواز من يده واشرفا على انتزاع البصرة منيه . فظف أخاه أبا يوسف وأبا الحسين على بن محمد () بها . فلما ورد حضرة على بن بويه مستصر خا به أكرمه وأحسن ضيافته وبذل له أبو عبد الله اذا ضم اليه الرجال ان يمكنه من أعمال العراق ويصحح له أموالا عظيمة من الاهواز ويسلم اليه وله بن له رهينة . واستقدم على بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلما تورب منه له رهينة . واستقدم على بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلما تورب منه

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: وعلى بن محمد

تلمَّاه في جميع عسكره وقر بهُ ورتبـهُ فوق ماكان في نفسه تسليةً له عن مصيبته ثم أنهضهُ مع أبي عبد الله البريدي في عسكر توي وعدة تامة وسار. واتصل خبيره بمحمد بن رائق وبجكم فاما بجكم فانه عاد الى الاهواز وكان مع ابن رائق بمسكر أبي جعفر (١٠١٠) عاصرين البصرة وأراد ال عنم الديلم من تورُّ دالاهواز وأما ابن رائق فعاد الى واسط والتقي عسكر نجَرٌ ومسكرً أبي الحسين بالقرب من رامهر من وانحاز بجكم الى عسكر مكرم بد حروب سنذكرها ان شاء الله في سنة ست وعشرين

## ﴿ وَدَخَاتُ سَنَّةً خُسُ وَعَشُرُ سُ وَٱلْمَائَةُ ﴾

وفها أشار أبو بكر محمد بن رائق على الراضي مالله أن ينحدر معه الى واستط ليقرب من الاهواز ويراسل البريدي فان انقاد الي ما براد منه وان مريق(١) عليه قصده. فاستجاب الراضي الى ذلك وانحدر يوم السبت غرة المحرم واضطربت الحجرية وقالوا: هـذه تعمل علينا لِيعمل بنا ما عمــل بالساجية ونحن نقيم ببغداد. فلم يلتفت ابن راأق اليهم وأنحدر بمضهم وتأخر أكثرهم ثم انحدر الجيع فلما صاروا بواسط عرضهم ابن رائق وبدأ بخلفاء الحجاب وكانو نحو خسمائة حاجب فاقتصر منهم على ستين واسقط البافين ونقص ابن رائق من أقر مهم . وأخل يعرض الحجرية ويسقط مهم الهخلاء والبدلاء والنساء والتجارومن لجأ اليهم فاضطربو امن ذلك ولميستجيبوا اليه ثم استجابوا وعرضهم وأسقط منهم عدداً كثيراً ثم اضطربوا (٢٠٠٠) وحملوا السلاح فحاربـم ابن رائق يوم الثلاثاء لخس بقين من المحرم حرباً عظيمةً فهكانت على الحجرية فقتل بمضهم وأسر بمضهم وانهزم الباقون الى بفداد

<sup>(</sup>۱) مشطوب في الأصل وقله و «الا»

فركب لؤلؤ صاحب الشرطة يغداد (۱) وأوقع بالمنهزمين واستتروا فهبت دورهم وأحرق بعضها وتُبضت أللاكهم . فلما فرغ ابن رائق من حرب المجرية وقهرهم تقدم بقتل من كان اعتقلهم من الساجية فقتلوا سوى صافى الخازن والحسن بن هرون (۲)

فلما فرغ من الساجية والحجرية عمل الراضى بالله وأبو بكر بن دائن على الشيخوص الى الاهواز ودفيع البريدى عنها واخرجت المضارب الى ياذبين وبلغ البريدى ذلك فقاق فلقاً شديداً وأنفذ اليه أبوجهفر ابن شيرزاد وأبو محمد الحسن بن اسمعيل الاسكافي برسالة من الراضى بالله ومن ابن رائق يمر فان انه قد أخر الاموال واستبد بها وأفسد الجيوش وحسن لها المروق وانه ليس بطالي يسارع على الملك ولا بجندى فيتني الامارة ولا من حملة السلاح فيؤهل لفتح البلاد المنظقة وانه كان كاتباً صغيراً فرفع بمد خمول وعاملا من أوسط العال فاصطنع وأهل لجليل (الأمال فطنى وكفر النعمة وجازى عن الإحسان بالسوء وخلع الطاعة وانه ان سلم الجند وحل المال أثر على العمالة والا قصد وعومل عا يستحق .

فوافياهُ واخسبراهُ بما تحملاً ، ونصحا له فعقد على نفسه كور الاهواز

<sup>(</sup>۱) وفى الاوراق .كثر الضحيح من تعنّت أصحاب لؤ اؤلناسووضع الجبايات عليهم واغرامهم فعزل عن شرطة بغداد ووايها محمد بن بدر الشرابى بوم الاثنين لاثنى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة ٣٢٦

<sup>(</sup>٢) وفي تاريخ الاسلام: وكان الحسن بن عبد الله بن حمدان قد غلب على الموصل فسار اليه خلق من الساحيـة والحجرية وهم خاصّكية الخليفة هربوا من محمد بن رائق فاحسن الحبن البهم —

بثلمائية وسمتين الف دينار محمل منها في كلِّ شهر من شهور الاهلة ثلاثين الف دينار وان يسلّم الجيش من يومر بتسليمه اليه ممن يومّر عليهم ليخرج مهم الى فارس للحرب اذكانواكارهين للمود الى الحضرة لضيق الاموال يهـا ولاختلاف كلة الاولياء فيهـا ولانهم لا يأمنون الانراك والقرامطة . وكاتبا ابن رائق بذلك فدرضهُ على الراضى بالله وشاور فيه الحسين بن على النوبختي فأشار بالا يقبل منه ذلك وان يتم ما شرع فيه من قصده مادام قلبه قد نخب وان يخرج الاهوازمن يده ولا يقارُّ بها. وأشار أبو بكرابن مقاتل تنبول ما بذله وإقراره في ولايت فمال ان رائق الى الهو ينا وقبل رأى ابن مقاتل وكان الرأى الصحيح مع النوبخي وكتب الى ابن شيرزاد وابن اسمعيل وأذن لمما في العقد والاشهار ففعلا وانصرفا . فاما المال فما حمل منه دينار ('''' واحدٌ وأما الجيش فانه انفذ جمفر بن ورقاء لِتسلُّمه والنهوض الى فارس به فوافى جعفر بن ورقاء الاهواز وتلقّاهُ أو عبد الله البريدي في الجيش كآه كوكبة بمدكوكبة حتى ملأ الارضبهم واسودت منهم حافين بأبي عبــدالله حوله فورد على جنفر بن ورقاء ما حيرَ مُ . ثم انفــدت الخلم السلطانيَّة الى أبي عبد الله البريدي بالولاية وعُمالة الاهواز فلبسها في جامع الاهواز وانصرف الى داره فمشى المسكر قوَّادهم وفُرسانهم وصميمهم وعبيدهم ورجالهم بخفاقهم وراياتهم وأسلحهم بين بديه فيئس جمفرين ورقاء وكان راكبًا معه وانخزل وسقطت نفسه فلما بلغ داره احتبسه واحبس القوَّاد معه والناس وكان يوماً عظما . ثم أقام جعفر بن ورقاء أياما فدس عليه البريدي الرجال فشغبوا وطالبوه بمال يفرق فيهم دزقة نامة للتهوض فاستتر

واستجار بالبريدى فأخرجه وعاد الى الحضرة. وعُنى ابن راثق بأبى المسين البريدى () قبسل هـذه الحال حتى انحدر من بنسداد ولحق بأخويه ولما تقرّر أمر البريدى أصمد الراضى بالله وابن رائق الى بنداد.

ودخل أبو عبد الله الحسين بن على كاتب الامير ابن رائق بنداد (١٠٠٠)

﴿ ذَكَرَ حَيْلَةَ أَبِي بَكُرَ ابْنُ مَقَائِلُ عَلَى الْحَسِينِ بْنُ عَلَى النَّوْبَخَتَى ﴾ (حتى عزله عن كتابة أن رائق)

وكان أبو بكر محمد بن متاتل متمكناً من ابن رائق التمكن المشهور منحرفاً عن الحسين بن على النوبختى بعد المودة الوكيدة وكان هوأوصله الى ابن رائق وأدخله في كتابته فالهذا ولان الحسين بن على فوقه ومتفرد بابن رائق (وهو المدير للملك والذي بني لابن رائق تلك الرتبة العظيمة والذي ساق اليه تلك النعمة وجمع أه تلك الاموال التي كان مستظهراً بها من ضمان واسط والبصرة) أشار على ابن رائق ان يمتضد بأبي عبد الله البريدي وان بستكتبه ليتفق السكامة ومجتمع جيش الاهواز الى جيشه وقال له: أيها الامير لك في ذلك جال عظيم لابه اليوم كالنظير لك فاذا تواضع وصار تابعاً جازحكمك عليه. وسيقال لك ان البريدي غدر بالسلطان وبياقوت فسكيف جائه على ياقوت وأنت غير قادر عليه الا مجرب وقد بجوز ان نظفر به لو يظهر على ياقوت وأنت غير قادر عليه الا مجرب وقد بجوز ان نظفر به لو يظهر

<sup>(</sup>١) وفي الاوراق : كان أبو الجسين على بن محسد البريدى قد وافى واسط فأوصلهُ ابن واثق الى الراضي حتى خاطبهُ . . . . وخلع عليه ابن رائق الخلع التى كان الراضى خلمها عليه عندظفره بالحجرية وركب معه

هو فاذا كنا قد انبينا الى هـذه الحال ممه فحطُّه من الامارة الى الكتابة وتصييره تابعاً ثم جـذبُ رجالهِ (١٠١٠) وجيشه بالخدعة أو انفاذهُ مم بجكم ليفتح لنا فارس وأصبهان اولى من دفسه عمّاً سأل وإيحاشسه فيحتاط لنفسه ويخبب الرجال وقد حمل الى الامير مع هذا ثلاثين الف دينار هدية هي في منزلى . وقال له ابن رائق : ماكنتُ لأصر ف الحسين بن على مع نصعه لى وتبركي به ولو فتح لى فارس وأصمان وساقهُما الى خصوصاً واهداهُما لى دون غيرى. قال : أيها الامير فان كرهت َ هذا فضمنَهُ واسطاً والبصرة. فقال : هـــذا لفعلتهُ إن أشار به أبو عبد الله الحسين بن على . قال : فتكتمهُ أيَّها الامير خوضنا في الكنابة ولا تذكرها.

وحضر أبو عبد الله الحسين بن على بمد ذلك وعرض عليه هذا الرأى فضج منه وعد د مساوى البريدي وغدره وكفره الصنائع منذ ابسداء أمرهم والى ان كاشفوا بالمصيان وأعاد حمديث ياقوت ثم التفت الى ابن مقاتل فقال: ما نضيت حقّ عهذا الامير ولا نصحته. ثم قال: أنا عليل م أيها الامير فان عشتُ وأناممك فيهات ان يتم عليك وان مضى في حكمُ الله فنشدتك الله ان تأنس بالبريدي أونسكن اليه بشيُّ من أصناف حيله. فدمت عين إبن رائق وقال: بل يحييك الله (١٠٠٠) ويماكهُ ( وكان الحسين منضب منقال لابن رائق: قد حمل الرجل البك ثلاثين الف دينار ولا لدّ من ان تممل به جميلا فاقبل أحمد بن على الكوفى خليفة لنا محضرتك ونائباً عنه الى ان تري رأيك . فقال : أما هذا فنم

وكتب ابن مقاتل الى البرىدي عاجري وانفذأحمد بن على الكوفي ووافي حضرة أبي بكر محمد بن رائق عدينة السلام واختلط به نيامة عن أبي عبــد الله البريدي وثقل الحســين بن على النويخي فتأخَّر عن الخدمة أياماً . وكان له ابنُ اخ قد صاهرهُ فهو مخلفه في مجلس ابن رائق ويوقم عنه فقال أبو بكر ابن مقاتل للامسير ابن رائق : حُسن العهــد من الاعـــان وهو: من الامير احسَنُ لانه عائدٌ بالسلامة على والكن أضاعة الامور ليس من الحزم والحسين بن على ميت فانظر لنفسك فان الامور قد اختلت. فقال : باهذا الساعة والله سألتُ سِنان بن ثابت عنه فقال « قد صلح وخفّ النفث وأنه أكل الدُرَّاج » فقال : سنان رجـل عاقل ولا بحبَّ ان يلقاك فيمن تعزّ بما تسكرهُ ولا سيّما هو وزير الزمان اليوم واسكن صهرُهُ (١٠١٠) وابن أُخيه خليفته احضر مُ وحلَّفهُ ان يصدقك . قال: افعل. وانصرف ابن مقاتل ودعا على بن أحمد ابن أخي الحسين بن على وقال له : ُقد مهَّدتُ لك كتبة الامير وواقفتهُ على تقلُّدك اياها وهي وزارة الحضرة وعمك ذاهبٌ فان سألك فعر" فه الله ميت لامحالة فانى أعود اليه وأُناجزهُ فيخلع عليك قبل ان يطمع فيها غيرك . فاغتر على بن أحمد وسأله محمد بن رائق من غد بمله ان أخلى نفســه عن خــبر عمَّةٍ فــكان جوابه ان بكي وقال : أعظم الله أجرك أمها الامير في أبي عبد الله عُدَّهُ من الاموات . ثم لطم وجهه فقال ابن رائن : لاحول ولا قوة الاّ بالله أعززعليّ به لو فدى حيٌّ ميتاً لفديته ُ بملكي كله. واستدعى ابن مقائل فقال له : كان الحقّ ممك قد ينسنا من الحسين ابن على فانًا لله وانَّا اليه راجمون فأى شيءٍ نعمل ? فقال : هذا أبو عبد الله. أحمد بن على الكوفي نظير الحسين بن على وكانا صنيعتي اسحق بن اسميمل

النوبختي هو في نهاية الثقة والمفاف وهو خصيص بأبي عبد الله البريدى وان أنت استكتبته اجتمعت لك كفاية الى عفافة واستقصائه وانضاف الى ذلك كلة حصول أولئك في جماتهم وانقطاعهم (١٠٠٠) اليك ونمتد على أبي عبدالله انا قد أجبناه الي ما سأل من كتابتك واستخافنا صاحبه أبا عبد الله الكوفى عليك الا فقال: استخر الله وافعل ولكن عهدة أبي عبد الله الكوفى عليك الا يفشني ويوثر البريدى في حال من الاحوال. فقسال: أنا الضاء من عن أبي عبد الله الكوفى كل ما شرطه الامير. فاستكنبه فد بر الامور كاما كا كان يُديّرها الحسين بن على واسقط من الدكتب التي تكتب عن ابن رائق وكتب ه فلان بن فلان ٥ وكان الحسين بن على يكتب ذلك على رسم الوزارة فكانت مد ته تدبير الحسين بن على النوبختي لامور المدلكة الاثاق أشهر وغانية فكانت مد ته تدبير الحسين بن على النوبختي لامور المدلكة الاثاق أبي عبد الله المردى يعتد عليه عا احتال المحتى زحزح الحسين بن على النوبختي وصح جسده وعوفى فكم ذلك عن ابن واشق وعكن البريديون حنى غلوا على البصرة.

﴿ ذَكُرُ الْخَبُّرُ عَمَا احْتَالُوا بِهِ وَاتَّهُنَّ أَيْضًا لَهُم ﴾

لم بمض شهر من استكتاب ان رائق أبا عبد الله الكوف [حتى] شرع لابى يوسف البريدى في ضمان (\*\*\*) البصرة وواسط فأشار على بن رائق بذلك فقال: لا أفعل ولا أنق بهما. قال له: ولم أبها الامير ﴿ أما واسط فأنا مُدبرُها وليس برد لهم الها ولا راجل وعلى توفية مالها وأما البصرة فقد قر رت أمره ها على أربعة آلاف ألف دره على أن يقيم لى بها

ضمناء ثقات . وأشار أبو بكر بن مقاتل بمشل ذلك فأذن ابن راثق في المقد عليه فقلد أبو يوسف أبا الحسن ابن أسد أعمال الخراج بالبصرة (وكان والى الحرب بها محمد بن يزداد) فخرج أهل البصرة باجمهم الى سوق الاهواز لنهنئة البريدي بالولاية وكان جمهم عظيماً جداً. وكان أبو الحسين ابن عبد السلام الماشمي وجيه البصرة قد شذعن ابن رائق لانه قصر مه وحط منه بالبصرة فقصدأ باعبد الله البريدي وأبا يوسف أخاهُ فطرح نفسه كلّ مطرح عنسدهما وأشار اليهما بالغلبة على البصرة وانفاذ العساكر السها وذكر طاعمة الخرَّول وأهل الانهار له فأخذ أبو عبد الله في بناء الشذاآت والزبازب والطيّارات والاستكثار منها حتى اجتممت له مائة قطمة في نهامة الوثانة والجودة . فين وافاهُ أهـل البصرة (٥٠١٠) للمهنئة قربُّهم وأكرمهم ورفع منهم وقال : قد اطَّلع أبو الحسين بن عبد السلام على نيَّتي الجميلة فيكم ومحبتي اصلاحـــكم واعداد آلة المــاء للجيوش الذين أحصَّن بهــم بلدكم من القرامطة وكنت مستننياً عن ضمان البصرة اذلا فائدة لي فيها و انما امتمضت م لكم من ظلم ابن رائق ومحمد بن يزداد خليفته لكم وتحملت في مالي أربعة آلاف ديناً في كلّ شهر بازاء ما كان يؤخذ من الشرطة والمآصير والشوك تخفيفاً عنكم ('' وقد ازلت جميما وهذا خطى برفعها عنكم. ووقع بذلك توقيماً وسلمه اليهم وكثر الدعاء والضجيج بشكره ثم قال لهم : أنه سيبلغ هـذا ابن رائق فينكر. ويوحشه مني ويصير سببا للمداوة بيني وبينه ووالله ما أبالي ان يماديني اخواي أبو يوسف وأبو الحسين وابني أبو القاسم في صلاحكم لآني أعلم أن فيكم بني هاشم وطالبيين وأولاد الهاجرين والانصار ومن حرمة

<sup>(</sup>١) وفي النكملة : الرسوم الجائزة عنكم

الاسلام صيانت كم واني لاقدر ان الله عز وجل يغفر لى كل ذنب بازالة الاذية عنكم وسيروم ابن رائق ردة ما قد ازلته عنكم من هذا الحُطام الذي كان يأخذه فأين السواعدالة و ته والنفوس (٢٠٠٠) الابية التي حاربت على ابن أبي طالب صلوات الله عليه ا فتى رام ابن رائق نقض ما عملت فاضربوا وجهه ووجوه أصحابه بنلك السواعد والسيوف وأنا من ورائكم . ثم ذكر أهل البصرة بايامهم مع عبد الرحمن بن الاشمث ومحمد وابراهيم ابني عبدالله بن حسن بن حسن (١٠ وقال: لتكن قلوبكم قوية وآمالكم فسحة و أنوسكم شديدة في مجاهدة عدوكم . ثم وقع للنفقة على المسجد الجامع بالبصرة بألفي دينار وقال: بلغني أنه خراب . وعرضت عليه الرقاع بالحاجات فوقع مجطائط وقال و بلغني أنه خراب . وعرضت عليه الرقاع بالحاجات فوقع مجطائط ونظر وصلات وتخفيف في المعاملات بألفي ألف درم والصرفواعه وقد والمروا سيوية . وسير اقبالا غلامه وحاجبه وكانت له نوبة مع أبي جمغر الجال وضم اليه ألفي رجل وقال : افيموا بحصن مهدى الى أن نكاتب اقبالا الحاجب بالمسيرة بهم الى البصرة . وافصل ذلك بابن يزداد فقامت قيامته .

وفي هذه السنة قلد محمد بن رائق أبا الحسين بجكم الشرطة بمدينة السلام (٢٠ وقلد الحسين عمر بن محمد قضاء القضاة مع الاعمال التي اليه .

وأمر الغلمان الحجرية المستترين ببغداد فظهر وآوصار وا اليه بالسلاح فعرضهم وامضى من جلتهم نحو ألنى رجل واثبتهم برزق مستأنف (٢٠٠٠) على ما رآه واسقط الباقين وأخرج من امضاه وقرر رزقة الى الجبل فلما صار وابطريق (١) زاد فيه صاحب التكملة: من أخذكم ضم فصر وبابع أهل البصرة ابن الاشت

<sup>(</sup>۱) زاد فيه صاحب انتكملة: متى اخدلم ضيم فصبر وبايع الهل البصرة ابن الاست في سنة ۸۱ طبرى ۲ : ۲۰۹۲ وأما الرهيم فقدم البصرة سنة ۱٤٥ : طبرى ۳ : ۲۹۸ وليراجع قول أبي حنيقة في خروجه على المنصور في ارشاد الارب ۱ : ۲۸۲ س ۱۰ (۲) وزاد فيه : صاحب التبكملة وأنزله في دار محمد بن خلف النيرماني على دجة

خراسان أجمع رأيهم على المضى الى الاهواز فضوا الى أبى عبد الله البريدي فقبلهم وأضعف أرزاقهم وخاطبهم بالنرتي لهم مما جرى عليهم من ابن رائق والتمجب منه و وعده الاحسان التام وأظهر السلطان وابن رائق آله لم يكن به طاقة لما صاروا اليه أن يدفعهم وانه اضطر الى قبولهم وجعلهم حجة في قطع ما كان وو قف على حمله واحتيج بأنهم اجتمعوا مع الجيش ومنعوه من حمل مال البداد وغلب على الاهواز والبصرة. فصارت الدنيا في أيدى التغلبين وصاروا ملولة الطوائف وكل من حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله فصارت واسط والبصرة والاهواز في أيدى البريديين وفارس في المناب بو به وكرمان في يد أبى على ابن الياس واصبهان والرى والجبل في يد أبى على ابن بو به ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل ودياروبيمة وديار بكر في أيدى بن بو به ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل ودياروبيمة وديار بكر في أيدى بن بو به ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل ودياروبيمة والغرب نورة ية في يد أبى عمى والانداس في يد الاهوى «كرمان في يد نصر بن

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولى في الاوراق: ما رأبت الراخي بقرظ أحداً نقريظه الامير أبي بكر شحد بن طفيح فانه كان يصفه ويرضى جميع ما هو عليه واذا جاء هدية من قبله استحس جميمها وفرق علينا مها وكان بقول اذا ذكره: رجل كبير المقل حسن الطاعة بشبه اجلاء الموالي الماضيين ما أدري بما أكافشه . ثم أمر فكتبت عنه كتب بأنه قد سهاه الاحساذ (كذا) وأمر أن يسبه به جميع الناس . ولما جاءته هديته في اخر أمامه التي كان فها الحدم الذين بعنون ويرقصون قال ، المد خصني عا لم علك مثله خليفة قط . وكان رعا قال بغير حضرة من لا يشق به : لو كان مثله عندي وكان جبشه لكان هذا الحيش فانه أشبه بحيش ا بائي وأشد عمكا بطاعتي (٢) هو الناصر لدين الله أبو المطرف عبسد الرحمن بن شهد . وقال صاحب ناوييخ الاسلام : ولا يتسم أحد بأمير المؤمنين عبد الرحمن بن شهد . وقال صاحب ناوييخ الاسلام : ولا يتسم أحد بأمير المؤمنين وظهورالشيمة بالهروان تسمى بأمير المؤمنين

أحدوالهامة والبحرين وهجر في بدأبي طاهم ابن أبي سعيد (نام الجنابي وطبرستان وجرجان في بد الديلم . ولم يبق في بد السلطان و إن رائن غير السواد والعراق ، و لما حصلت دبار مضر خالية قد خر بت وضاق مالها عن كفاة السلطان خرج عها بدر الخرشني وكان يتولى الحربها وعاد الى الحضرة فالما خلت من صاحب معونة قصدها على بن حمدان فغاب عليها . وزاد في مرض أبي عبد الله الحسين بن على النو مختى ما رآه من انتقاض كل ما كان نظمة وما تم عليه من الحيلة فآل أم ، والى السيل . (1)

وفى مذه الدنة أنكثفت الوحشة بين محمد بن رائق وبين البريد يبن . هو ذكر السبب فى ذلك ﴾

اتفق ان وافى أبو طاهر القرمطى السكوفة فدخلها فى شهر ربيع الآخر من سنة ٢٥ غرج ان رائق من بنداد ونزل فى بستان ابن أبى الشوارب بقنطرة الياسرية وانفذ أبا بكر ابن مقاتل برسالة الى أبى طاهر الهجرى وكان أبو طاهر يطالب بان محمل اليه السلطان فى كل سنة مالا وطعاما بنحو مائة وعشرين الف دينار ليقيم فى بلده وبذل له ابن رائق بان يجمل ما التمسه رزقا لاصحابه على ان يكسر لهم السلطان جريدة (٢٠ وينفق فيهم ويدخلوا فى الطاعة ويستخدموا . وجرت خطوب (١٠٠٠) بنهما ومخاطبات انصرف معها أبو طاهر الى بلده من حيث لم يتقر ر له أمر مع ابن رائق . وبلغ ابن رائق الى طهر ابن هبيرة ثم عاد منها الى واسط وكاشف البريدى واستوزر أبا الفتح فصر ابن هبيرة ثم عاد منها الى واسط وكاشف البريدى واستوزر أبا الفتح

<sup>(</sup>١) زاد هاهنا صاحب التكلة: وقبض أبو عبد الله أحمد بن علي الكوفى على محمد بن يحيي بن شيرزاد وصادره على مائة وعشرين الف دينار (٣) وفى كتاب العيون: ويجبل لهم بذلك جريدة فى الديوان ويذخلوا الح

الفضل بن جمفر بن الفرات.

## ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

كان ظن " ابن رائق اله اذا استوزر أبا الفتح جدنب له الاموال من مصر والشام فقدم أبو الفتح من الشأم (') ولزم سليمن بن الحسن منزله . وكان حمل اليه الخلع قبل وصوله الى بنداد فوصلت اليه وهو بهيت فلبسها ثم دخل بنداد واقر أبا القاسم الكلواذي (') على ديوان السواد واستخلف بالحضرة أبا بكن عبد الله بن على النقري وهو زوج أُخته وكتب السلطان في استزاره أبا الفتح كتابا نفذ الى أصحاب الاطراف .

ولما بلغ ابن رائق ما خاطب البريدى به أهمل البصرة قلق وتغيير للكوفي واتبهمه وهم بالقبض عليه غلى عنه أبو بكر ابن مقاتل ثم رأى انه يغالط ابن البريدى بكتاب اليه فقال للمكوفي انه بلغني ان صاحبك خاطب أهل البصرة بما أنا معرض عنه فانه ربما وقع التزيد في مثله ولكن أكتب اليه . ان الذي أنكرته قبولك الحجربة فأما اذا تردم واما ان تطردم (٢٠٠٠) وان استأذنوك في ناحية بقصدونها فاضم اليم من رأيت من قو ادك وانفذ م الى الجبل وهذا المسكر الذي أنفذته الى حصن مهدى فانا أعلم انه انصل ورود الهجرى الى المكوفة استظهرت بانفاذه ليمين من فيها عليه ان احتيج الى ذلك وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عنهم ان احتيج الى ذلك وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عنهم ولين المن المناون السيئة عليك وابجاد اعدائك سبيلا الى التضريب بيني و بينك وبلغى المك قد كنت أنفذت أبا جمفر محمداً غلامك الى الدوس

<sup>(</sup>١) كان قدم مصر في حدد السنة : كذا في كتاب الولاة للكندى ص ٢٨٧ (٢) قال صاحب التكلة : وفي سنة ٣٤٠ مات أبو القاسم الكلوذاني بسد الفقر

(وكان قد أنفذه على الحقيقة) وأمرته أن يقصد الطيب ويقيم بها اشفاقا من أن يلحقني وهن من القرامطة فان احتيج اليه لحماية واسط كان قريباً واني لما وافيت كاتبته بالانصراف فعاد الى الاهواز وهذا مشكور فاعمل في أمر اقبال ومن أنفذته الى حصن مهدى كهذا العمل ثم أنا لك على الوفاء . فكتب السكوفي بهذا كله فكان الجواب : ان جيشه القديم متشبثون بالحجرية لانهم أقاربهم وبين القوم وصل ورحم وبلدية ولا عكن إخراجهم جلة واحدة ولسكنه على الايام يفرق شعلهم وان الاخبار تواترت بان القرمطي لما انصرف عن الكوفة قصد البصرة واستجاريه أهاها فانفذ القرمطي لما انصرف عن الكوفة قصد البصرة واستجاريه أهلها فانفذ مفا المسكر اشفاقا علها وانهم قد حصلوا بها .

وكان البريدى ساعة ورود الخبر عليه بنزول ابن رائق واسط الفذ الى من محصن مهدى بدخول البصرة فدخلوها بعد ان الفذ من الحجرية قطمة وافرة لمعاضدتهم على دخولها . واخرج محمد بن يزداد مكان الصغدى وتكين وكانا تركين من شحنة البصرة لحربهم فوقعت بينهم وقعة في نهر الامير انهزم بها الراثقية ثم زادمحمد بن يزداد في عديهم بالاثبات وبنامان نفسه فكانت الوقعة الثانية بكسر ابان وبينها وبين الابلة فرسخ فالهزم الراثقية هزيمة كانية ودخل اقبال وجيش البريدى البصرة . وأما محمد بن يزداد صاحب ابن رائق فانه فتح باب البصرة وهرب على طربق البر الى الكوفة وأما مكان و تكين ورجال الماء الراثقية فانهم المتدوا في زبازبهم الى واسط . وورد الخبر على ابن رائق محصول اقبال غيام البريدى وأصحابه بالبصرة وجواب كتاب الكوفي في أيام متقاربة فانف دسولا الى البريدى برسالة وجواب كتاب الكوفي في أيام متقاربة فانف دسولا الى البريدى برسالة

قسمها بين ارغاب وارهاب ووعد ووعيد فكان من جوابه: أنه لا يمكنه ردّ رجاله من البصرة لان أهلها قسد أنسوا بهم واستوحشوا من قبيح ما عاملهم به ابن يزداد في أيامه لان القرمطي طامع في البلد وليس يأمن متى كاتبهم بالانصراف ان يدخل القرامطة الى البصرة ضرورة لئلا تمود المعاملة بين أهلها وبين ابن نزداد بعد ان كاشفوه.

وقد كان احمرى أهلُ البصرة في نهاية الاستيحاش من ابن وائن ومحد بن زداد فان محمد بن يزدادسار بهم سيرة سدُوم وظلمهم في معاملاتهم ظلماً مفر طاً وساتمهم الحسف وكانوا قد اعتادوا العز وقد روا بالبريدى خيراً ثم رأوا منه ومن أخوبه ما ودوا انهم أكلوا الخرشف والحرنوب وصبروا على محمد بن رائق ومحمد بن يزداد ومعاملته. ولما عاد الرسول بالجواب كان ابن رائق قد استدعى بدرا الخرشني وأكرمة وخلع عليه خلماً سلطانية وحمله . وترجيح الرأى في تسيير الجيوش الى الاهواز والبصرة ثم استقر الرأى على ان يقلد بحكم الاهواز بعد حديث لبحكم في ذلك مع ابن مقاتل سنذكره فيما بعد ان شاء الله . وخلع عليه ابن رائق لذلك وسيره وبدراً الخرشني الى الاهواز وضم اليه ابن أبى عدنان الراسي (۱ دليلا ومعيناً الخرشي الى الاهواز وضم اليه ابن أبى عدنان الراسي (۱ دليلا ومعيناً وانفذ حاجبه فاتكا وعبد العزيز الرائقي وأحمد بن نصر القشوري وبرغونا وأمرهم ان يقيموا (۱۰۰۰) بالجامدة ويحصل جيش البريدي بين حلقتي البطان فادر بجكم ولم يتوقف على بدر الخرشني وتقذ امامه وصل الى السوس فادرج البريدي محمداً غلامه المعروف بأبي جعفر الجمال في عشرة آلاف

<sup>(</sup>١) وليراجع ماقال في حق أبي عدنان ياقوت الحوى في معجم البلدان ٢ : ٦١٧ في مادة ﴿ دُورُ الرَّاسِي ﴾

رجل بأتم آلة وأكمل سلاح للحرب فوقمت الحرب بظاهر السوس ومع بجكم ما تناوف وتسمون غلاماً من الاتراك فالهزم البريدية يوم نزول بدر بالطيب وقال مجكم: انحا بادرت وحملت على نفسي ما حملت ولاقيت مذه المعدة المعتمة بهذه الميدة البسيرة لئلا يشركني بدل في الفتح.

وعاد ابو جمفر الجمَّال الى أبي عبد الله البريدي فصفمهُ يخفَّه وقال : الهزمت مع عشرة آلاف من بين يدى المائة غلام . فقال له : أنت ظننت الك تجارب ياقونا المدبر وجيشةُ المدابير قد والله جاءك من لت يجكم والآثراك خلاف ما عهدت من سودان باب عمـان والمولَّدين. فقام اليــه فلسكمه ميده ثم قال له : قد انفذت أبا الخليل الديلمي ومن مي من المجم ومن كان يخلُّف بالا مواز في ثلاثة آلاف رجل الى تسترفا تهذ الساعة مع من صحبك البهاحتي تجتمع معهم وتعاود الحرب. فقال: افعل وسنمود اليك هذه الـكرَّة بأخزى من الـكرَّة الاولى لان (٥٦٠) هيبة مجكم قد تمكنت في نفوس أهل المسكر . ونفذ لِلوقت في ثلاثة آلاف رجل ووافي مجكم الى نهر تستر فطرح نفسهُ وغلمانهُ أنفسهم في الماء للعبور سباحة وكان الماء قليلا فأنهزم القوم بنسير حرب وعادوا إلى أبي عبسد الله . فخرج في الوقت مع أخويه وجلسوا في طيّارٍ ومنهم حديديّ فيه ثلاثائة الف دينار كانت في خزائهم ففر قت بالهـروان وغرق الطيّار وأخرجهم الغوّاصوت واخرج لبجكم بمضُ المال. فقال أبو عبد الله : مانجونا والله من النرق بصالح أعمالنا ولسكن لصاعقة يريدها الله بهذه الدنيا . فقال له أبو يوسف : وبحك ماتدعُ التنادُر في هذه الحال ؛ ثم وافوا البصرة ودخل بجكم الاهواز وكتب الى ابن رائق بالفتح.

ولما وصل أبو عبدالله الى الابلة ومعه أخواهُ أنفذ اقبالاغلامةُ الى مطارا وأقام هو وأخواهُ في طيّاراتهم وأعدّوا ثلاثة مراكب للهرب منها اليعمان ان اتفق على اقبال عطار امن الهزية مثل ما تمّ على أبي جعفر بالسوس. واخرج أوعبد الله البريدي أيا الحسين انعبد السلام لمماضدة اقبال فأنهزم الرائقية وأسر برغوث وحمل به الى البريدي فأطلقيه وكتب الى ابن رائق كتاباً يستعطفه (٢٠١٠) فيه وأنفذه اليه مع برغوث ودخل البريديون الثلاثة الىالدور فنزلوها وسكنوا واطبأ نوا ولم يمكن بجكم أن يسيرمن الاهواز لخلوالاهواز من آلة الماء وشندرجال مدرعايه فانصرف الى واسط وملك مجكم الاهواز. ولما عرف أن رائق ماجري على رجاله في الماء أنفذ أبا العباس أحمد من خاقان وجوامرد الراثق إلى المذار على الظهر لمحاربة البريدي واخراج أصحابه وسير بدرا الخرشني الى البصرة في الماء في شذاآت مقيرة بناها واسط فالهزم الراثقية من المدار وأسر أبو العباس ابن خاقان ورجم جوامرد الى واسط وأحسن البريدى الى ابن خاقان واستجلفه الايمود لمحاربته ولا يشايع عليه وأطلقه . واتصل خبر هــذه الهزيمة بابن رائق فسار بنفسه من واسطالي البصرة على الظهر وكتب الي بجكم أن يلحق به الى عسكر أبي جِمْعُ فَاتَفَقَ أَنْ سَارُ بِدَرُ الْحُرْشَيِ فِي الْمَـاءُ الْيُ نَهْرُ عَمْرُ وَوَافَى الي البصرة وملك شاطىء السكلا وحصل اقبال غلام البريدي في حدود واسط لماعرف خروج ابن رائق عنها وبلغ ابن رائق ذلك فرد فاتكا حاجبه الى واسط

ولمسا ملك بدر الخرشني للسكلا عرب أنوعبد الله البريدي للوقت الى جزيرة أوال وخرج من كان بالبصرة من الجند لدفع <sup>( ١٦٢ )</sup> بدر والمضاف اليهم عالم عظيم من العامة فاضطر بدرالى الافراج عن شاطيء السكلاً وحصل بالجزيرة التى بازائه واستتر أبو يوسف البريدى وركب أخوه أبو الحسين يحض الجند والعامة ووافى بجكم الى ابن رائق وهو فى عسكر أبى جعفر يوم ورود بدر الكلا ولما كان وقت العصر عبر ابن دائق وبجكم دجلة البصرة ودخلا نهر دبيس و تبعهما احمد بن نصر القشوري فري بالمجارة وغرق زبزبه واجتمع بدر وابن رائق وبجكم فى الجزيرة (افشاهدوا أمراً عظيا وخطبا جليلا من العامة و تكاثرهم عليهم فقال بجكم لابن رائق: ما الذى علمت بهؤلاء القوم حتى قد احوجهم الى ماخرجوا اليه? فقال الاوالله ما أبل وجاء المد وانصرف بحكم وابن رائق الى عسكر أبى جونم ولما جن الليل وجاء المد انصرف بدر اليهما . وبلغ اقبالا خبر بدر فى نفوذه فى الماء الى البصرة من الحامدة و عاامته اياه الطريق فكراً راجعا ووافى فى اليوم الثانى وقت العصر الى شاطىء الكلا و نفذ الى شاطىء الابلة وحال بين ابن رائن و مجكم وبدر وبين الابلة وصارت الحرب فى دجلة وطالت المنازلة

ونفذ أبو عبد الله البريدى من جزيرة أوال الى فارس واستجار بعلى ابن بويه فأنف ذمه (٦٦٣) أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه لفتح الاهواز وورد الخبر بذلك على ابن رائق وأصحابه فتقدم ابن رائق الى مجكم بالمبادرة

<sup>(</sup>١) قال أبو بكر الصولى فى الاوراق: ورد الخبر بوقعة كانتلان رائق على دجلة البصرة ودخل نهر معقل ووافي البصرة فعجل بعض أصحابه فطرح حريقاً في جزيرة حبال البصرة وكان يبلغ أهل البصرة انه يربد قتلهم واحراق بلدهم وخاطب بذلك بعض رؤساه البصرة بمن قصده . فلما رأى ذلك أهل البصرة أعانوا البريديين فهزم ان رائق وافلت هوونج من أن يؤخذا ورجع الى دجلة البصرة فمسكر عموضع بعرف بعسكر أبى جعفر فهومعقل . فلما طال الامر عليه صاعد الى واسط

الى الاهواز لحايتها فقال بجكم: لست أحارب الديلم وأدفهم عن الاهوار الا بسد ان تحصل لى أمارتها حربا وخراجا وأنت تعلم الى ما صبرت لابى العباس الحصيبي لما قلدته الاهواز حتى صرفته اصبر لعلى بن خلف بن طناب أن يتحكم في بلد أحارب عنه ? (وكان على بن خلف بالاهواز من قبل الوزيرأبي النتح) فضمن ابن رائق بجكم الاهواز وكورها بمائمة وثلاثين ألف دينار محمولة في السنة على أن يوفي رجاله مالهم ويستوفى ما تخصه وغلاله وأقطعه اقطاعا محمسين ألف دينار. ولما كان بعد شهر أو دومه من نفوذ بحكم الى الاهواز الصرف ابن رائق أيضا من عسكر أبي جعفر ومضى الى الاهواز وأحرق مابق من سواده لاتفاق سيىء اتفق عليه

## ﴿ ذَكَرَ اتفاق سِيءَ اتفق على ابن رائق حتى انهزم ﴾ (الى الاهواز وأحرق سواده)

كان طاهر الجيلى وافى الى واسط مستأمناً الى ابن رائق فلم يجده بها وقصد م الى عسكر أبى جعفر فتلقاه في طريقه كتاب ابنه وجاريته بجصولها في يد ابن البريدى لان أبا عبد الله كان (٢٠٠٠) بفارس فقبل ابنه وجمع بينه وبين الجارية فعبر بالليل فى ما ثتى رجل ، وزعق بابن رائق وبدر الحرشنى و وازر م جيم أصحاب البريدي من عسكر الماه فاما بدر فانه الهزم الى واسط وأما ابن وائق فانه مضى الى الاهواز وأكرمه بجكم وخدمه وأشير على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل وأقام أياما حتى وافاه من واسط فاتك غلامه ثم سار اليها وخلف بجكم بالاهواز

وأما حديث بجكم مع ابن واثق الذي وعــدنا به فهو ما حكاه ثابت ابن سنان عن والده سنان

﴿ ذَكَرَ حَكَايَةُ عَنْ بِحِكُمْ تَعْلُ عَلَى حَصَافَةً وَبِعْدَ غُورٍ وَكُبْرَ هُمَّةً ﴾ قال ثابت: حدثني والدي ان بجكم قال له بمد ان ملك المضرَّة وازال أمر ابن رائق في عرض حديث جرى بينهما : سبيل الملك اذا حزبهُ أمرُ من الامور أن يكون جميع ما يملك من مال وغيره أقل في عينه من التراب وان محذف جيمه كما حذفت مده الحصاة فما قدر به زوال ماقد أطله فان دولته اذا ثبتت أمكنة ان يستخلف اضعاف ماخرج عن يده وان هو بخلّ وشحَّت نفسُهُ وتهيَّب إخراج مافي مده ذهب ما يخل به وذهبت معه نفسه. اذَكُر وقد قلَّدَى ان رائق الاهواز ولم يكن ما فعلهُ من ذلك رأىأتي بكر ابن (٥٦٠) مقاتل ولا شاور. فيه فلما بلغ ابن مقاتل الحبر شق عليه ذلك جدًا وبادر الى ان رائق وقال له : أيّ شيُّ عملتَ قيد عزمت على ان تقلّد بجكم الاهواز \* قال ابن رائق : نعم . قال : قــد أخطأت على نفسك بهــانة الخطأ أنتَ لاتقوى ببني البريدي وهم كتَّابُ أصحاب دراريع ولا يمكنك صرفهم ولاا نتزاع المال''من أيديهم تقلُّد رجلا تركيا صاحب سيف! الماصحبك تويباً مشل الأهواز ماهو الأ أن تحصل الاهواز في بذه ويرى جلالها وحسها • وَكَثَرَةَ أَمُوالُمَا وَمَا يُحَصِّلُ عَنْدُهُ مِنْ الْجِيشُ لِهَا حَتَّى تُحَدُّنُهُ نَفْسُهُ بِالتَّفْلُ عَلِمًا ثم لا يقتصر عليها حتى يطمع في غيرها وتنازعُهُ نفسه الى ان ينازعك أمرك وبزيلك عن موضعك ويصير هو مكانك ليأمن على ماحصل له ولا يكون له منازعٌ عليه وأنت الساعة على طمع في أن تنتزع البلد من يد البريدي فأن قلَّدُنهُ مجكم فاحسم طمعك عنها وأخرجها من قلبك واصرف همسك الى حفظ غيرها وليته ينحفظ ا واحفظ مهجتك فقد عم ضها للتلف. ففأ رأى

<sup>(</sup>۱) لمله د الملك »

ابن رائق وصرفه عما عزم عليه في أمرى ولسرى لقد صدقه و فصحه وأشار بالرأى الصحيح (٥٦٦)

وبلغني ماجرى بينهما فقامت قيامتي منه ورأيتُ أنه نفو تني ماحد ثتُ نفسى به من الملك فقلقتُ وشاورتُ محمد بن ينال الترجمان فلم يكن عنـــده رأى فأخذ يسلّيني ونقول لى : أنت في نممة وراحة ومحلك من هذا الملك عل الاخ. فقلتُ له : أنتَ أحمَىُ امض حتى تمدّ سميريّة في هـذه الليلة المَّبَلة . وعملت على قصد أن مقاتل وعلمتُ أنه تاجر عامَّى صنير النفس وانالدرهم ليعظم في نفوس أمثاله فلما كان الليل ونام الناس حملتُ معيعشرة آلاف دينار ونزلت الى السميريّة وأخذت معى محمد من ينال وحدّ مُ ولم آخذ(١)غلاماً وصرتُ الى بايه فوجدتُهُ منلقاً و دققت ُ فخاطيني يو ايهُ من وراء الباب واعلني ان الرجل نائم وان الابواب بيني وبينه منلقة فقلت له : دُق الباب وانبههُ فاني حضرت في مهم . ففعل ودخلتُ اليــه وقد الزعج عن فراشه لحضوري في مثل ذلك الوقت فقال : ما الحدر ٢ فقلتُ : خير وأمرُ " أردتُ ان القيمه اليك على خلوة فانتظرتُ نوم النماس وخلوَّ الطريق ولم آنحــذ مني غير الترجمان ولولا أني أردتُهُ ليترجم بيني وبينك لما أحضرته ولا أطلمتُه على ماأخاطبك به . (قال) فقيال : قل ما تحب . قلتُ : قيد علمت ما كان عزم عليه الامير (٢٠٠٠) في بابي من تقليدي الاهواز وبلغني أنه تُوقف عن ذلك ولستُ أعرفُ سبب توقُّفه وفي إبطاله ما عزم عليه بطلان جاهى بمد اشتهاره وغض مني ولايشك أحد انه لسوء رأى. وأنا صنيمتك وصنيعته وغرسكما والل لم أحظ في أيَّامكا فتي أحظى وأيَّ مقدار يكون لي

<sup>(</sup>١) في الأسل «أجد»

عند الناس 1 وهذه عشرة آلاف دينار قد حملتها الى خزانتك وأنا أعلم اله لقبل منك وأربد ان تشير عليه بامضاء ما كان عزم عليه . فلما رأى الدنَّانير تخربق وقال: دعني والصرف في حفظ الله. فتركت الدَّنانيو محضرته مقاتل الى ابن راثق فقال له : اشرت بذلك الرأى على الماجس وظاهرالنظر فلما تأملت الحال وجدت الصواب معك لانك ان تركت الاهواز في يد ابن البريدي واخوته بعد ماحصل لمم من الاموال ازداد كل يوم أوة وطمماً ومدوا أيديهم الى غيرها من أعمالك وبلدانك ودب فسادهم الى عسكرك بكثرة ما يبذل ويعطى ولا يبعد بعد ذلك منازعهم لك على أمرك هذا وان خرجت اليهم بنفسك فعي حرب ولا تدرى كيف تكون فان كانت علىك لم قشد منها حزاما أبدآ وان وجهت (١٠٨٠) بنير بحكم استضمف وغلب وكسر ذلك قلوب أصحابك ولأن تصدمهم عثل بجكم وهم لايطمعون في مقاومنه أصلحُ فان حصل له البلد استأصل شافتهم ثم أنَّت مالك أمرك ان شئت أقررته وان شئت صرفته قبل ان يتمكن وقبسل ان يجتمع أمره وبحدث نفسه بشي تكرهه فاستخراقة وامض أمرَهُ . نقبل رأبه وامضى أمرى وقلدني ولم استقل ولاية الاهواز بذلك المال. وباع ابن مقاتل روحه وروح صاحبه ونعمته بمشرة آلاف دينار واستخلفت أنا مكان الدانير اضمافها وحصل لى ملك ابن راش.

﴿ شرح عال أبى الحسين أحمد بن بويه وأبى عبد الله البريدى ﴾ (في قصدهم الاهواز لمحلوبة بجكم وذلك في سنة ٣٢٦)

## ( ودخلت سنة ست وعشرين وثلمائة )

قد ذكرنا حال أبي عبد الله البريدى وقصده على بن بويه واله تقد من الى أخيه أحمد بن بويه بالمسيرالى الإهواز ممه. وخلف أبو عبدالله البريدى عند على بن بويه ابنيسه أبا الحسن محمد وأبا جمغر الفياض رهينة وسار مع الامير أبى الحسين أحمد بن بويه الى الاهواز . وورد الخبر على بحكم بنرول أحمد بن بويه ارّجان فوج بجكم لحربه فانهزم من بين يديه وكان أوكد (۱۳۰) الاسباب في هزيته العلم اتصل أياما كثيرة فعطات القسى ومنع ذلك الاراك ان رموه بالنشاب فماد بجكم وأقام بالاهواز . وقطع قنطرة اربق وانفذ محمد بن ينال الترجان الى عسكر مكرم ووقعت النازلة بينه (۱) وببن عمد بن ينال الترجان الى عسكر مكرم موقعت النازلة بينه (۱) وببن الخاصة في سميرية الى مشرعة يعرف عشرهة الحاس (كذا) فهزموا من كان رتب فيها وما زال يعبر بقوم بمد قوم حتى حصل ظمائة رجل في الجانب الغربي ثم ضربوا بالبوق واشتلموا فانهزم الترجان وأخذ الى تستر . وبلغ الخبر بحكم ذبر دجلة الاهواز وقبض على الوجوه بها وفيهم ابن أبي علان وأبو زكريا السوس وحمل الجميع معه والتق مع الترجان بالسوس وساد وأبو زكريا السوسي وحمل الجميع معه والتق مع الترجان بالسوس وساد وأبع بعميم عسكره الى واسط

ولما حصل بالطيب كتب الى ابن رائق بالخبر وانه قدد حرب هو ورجاله فلم يبق لهم حال وان الرجال سيطاولونه وان كان عنده ماثنا الف دينار ينفقها فيهم فالهم فقراء فالوجمه ان يقيم وان كانت متعمد رة فالصواب ان يصمد الى بفداد فانه لا يأمن ان يقم شغب ولا يدوى عن أى شيء ينكشف.

<sup>(</sup>١) فالواضع أنه « بين معز الدولة أحمد بن بويه ، كما في التكلة

فرهب ابن رائل هذه الحال وبادر وخرج الى (۵۷۰) بنداد بمسكره ودخل بجكم وأصحابه واسطا وأقاموا بها . واعتقل الاهوازيين وطالبهم بخمسين الف دينار فقال أبو زكريا يحيي بنسعيد : أردت ان أسبر ما في نفسه من طلب العراق فراساته وقلت له : أيهــا الامير أنت مطالب علك ومرشح نفسك لخمدمة الخلافة تعتقل قوما منكوبين قمد سلبوا نعمهم وتطالبهم بمال فى بلد غربة وتأمر بمديبهم حتى جمل في امسناطشت فيه جمر على بطن سهل بن نظير الجهبذ أولا تعلم ان هذا اذا سمع به أوحش منك وحاربك وعاداك من لا يعرفك ولا سمع بخبرك فضلاعمن تحقق فعلك هذا أوَ ما تذكر انكارك على الامير ابن رائن بالامس إيحاشه أهل البصرة وعوام بنداد اضمافهم، وقد حملت نفسك في أمرنا على مثل ما كان يعمله مرداويم بأهل الجبل وهذه بنداد ودار الخلافة لا الريّ واصبهان ولا تحتمل هــذه الاخلاق . فلاسمم ذلك انحل وأمر بحل (١) القيود وازال المطالبة تمشفم ابن راش وابن مقاتلُ والكوفي في يحيي بن سعيد السوسي فاطلقه واختصَّهُ لعقله ولما نبينه من نفاقه على كل أحد وشفَّع يحيي بن سعيد في الباقين وكفَّل بهم فاطلقهم . ولما عرف على بن بويه حصول (٥٧١) طاهر الجيلي بالبصرة وفي نفسه عليه ماكان عامله 'به بار جان كتب الى أخيه أبي الحسين ان يطالب أبا عبد الله البريدي به ويقبض عليه ففعل ذلك وانهذ الىفارس. ولما انهزم الترجمان عبر أحمد بن بويه الى غربي عسكر مكرم وجلس على شاطئ السرقان وممه أبو عبد الله البريدي حتى عقد الجسر الاعلى بها وعبر بباق رجالهِ من غد . وعاد اليه جواسيسه من سوق الاهواز وعر فوه انه لم يبق بها أحدٌ وترل

<sup>(</sup>١) الكلمتان « وأمر بحل » زدناهما من التكملة

البريدى داراً على شاطى ، نهر إلمسرقان ووافاهُ أهل الاهواز باجمهم مهنئين وداعين . وكان بحمّ الربع وفيمن حضرهُ يوحنا الطبيب وكان متقددًماً فى صناءته فقال له أبو عبد الله البريدى : اما ترى يا أبا زكريا حالى ? فقال له : خلط ( يدنى فى الما كول ) لترى بالأخلاط . فقال له : أكثر بما خلطت بالأبا زكريا قد أرعجت مابين فارس والحضره فان اقنعك ذلك والا ملت الحانب الآخر وارعجت الى خراسان .

ولما كان في اليوم الخامس رحمل أحمد بن بويه الى الاهواز وخلف بسكر مكرم ثلاثة من القواد فأقام أبو عبد الله معه خمسة وثلاثين يوماً ثم هرب منه في الماء الى الباسيان وأقام بها وكاتبه بمتب كثير وتصرف (٢٧٠) في ضروب من القول اقامة لحجة نفسه فيما استعمله ولم يكره المقام عنده لعنيق المال فأنه كان سلم الى أبي على المارض ضمانات وخطوطاً فصح في شهرين بخمسة آلاف ألف دره وصح منها الى يوم هربه صدر كثير

ذكرالسبب في هرب البريدي

كان طولب باحضار عسكره من البصرة على أن ينفسذهم الى اصبهان لمضامة الامير أبي على الحسن بن بويه على حرب وشمكير فوافى بأدبسة آلاف رجل وقال للامير أبي الحسن أحمد بن بويه : ان أقاموا بالاهواز وقات فتنة عظيمة بينهم وبين الديلم والرأى أن يخرجوا الى السوس مع عمد المروف بالجال حاجبي وأسبب بمالم عليها وعلى جنديسابور حتى يقبضوا وينفذوا على طريق البنيان الى اصبهان . فأجابه الى ذلك ثم طالبه أن يحضر رجال الماء الى حصن مهدى حتى يشاهدهم فاذا عابنهم سيرهم فى الماء الى واسبط وسار أحمد بن بويه بالديلم على طريق السوس اليها . فاستوحش واسبط وسار أحمد بن بويه بالديلم على طريق السوس اليها . فاستوحش

البرىدى من ذلك استيحاشاً شدىداً وظن أنه انما برىد أن يفرق بينه وبين عَسَكُرُ ۗ وَقَالَ : هَكَذَا عَمَلَتَ بِيَافُوتَ فَانْىأَخَذَتَ رَجَالُهُ ثُمَّأُهُلَكُتُهُ فَلُولُمْ أَدْلِم الا من نفسي لسكفاني استبصاري والله المستمان (٧٠٠). وكان الدير أيضاً يستخفون به ويشتمونه اذا ركب ويزعجونه من فراشمه وهو محموم والقى منهم ما لم تجر عادته عثله . وكانت الكرامة متوفرة عليه من الامير أبي الحسين ومن أي على العارض (١) فاما الباتون فكانوا يهينونه اهانة عظيمة. ولما أراد الهرب قدم كتابه في صبيحة الليلة التي خرج فيها وعرف أبا جمفر الجال غلامه ما عزم عليه وأمره أن يدير الى الباسيان ومنها الى نهر تيرى ثم الى الباذاورد والبصرة وتم ذلك علىما نظمه وحصل جيشه بالبصرة موفورين . واتصلت المراسلات بينه وبين أحمــد بن بوله في الافراج عن قصّبة الاهواز حتى بردها ويقوم بما عقدده اللامير على بن بويه على نفسه من ضمان الاهواز والبصرة وهي عمانية عشر ألف ألف درهم لسنة خراجية ولا شفاق الاميرأ حمد بن بويه من أنكار أخيه على بن بويه مرب البريدي استجاب الى حكمه . وانتقل الى عسكر مكرم وأقام بهـا في ظاهر داراباز وكتب الى البريدي كتاباً انه قدأخلي الاهواز فانتقل البريدي من الباسيان الي بنآناذر وأنفذ الى سوق الاهواز من يخلفه بها . وكتب الى الاسير ان نفسه لا تسكن الى ان تقيم في بلد على تمانيــة فراسخ منه لانه لا يأمن (٥٧١) كبسه ليلا وسامه أن ينتقل الى السوس فتبعد الدار بينهما فترسل في ذلك القاضي أبو الفاسم التنوخي وأبو على العارض واستقرت الحال على أن يحمل البريدى ثلاثين ألف دينار اليــه لينهضه فرد غلامي هــذين الرسولين مم

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكملة : وكان بجلس بين مديه وبخاطبه بسيدنا .

غلام له بأربعة عشر أنف دينار وكتب بأنه يوفيه تنمة الثلاثين الالف الدينار بالسوس. فاجتمع دلان وكان كاتب جيش الامير أحمد بن بويه وأبو جمفر الصيمري وكان تابعاً لدلان وأبو الحسن المافروخي وكان يتولى عسكر مكرم الامير ويجزف ويأخذ المال من حيث لاح له فقالوا للامير أبي الحسين: قد سلك معك البريدي طرقه مع ياقوت وأخذ يبعدك الى السوس ويضايقك حتى يفل الرجال عنك نم يأخذ المابر الى نفسه وبين الاهواز وبين عسكر مكرم وتستر وبين السوس دجلة ويحتال في تحصيلك ان استوى له . فاقشم مكرم وتستر وبين السوس دجلة ويحتال في تحصيلك ان استوى له . فاقشم الامير أبو الحسين من ذلك وامتنع أن يخرج من عسكر مكرم وقال : هي من سمت الطريق الى فارس ولست أبعد عن الامير الكبير هذا البعد حتى يقطع بيني وبينه د جلة أولا نم السرقان . وعرف البريدى ذلك فنع حتى يقطع بيني وبينه د جلة أولا نم السرقان . وعرف البريدى ذلك فنع العارض والتنوخي من الرجوع (٥٠٠٠) واستحكمت الوحشة .

واتصل ذلك ببجكم فأنفذ قائدا من قو اده يقال له بالبا فى ألنى رجل من الاكراد والاعراب والحشر والاثبات والمولدين الى السوس وجنديسابور للغلبة عليها وكاتبا يعرف بالعياضى ، وأقام البريدى ببناتاذر غالباً على أسافل الاهواز وتغلب المخلدية على تستر وبقى الامير أحمد بن بويه لا يملك من كور الاهواز الاعسكر مكرم قصبها دون ماسواها فان أبا محمد المهلي (۱) ( وكان في هذا الوقت وكيل أبي زكريا السوسي) قطع المهابر وغلب على الحيدية والمسكول وقتل عاملاكان هناك بيد الاعراب والرسجالة الذين أبيمم . فكانت الصورة فها دهم أحمد بن بويه غليظة جدا واضطرب وجاله وفارة وه بأجمهم وعملوا على الرجوع الى فارس فعاضده أسفهدوست وموسى

<sup>(</sup>١) حو الوزير وردت ترجمته في ارشاد الاريب ٣ : ١٨٠

فياذة حتى تلافوهم وردوهم وضمنوا لهم أن يرضوه بعد شهر. وكتب أحمد ابن بويه الى أخيه بالصورة فأنفذ قائداً من قواده كان ساربان حماله عظيم الحل من أهل البأس والنجدة ثقة عنده يعرف بيُل فى ثلاثمائة رجل من الديلم ومعه خسمائة الف [ دره ] ووافى معه كوردفير لان الامير أبا الحسين استدعاه لانه كان وزيره بكرمان (٢٠٠٠) فلم حصل عنده كوردفير استكتبه للوقت وخلع عليه. وأبو على العارض معتقل ببناتاذر فى بد البريدي وأمهمه عطابقة البريدي على جميع ماعمله أولا وآخرا وكان الامير مبغضا له واعاضمه اليه أخوه الامرير على بن بويه لانه كان شاهده وزيرا لماكان الديلى وكان كبيراً فى نفسه وكان بجم مجاوكا له فطلبه منه ماكان فأهداه اليه

وتقرر الرأى أن ينفذ بُلُ الى السوس فى خسمائة رجل ومعه أبوجعفر الصيمرى عاملا عليها وينفذ موسى فياذة الى بناتاذر فى المائة رجل فهرب بالبا لما سمع خبر بُل وهرب البريدى الى البصرة . وسار موسى فياذة الى حصن مهدى فلكها وكانت من أعمال الصرة وصارت الاسافل وراء وحخل الامير سوق الاهواز فنزل دار أبى عبد الله البريدى وانتظمت له الامور . وحصل البريدى بالبصرة واستقامت لهم واستةر بجكم بواسه ينازع الملك ببغداد وجم ابن رائق أطرافه وأقام بها (۱)

ولما رأى الوزير أبو الفتح اضطراب الامور بالحضرة وما توذن به أحوالها أطمع ابن رائق في ان يحمل اليه الاه وال من مصر والشام وعده مما وسلما أصلم وعرفة أن ذلك لا يتم له مع بدده عنها ووافقة على الشخوص

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكلة : وهو الذي وضم الماصير ( المأصر ) ببغداد وماكات سمعت بالضرائب من قبله. وأما المأصر فليراجع كتاب الاعلاق النفيسة لابن رسته ص١٨٥

وعقد بینه و بینه صهرآ بان زوج ابنه أبا القاسم بابنة ابن راثق وعقد بین ابن رائق وعقد بین ابن رائق و الفرات .

وقلّد أبو بكر ابن رائق على بنخلف بنطناب أعمال الخراج والضياع بكور الاهواز ووافقه على النفوذ الى عمله وان يبتدى ، بابى الحسين بجكم ويلطف له حتى ينفذ مه لمحاربة الامير أبى الحسين أحمد بن بويه ودفعه عن الاهواز وان يوافقه على ان يكون عديه خسة آلاف رجل على ان يكون ماله ومال رجاله ان أقام بواسط ولم ينفذ الى الاهواز عامائة الف دينار في السنة بأخذها من مال واسط وان نفذ الى الاهواز وفتحها الف الف و المائة الف دينار في السنة بأخذها من مال الاهواز .

ولمـا وصل على بن خلف الى واسط ولق بجكم رأى بجكم ان يستكتبه ورأى على بن خلف ان يكتب له فخلع عليـه وأقام عنـده بواسط وأخـذ جميم مالها

وسفر أو جعفر محمد بن يحيى بنشيرزاد فى الصلح بين ابن رائق وبنى البريدى فتم ذلك وأخذ ابن رائق خط الراضى بالله للبريديين بالرضا عنهم (۱۸۷۰) وقطعت لهم الخلعة على ان يقيموا الدعوة لابن رائق بالبصرة ويجهدوا فى فتح الاهواز وضعنوا حسل ثلاثين الف دينار وأطاقت ضياعهم وكتب عن الراضى فى هذا المعنى كتاب. وورد الخبر بمسير جيش البريدى الى واسط فرح اليسه بجكم وأوقع بناحية الدرمكان به وهزمه فجلس ابن وائق بغداد في داره لا بنه بذلك وأقام بحكم عوضه مدة مم بالمدار مدة فهم عاد

<sup>(</sup>۱) وفي تاريخ الاسلام أن زوج مناحم بن محد بن رائق بنت محد بن طنج وأما خروج أبي الفضل الى مصر فليراجم كتاب الولاة لابي عمر الكندى ص ٧٨٧

الى واسط . وكانت نيَّة بجكم إذلال البريديين وقطمهم عن ابن رائق ونفسه متملقة بالحضرة (١٠) فانف ذ ثاني يوم الهزيمة على من يعقوب كاتب الترجمان المتولى كان للدرض عليه الى العريدي يعتدر اليه مما جرى و تقول: أنت بدأت عراسلة ابن رائق وتعرّضت لى وهذه كرّ تك الثانية فانك حلت الديلم الى الاهواز واعقبت ذلك عراسلة ابن راأق وبذلت له مضافرته على وقيد عفوتُ وأنا أعاقيدك وأعاهيدك على ان أقلدك واسطاً اذا مليكتُ الحضرة . و حرى في أثناء ذلك قول في المصاهرة قال على بن يعقوب : فرأيت أباعبد الله البريدي وقد سجد شكراً لله تعالى لبجكم على ما ابتدأه به ثم استحاب لـكل ما أرادَهُ منه ولما سمتهُ ايَّاه (١٠١٠) وأحضر القاضيين أبا القاسم التنوخي وأبا القاسم ابن عبد الواحد وحلف بحضرتهما واشهدعلى نفسه في خطّ كتبه بالوفاء بجميع ماعقدته معه وبرّ بي بثلاثة آلاف دينار وقال لى «سأحمل اليه والاطفِهُ حتى يعلم انىأصلح لخدمته» وعدتُ الى بجكم وخبرته بماجرى فقال لى : يا أبا القاسم كانُوتتهُ (٢) على رأسه ? فقلتُ : أبها الامير ما مني هذا وكيف سألتني عنها ? فقال لى . إلى كنت رأيتها فعرّ فني . قلتُ : أم قد رأيم ا. فقال : ياأ با القاسم هي على رأس شيطان لاعلى رأس بشر . فقلت : أنها الامير أنت مارأيتهُ فكيف قات هذا ? قال : بلي رأيتهُ يوم وقعتنا بارَّ جان وقد تعمُّم على كانُو تنه ِ وعزمت على اذافو ّ ت اليه سهماً فقطن

<sup>(</sup>۱) قال صباحب التكلة : فجزع بجم لهذا الصلح (يعنى ببن أبن رائق وبين البريدى) وأشار عليه يحيى بن سعيد السوسي بحرب البريدى . فأهذ اليه البريدى أبا جفر الجمال فالتقيا بشابرزان فالهزم الجمال . وأهذ يماتب البريدى ويقول له الح
(۲) وهو نوح من الآزرة

لما أردته وانما لمح طرفى من بميد فنزع تلك العامة والكاوتة وجملها على رأس غيره وتنحى هو وأقامـهُ مقامـهُ فقاتُ « ذلك المسكين بلاذنب » وافلت هولمنهُ الله فاله كاذبُ فى جميع ما قاله وحلف عليه ولكن نقبل ذلك منه لحاجتنا الى قبوله. وانصرف بجكم الى واسط وأخذ فى التربير على ابن رائق

﴿ وَفَى هَذَهُ السِنَةُ قَطَّمَتَ يَدُ أَبِي عَلَى ابْنِ مَقَلَةً ثُمُ لَسَانَهُ ﴾ ﴿ وَفَى هَذَهُ السِنَهُ اللهِ وَفَى ذَلِكُ (١٠٨٠٠) ﴾

كان ابن رائق لما صار اليه تدبير المملكة قبض ضياع أبي على ابن مقلة وابنه . فدا صار الى الحضرة الهيه أبو على ابن مقلة والمى أبا عبد الله الحسين ابن على النوبختى (۱) ثم بعده أبا عبد الله الكوفى وأبا بكر ابن مقائل فاستحيوا منه و تدثل للجهاعة وسأل رد الضيعة المقبوضة عليه فو عد بذلك ومطل مطلا متصلا . فلها رأى أبو على المطل متصلا والوفاء لا يصح أخذ في السمى على ابن رائن من كل جهة في فكتب الى بحكم يطمعه في الحضرة وفي موضع ابن رائق وكتب عثل ذلك الى وشمكير بالرى " . وكتب الى الراضى بالله يشير عليه بالقبض على ابن رائق وأسبابه ويضمن انه متى فعل ذلك استخرج له تلائة آلاف الف دينار ويصح حها وأشار باستدعاء بحكم ونصبه مكان ابن رائق فانه أكثر طاعة وكانت مكانيته للراضى على بد على بن هم ون ابن رائق فانه أكثر طاعة وكانت مكانيته للراضى على بد على بن هم ون ابن المنجم الديم الديم (المن قد استجاب الى أمره وان الامن نام ويستحثه على النمجل . فلما الراضى قد استجاب الى أمره وان الامن نام ويستحثه على النمجل المناه ويقم الراضى قد استجاب الى أمره وان الامن نام ويستحثه على النمجل . فلما توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم توثق ابن مقلة عند نفسه من الراضى وافقه على ان ينحدر اليه سرًا ويقيم

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة أنه توفى في سنة ٣٢٦ بعلة السل

<sup>(</sup>٢) وردت ترجمته في ارشاد الاريب ٥ : ٤٤٠

عده الى ان يتم التدبير على ابن رائن. فركب من داره في سوق العطش في (١٨٠٠) سميرية وعليه طيلسان وخف وصار الى الازج بباب البستان وركب السميرية ليلة الاثنين لليلة تبقى من شهر رمضان وانما تعمد تلك الليلة لان القدر تحت الشماع وهو يختار للامور المستورة. فلما وصل الى دار السلطان لم يوصله الراضى اليه واعتقله في حجرة ووجة من غد بابن سنجلا الى ابن رائق واخبره عاجرى واله احتال على ابن مقلة حتى حصله عنده وما زال المراسلات تتردد بين الراضى وبين أبى بكر ابن رائق. فلما كان يوم الخيس لاربع عشرة خات من شوال أظهر الراضى بالله أمر ابن مقلة وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق وجماعة من القواد فقطمت بده الميني وردد الى عبسه وانصرف فاتك الى ابن رائق فاخبره عاشاهد من قطم يد ابن مقلة

قال ثابت: فلها كان في آخر هذا اليوم استدعاني الراضي وأمرى بالدخول اليه وعلاجه فصرت اليه فوجدته في حجرة مقفلة عليه فقتح الخادم الباب فدخات فرأيته بحال صعبة فدممت عينه حين رآني ووجدت ساعده قد ورم ورماً عظيما وعلى موضع القطع خرقة غليظة كردواني كيلة مشدودة بخيط قنب فللت (۱۲۰۰) الشد ونحيت الخرقة فوجدت تحتما على موضع القطع سرجين الدواب فنفضته عنه واذاراً سالساعداً سفل القطع مشدود بخيط قنب قد غاص في ذراعه لشدة الورم وابتداً ساعده يسود . فصر فنه ان سبيل الخيط ان يحل ويجعل موضع السرجين كافور ويطلي ذراعه بالصندل وماء الورد والكافور قال : فافعل . فقال الخادم الذي دخل معى : حتى استأذن ثم خرج ومعه مخزنة كافور وقال لى : قد أذن مولانا ان ومضي يستأذن ثم خرج ومعه مخزنة كافور وقال لى : قد أذن مولانا ان

تممل ما ترى وان ترفق به وتقدم المنابة به وتلزمه الى ان يهب الله عافيته. فلات الخيط وفر عت المخزنة في موضع القطع وطلبت ساعدة و فعاش واستراح وسكن الضربان ولم أفارقه حتى اغتدى بشيء يسير من فروج ثم حلف انه ليس يسوغ له شيء آخر وشرب ماء باردا فرجمت اليه نفسه وانصرفت . ثم تردّ دت اليه أياما كثيرة الى ان عوفي وكنت اذا دخات اليه يسئلني عن خبر ابنه أبى الحسين فاعر فه استناره وسلامته فتطبب نفسه ثم ينوح ويبكي على يده و يقول : قد خدمت بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبت بها القرآن (مهم) دفعتين تقطع كما تقطع أيد للصوص الذكر كر وأنت تقول لى «أنت في الخر نكبة وان الفرج قريب به فقلت : بلى والآن ينبني ان تتوقع الفرج فانه قد عمل بك مالم يعمل بنظير لك وهذا انتهاء المكروه وما بعد الانهاء الا الانحطاط . فقال : يعمل بنظير لك وهذا انتهاء المكروه وما بعد الانهاء الا الانحطاط . فقال : لا تفعل فان المحنة قد تشبثت بي كما تشبثت حتى الدق بالاعضاء فلا تفار قني لا تفعل فلا تفار قني الى الموت : ثم عمل بهذا البيت :

اذا ما مات بمضك فابك بمضاً \* فبمض الشيء من بعض قريب فكان الامر على ماقال . (١)

<sup>(</sup>١) وروي غير هذا الحافظ الذهبي في ترجمة ابن مقلة في ناريخ الاسلام قال: وعن الحسن بن على بن مقلة قال: كان أمر أخيه قد استقام مع الواضى وابن رائق وأمرا برد ضياعه وكان الكوفى بكتب لابن رائق وكان خادم لابي على قديما وكان ابن مقاتل مستوليا على أمر ابن رائق وأبو على براه بصورته الاولى. وكانا يكرهان ان يرد ضياع أبي على وبدافعانه وكان الكوفي بريد من أبي على ان يخضع له وأبو على يحامق فكنا أبي على وبدافعانه وكان الكوفي بريد من أبي على ان يخضع له وأبو على يحامق فكنا فشير عليه بالمداراة وهو يقول: والله لافعات ومن هدذا الكلب أوضعني الزمان هكذا بحر م، قافق الهما اتباء يوما فما قام لهما ولا احترمهما وشرع بخاطهما بادلال زائد ثم أخذ يتهود ويتوعد كانه في وزارته. فكان ذلك سبباً في قطع يدء وسجنه

ومن عجائبــه انه كان يُراسل الراضى من الحبس بعد قطع يده ويطعمه في المال ويشير بأن يستوزره ويقول ان قطع يده ليس ثمًا عنع من استيزاره

وقال محمد بن جني صاحب أبي على قال : كنت معه ب في الليلة التي عزم فيها على الاجهاع بالراضي بالله وعنده أنه يريد أن يستوزره (قال) فلبس ثيانه وحاؤه بعمامة وقد كان اختارواً له طالماً ليمضي فيه الى الدار فلما تعمم استطولها خوفاً من فوات وقت اختيار المنجمين له فقطعها بيده وغرزها فتطيرت من ذلك عليه . ثم أنحدرنا الى ذكى الحاجب ليلا فصعدت اليـه واستأذنت له فقال : قل له « أنت تعــلم أبي صنيعتك وانك استحجبتني لمولاي ومن حقوقك ان أنصحك قل له انصرف ولا تدخــل ، فعــدت فاخبرته فاضطرب وقال لابن غيث النصراني وكان معه في السميرية : ماتري ٪ فقال له : ياسيدي ذكي عاقل وهو لك صنيعة وما قال هــذا الأَّ وقد أحس بشيَّ فارجم . فسكت ثم قال : هذا محال وهذه عصدية منه لابن رائق وهذه رقاع الحليفة عندى بخطه محلف لى فيها بالايمان الغليظة كيف يخفرني، ارجع فقل له « يستأذن » فرجمت فاعامته فحرك رأسه وقال ـ: ويحك يتهمني قل له « والله لآاستأذنت لك أبدأ ولا كان هذا الامر بماونتي عليك » فجئت فحدثنه فقام في نفسه أن هذا عصبية من ذكي لابن وأثق فقال : لو عدانا الى باب المطبخ . فعدامًا اليه فقال : اصعد فاستدع لى فلانًا الحادم . فاتيته فعمدا مسرعا يستأذن له فجئته فاخبرته فغال: ارجع وقف في موضعك لئلا يخرج فلا يجدك . فرجمت فخرج الى وحاء معي الى السميرية وسَسلم عليه ولم يقبل يده فقال : قم يا سيدى . فانكر ذلك ابن مقلة وقال لى سرًّا : ويحك ما هذا ? قلت: ماقال لك ذكي . قال : فما أممل ? قلت : فات الرأى . فاخذ يقرّر الدعاء والاستخارة وقال : أن طلمت الشمس ولم روا لي خبراً فأنجوا بأنفسكم . ( قال ) فمضى وغلق الخادم الباب علينا استربت به ووقفنا الى ان كادت الشمس أن تطلع فغلنا: في أي شيُّ وقوفنا ? والله لاخرج الرجل أبداً. فالصرفنا وكان آخر العهـيد به . فلما بلغنا منازلنا قبل « قد قبض على أبن مقلة فقطمت يده من يومه بحضرة الملا من الناس .

وقال أبراهيم بن الحسن الديناري : سمعت الحسين بن الوذير ابن مقلة يحدد ال الراهي بالله قطع لسان أبيسه قبل مونه فقتله بالجوع قال : وكان سبب ذلك أن الراضي أقدم على قطع يده واستدعاه من حبسه واعتذر البسه وكان بعد ذلك يشاوره في الاس

لانه يمكنه ان يحتال ويكتب. وكانت تخرج له رقاع بسد قطم يده وقبسل التضييق عليه فيقال آنه كان بشدّ القلم على ساعده الاين ويكتب به .

بعد الأمر ويعمل برأبه ويخلوبه ورفهه في مجبسه ونادمه سرًا على النبيذ وأنس به ونبل فِي نَفْسَهُ وَزَادَ نَدْمُهُ عَلَى قَطْعُ يَدُهُ . فَإِنْمُ أَنِ رَأْتُنَى فَقَامَتُ قَيَامَتُهُ فَدَسَّ الى الحليفة من أَشَار عليه بان لا يدنيه وقال له : ان الحُلفاء كانت آذا غضبت لم ترض وهذا قد أوحشه فلا تأمنه على نفسك . فقال : هذا محال هو قد بطل عن أن يصلح لشي وأما تريدون أن تمرموني الانس به. فقيل له : ليس الامركما يقع لك وهو لوطمع في انك تستوزر. الكامك فان شئت فاطعمه في الامر حتى ترى. وقد كان أبي يتماطي أن يكتب باليسرى فجاه خطه أحسن من كل خط لا يكاد أن يفرق ببنه وبين خطه باليمين وجاءتني رقاعه مرات من الحبس بالإسرى فما أنكرته . ( قال ) وتوصل ان رائق الى قوم من الخدم بأن يقولوا لابن مقلة : أن الخليمُــة وَد صح وأيه على اســتيزارك بهذا لنستحق البشارة عليك . فلم يشك في ألامر وقالوا هم للراضي:جربه وخاطبه بالوزارة الترى ما يحبهك به . غاطبه بذلك فاراه أبي نفوراً شديداً من هذا وقصوراً عنه فأخذ الراضي يجلف له على صحة ما فى نفسه من تقليده لو علم أن نيه بقية لذلك وقياما به فقال: يا أمير المؤمنين/لايراد منه الا لسانه ورأيه وهما باقيان وأما الكتابة فلوكنت باطلا منها لمسا ضرني ذلك وكان كاتبٌ ينوب عنى ولست أخلو من القــدرة على تعليم العلامات باليسرى ولو أنها ذهبت البسرى أَيضاً حتى احاج أن أشد ولما على البمني لكَّنت أحسن خطاً . فلما سمع ذلك تمجب واستدعى دواه فكتب باليسرى خطه لايشك انه خطه القديمثم شد على يمينه فكتب به في غاية الحسن . فقامت قيامة الراضي واشــتد" خوفه منه فلما قام الى محبيبه أمر ان تنزع ثيابه عنه وان يقطع لسانه ويلبس حبة صوف ولا يترك ممه في الحبس الا دورق يشرب منه ووكل به خادماً صبياً عجمياً فكان لايفهم عنـــــــــــــــــ ولا يخدمه ثم فرق يينه وبين الخادم وبقى وحدم. فسكان الحدم يقولون لى بعد ذلك انهم كانوا يرونه من شقوق الباب يستسقى بغيه ويده الصحيح من البتر للوضوء والشرب ثم أمر الراضي ان يقطع عنه الخبز فقطع عنه أياما ومات وكان مولده في ۲۷۲ .

وقال أو بكر الصولى فى الاوراق في حبس الراضي ابن مقلة ان في نفسه عليه أمر ابن المتنهمر وانه الذى برضيه للخلافة . وقد تقدّم قصته في كتاب الاوراق وهي ان في شهر ربيع الاول من السنة ركم الراضي الى أحجة بالزياء يطلب فيها خنازير وركبنا معه ولما قر'ب بجكم من بغداد نقل من ذلك الموضع الى موضع أغمض منه فلم يُوقف له على خــبر ومنعت من الدخول اليه

ثم قطع لسانه وبقى مدةطويلة فى الحبس ثم لحقه (٥٨١) ذرب ولم يكن

فرأينا فى الموكب فرساناً لايعرفهم فطاف ساعة ثم عدمًا معه فنفدًى وكان النهار قسيراً فصلينا الظهر وركب . فرأينا الفرسان قد زادوا وانكرهم الحاجب ووافي محمد بن بدر الشرابي فيمائة فارس فلما رآم الفرسان فرقوا فلم يرمهم أحداً فصاد خنزيرين وانصرفنا.

فقال لنا بعد: من أي شي أفلتنا يوم الخنازير . وأنا بين بديه في الحجرة التي كان يجلس فيها ونحو وأربعة وكذا كانت فو قفا اذا دخل رجل مشدود العينين بدراعة وخف فلما أقديم بين يديه قال: ما لنا نحن قرامطة . فقال له الراضي : يا ابن الفاعلة لو كنت محتاجا لعذرتك ولكن من رشحك لهذا قد أغناك وجمل اليك نقابة ومو لك فك الكلب النابح . فضر بوا في كه وهو يقول : بتربة المقدر ارحمني . واذا هو أبو عبد الله بن المنتصر والمنتصر جداً . ثم قال له الراضي : والله ما طلبت هذا الامر فاما اذا دفعت اليه فوالله لاطلبه أحداث في أيامي ساعياً على فماش . ثم أمر به فنحي وأدخل بيناً حيال بركة السباع فعر فنا من الغد انه قال في لياته واخذ جماعة بسببه فبسوا مهم المعروف بالزهري وابن الحناه وغيرهم

ثم حدثنا الراضى بعد ذلك قال : كان الفرسان التي وأيتموهم بالزيا قد عزموا على الفتك بنا فلما جاء ابن بدر يئسوا فمضوا . . . ثم قرأ علينا رقسة جاءته من أبي على ابن مقلة : المعجب من انهام الناس اياى بسبب هدذا الامر . واقرأنا جوابه اليه بصدقه في قوله وبانه ما سمع ما ذكره ولا وقف عليه الا من رقسه ويسكن منه

وأمر بطلب أولتك الفرسان فظفر ببعضهم فأمنهم ووصلهم وفرَّق بايهم وسمع كلام كل واحد منهم مفرداً فحدثنا انهم عرفوه كيف جرى الامر من أوله الى آخره حتى وقف على صحته . وجمل الراضى يوري عرف ذكر الفاعل لهدذا أذا حضرت جماعتنا ويصرت به أذا حضر من بثق به منا .

وانسل هذا الخبر بان رائق فقدم بآخرشهر ربيع الاول وتلقاه ابنا الراخى وأظهر انه قلق لما حرى وخاف أن يسمي في مثله ابعده عن مولام . وأنما جاء لضيق المال واستحقاق الجند وان بجكم أقبل الى واسط فلم يحب الاجماع معه ولم يزل بطالب الوزير

له من يعالجه ولا من يخدمهُ حتى بلغني أنه كان يستسقى الماء لينفسه من البشر بيدد اليسرى وفه ولحقه شقاء شديد الى أن مات ودُفن فى دار السلطان ثم

بالمال وهو بجمعه له. وأخذت في لهذا الوقت من الراضي آنيـــة ذهب وأضة فضربت وانفذ ابن وائق الى بجكم من المال ما قدر عليه.

وقال الصولى أيضاً : وكان انحراف الراضى عن ابن رائق في هذا الوقت يتبين في طرفه وقوالب لفظه . ثم صرَّح بذلك لى وللعروضى من بين الناس

وأما قسة أن مقلة فقال صاحب كناب الدون: كان في بجم فضل ودها، ورجلة وكان قد نصب لنفسه امرأة تدخل الى الخليفة فتستأذنه فى الاشياء التى يعملها وكانت امرأة محمد بن ينال الترجمان فكان كلا ورد على بحم كتب ابن مقلة عن الخليفة يأمره بالمسير الى الحضرة كتب الى الامراة يقول لها: استأذى مولاى فى هذا الامر فان كان عن رأيه سرت الى بعداد ولم أنوقف . فكانت الامراة اذا سألت الخليفة قال لها: ليس لها أصل ولا كانبته فى هذا المهنى شي ولا أرضاه والذى أحب ان بنا الف قله وقلب ان رائق .

فلما نظر ابن مقلة انه ما يمشى له مع بجمكم ما يريده ولا ينجع الى قوله جنح الى فلما نظر ابن مقلة انه ما يمشى له مع بجمكم ما يريده ولا ينجع الى قوله جنح الى ذكا مولى الراضي وسأله أن يكون السفير فيما بينه وبين الراضي برقاع ولا يطلع ذكا على ما فيما فيما فاذا أوصلها قرأها الراضي ولا يجيب عنها بمكانبة ولا بمراسلة فيعرف ذكا أبا على ابن مقلة ان كتبه تصل ولا يخرج عنها جواب فيسر ابن مقلة بهذه الحال ويقول: أنا أعرف الناس بطيم مولاى اذا واقنه شيء كتمه ولا يظهره ا

فلما كان شهر رمضان كتب اب مقلة الى الراضى رقعة يقول فيها ( ان بحكم قدطمع في ابن وائق وانه ان لم يؤذن له في الدخول دخل بلا اذن ولو ألمم مولانا له بالدخول كان أحرى وأولى) فحرد الراضى لما قرأ رقعة له وقال : يافوم ابن مقلة بحملي على السمى في سفك الدماه فى شهر رمضان . فوجه ذكا كانبه الى ابن مقلة بعرفه ما حرى المشمى وعاد اليه برسالة يسأله الاستيذان له فى الوصول الى الراضى ليشافهه في أمر بحبكم وقال له السكانب : يقول ابن مقلة ( ان أوصلتني الى الخليفة فقد فضيت كل حق بين وبينك ) فقام ذكا ودخل الى الراضي واستأذه في وصول ابن مقلة البه فأذن له يجيء وبينك ) وقت أحب فوجه اليه ذكا يعرفه ذلك ويقول له : أنت قد خدمت مولاى وعرفت

سأل بعد مدة أهله فنبش وسلم اليهم .

وفي هـذه السنة دخل بجكم العراق أعنى بنداد ولقى الخليفة وقلده أمرة الامراء مكان محمد ابن واثق

أخلاقه فالكنت الرجل الذي تأمنه على نفك وتم ان خدمتك برضيها ولاتخوف في نفسك ما قد تحفظه عليك فأعزم علىالوقت الذي يُحتاج فيه الوصول اليه والذي أُراء لك ان تصل الى باب النوبي من جهمة بشرى الاسود الحادم اذ كنت أعم نُعتك به وسكونك الى ناحيتـــه لانه كان غلامك وذلك من باب النوبي إخفاء لان باب الحاصة وهو الباب الذي أنا فيسه ما هارقه الحجاب وسائر الساس ولست آمن أن يقف أحسد منهم على خسرك فيقف عليمه عمد بن دائق وأنت تعلما في هسذا . فضي الكانب اليه بالرسالة فقال له ان مقلة : عد اليه وقل له : لا تكلني الى أحد غيرك ف أحبّ ان يقف على أمري سواك واذا سهل الله وأوصلتني الى مولاي نقد بلغتني كلما أحبه . وكان نَقُولُ بِالنَّجُومُ فَقُمَالُ لَهُ ذَكَا : تَحْتَارُ الوقتُ الذِّي تَحْبُ فيمَ الوصولُ. فقمالُ : الله الله اجَهُدَلَى فِيالُوصُولَ الَى مُولَانًا فِي هَذَهُ اللَّيْلَةُ فَلْمِسَ لَاحَدُ الَّى اللَّذِينَ سَنَةً وَقَنَّا أَسْمَدُ مَن هذه الليلة . فاستأذن له نانية فأذن له في تلك الليلة قال ذكا : كل ذلك ولا أعلم ما في نفس مولای له لانه کان رجلا لایفشی سرَّه الی أحــد بعید النور ولو کنت أعــلم ما فی نفسه ما أحببت ان مجري عليه مكروه لى فيه سبب فوجهت اليه : ان أحبت الانحسدار فافعل واجهد أن لايقف أحد على خبرك . فامحدر من دار. بعد عتمة حتى وصل الينا فوجهت وعرُّ فت مولاي بوصوله فأمر بفتح الباب المعروف بباب الشاذروان فنفــدُّمت يفتحه نفتحه الحدم الذين على الحرم من دآخل . وخرج فاثق خايفة راغب على الحوم فتسلمه من صاحبي ولم أزل جالساً في دار الحجبة والباب مفتوح انتظر خروج ابن مفلة الي ان مضى من الليل نصفه وكانبي جالس عندى وابن غيث كاتبه عندى فاسترابوا بجلوسه وأنكروه وأنكرته انا فلما طال الأمر وجهت الى مولاى أقول له : البــاب مفتوح الى هــذه الغاية فان كان ينصرف والاً مرنى باغلاقه . فوجــه الى ان أغلق الباب فاغلقته ووزند علىٌّ من هذا ما أشغل قابي والصرف كانبي وكانبه على أقبح صورة غير أني طيبت نفس كاتبه وقلت : امل الخطاب طال ولم يتقرَّر بينهما حال وفي غد يتقرَّر الامر ويأذن له بالانصراف . وبتنا تلك الليلة وأصبحت من غدها وقد وجه فاحضر ابن سنكلا كاتبه ووصل اليه ان النوى وكان خصيصاً له شديد الانس به يصل اليه في كل وقت بلا حاجب

#### ﴿ ذَكُرُ الْحَابِرُ عَنْ ذَلْكُ ﴾

ابتدأ بجكم بالمسير من واسط الى الحضرة مُراغماً لابن رائق فازال اسمه وعى أعلامه وتراسه وترك الانتساب اليه وذاك انه كان يكتب عليها و بجكم الرائق، وأخذ ابن رائق يستمد للقائم وقتاله وعمل على أن يتحصن في دار السلطان ثم رأى أن يبرز الى ديالى وفتح من النهر وان اليه بثقاً ليكثر

فمرَّ فه حال أبن مقلة وحصوله في الدار قبله وقال له : أخرج إلى الحاجب فقلله : يمضى ألى محمد بن رائق ويمرفه خبره عنى ويقول له « قد كنت أحذرك من عدوَّك مرة بعد اخرى وافرئك رقاءه الى في أمرك وأقول لك لانففل عنه واطلبه أشدَّ طلب وأشفقت ان يتمُّ عليك تدبيره وحيلته فالزمت الحاجب الاحتيال عليه حتى حصل وهو الآن قبلي وقد سُكنت نفسي عليك بسلامتك بماكنت أنخو فه عليك من جهنه » قال ذكا الحادم: كان ان مقلة كثيرالتخايط شديد الاقدام على الامور الكبار فرج ان سنكلا وادَّى الرسالة . فمضيت الى ابن راثق وابن سنكلا مي فوصلت اليسه وهو جالس وابن مقاتل فلما استقرَّ في المجلس قلت : أربد ان تخلي مجلسك فان بيني وبينك خطاباً لا يجوز ان يقف عليه أحد . فقام الناس كلهم وأراد ان يقوم ابن مقاتل فقلت له : أنت الثقة والصاحب أجلس . فجلس فاعدت عليه ماقال مولاى فشكر وسر بدلك وفرح ودعي لولاي وقال: من أولى بالفضل على عبده منه . ثم قال لى : قد عرفت خبر انحداره في الوقت الا َّ أني لم أُعلم أن مقصده وقدرت أنه يعبر إلى ابن مقاتل ليتوسط حاله .مي . ففلت : من أبن لك خبره ? فقال : أني كنت قد جملت عليه رصداً بتحصى عليــه اخباره فكنب اليَّ بذكر أنه خرج من داره بعد عتمة وركب بغلة أبى القاسم الشهبا ونزل الى المشرعة ولا أ رى أن قصد . ثم قال لى : قل لمولاك : مولانا اعــدل شاهد على هذا الرجل وعلى أفعاله التَّبيحة وما أرَّاد من الحيلة علىَّ وهو أولى وما يفعله في أمره · فالمصرفت . ووقع في قلب أن رأثق مثل النار وخاف أن يكون مقامه في الداريُّم الحلة عله

قال ذكا : وقلق ابن دائق والتمس قنال ابن مقالة اذكان لايشق ولا يأمن شرَّ م فقال له مولاى : ماكنت بالذى استحل سفك دم . قال : ان غاب أمره على مولانا فليستفتى فيه الفقها، والقضاة في ذلك فان كان مستحقاً لما قلته أو بعضه المغمى فيه حكم الله واحضر أبو الحسين القاضى واستفتى في أمره وذكر له ما صنع ابن مقلة وقتاً بعد ماؤه فلا يخيض وقطع الجسر عليه ليصير خندقاً. وطالب ابن رائق الراضى أن يكذب الى بجكم كناباً يأمره فيه بالرجوع الى واسط فكتب وسلم الى ابن رائق فأنفذه مع ابن سرخاب اليه أحد خلفاء المجاب فقرأه ولم يلتفت اليه وسا رالى بغداد . ووافى بجكم وجيشه الى نهر ديالى وعبر بعض أصحابه سباحة فانهزم ابن رائق وصار الى عكبرا وتقطع أصحابه واستتر أبوعبد الله احمد بن على السكوفى وأبو بكر بن مقاتل (ممم) ودخل بجكم يوم الاثنين لاثنى

وقت (ولم يذكر اسمه الفاضي) وقيل له: ما تقول فيمن فعل الافاعيل ؛ فافتاهم بقول الله عز وجل: أنمه جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الارض فهاداً ان يقتلوا أو يصابوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض) فتقر والامر على قطع يد ابن مقلة بعد مجالس كثيرة حرث بينهم

قال ذكاه : وواطئ عمد بن رائق الحيش لما المتنع مولاى من قبل ابن مقلة على الشغب وكان الحيش يمضون الى سائر أبواب ويتكامون بكل كلام ويقولون « يسلم الينا الشغب وكان الحيش يمضون الى سائر أبواب ويتكامون بكل كلام ويقولون « يسلم الينا مقلة المدبر على أمرنا » وكل ذلك بباغ مولاى . فلما طالت القصة وأجابه مولاى الى الن وأق ان بحضر جميع قو اده الى الدار في عسد ذلك اليوم ليحضروا قطع بده ونقدتم الى ان أحضر ابن بدر الشرابي صاحب الشر لمة ومعه من يقطع فقملت ذلك وحضر الناس في غد ذلك اليوم وأوصاتهم الى دار السلام وهى المعروفة بدار الاشفاق على الشط واخرج ابن ، قلة من محبسه وعليه ثيابه التي كان دخل بها الى الدار وهي در ًاعة وعمامة وخف فلما بصر بي قال : يا أبا الفهم أى شي يراد بي . فاستحييت منه وقلت له : خير أ ان شاء الله تسائى . فقال لى : حدا القول منك وأنت الحاجب وأمان من الخليفة ! ثم قال : ان رأيت ان تستأمر وتراجع في حقي يراد في ما أمرت به . وكان فانك علام فا في وائق حاضراً فالنفت اليه ابن ، قلة فقال له : توجه الى أبي بكر و تمرفه ان بين فادخل وينه ايمان من الامر شي . فأدخل وينه ايمان ومواثيق ان يذكرها لم ينقضها . ولم يك لفاتك من الامر شي . فأدخل الى ببت البو ابين و حضر ابن بدر الشرابي و دخل مع القاطع و مهمه جماعة من أعمال المرطة فقطات يده ورد الى داخل الى مجيسه وأدخل أمن يمالجه .

عشرة ليلة خلت من ذى القعدة ووصل الى الراضى بالله فا كرمه ورفع منه وخلع عليه وسار بالخلع الى مضربه بديلى فاقام فيه يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء. وأنفذ سرّية فى طلب ابن رائق وكاتب الجيش الذى معه عن الراضى بالتخلية عنه والوصول الى حضرة السلطان فافض الجيش عنه ورجع ابن رائق الى بغداد سرآ واستربها. فلما كان يوم الحيس للنصف من ذى القعدة خلع الراضى على بجكم خلهة ثانية وانعرف الى دار مونس بسوق الثلاثاء وهي التي كان ينزلها ابن رائق. فلما كان يوم الحيس لثمان بقين من ذى القعدة خلع الراضى على بجكم خلمة ثانية وعقد له لواء وجعله أمير الامراء فكان مدة امارة ابن رائق سنة واحدة وعشرة أشهر وكسر.

ولما كان يوما لجمة لسبع بقين من ذى القعدة أنفذ الراضى الى بجكم خلع منادمة وكذاه وأنفذ اليه مع الخلع شراباً وطيباً وتحيات وتحت له الرئاسة تحت المجلدة الخامسة من كتاب تجارب الامم ويتاوها في المجلدة السادسة حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر والحد لله وصلى الله على عمد النبي وآله الطبين

فرغ من انتساخه محمد بن على أبو طاهر البلخي في المحرم سنة ٢٠٠

### المراجة الكنيك

### ﴿ من كتاب تجارب الام (٢٠) ﴾

# بيِّمْ إِلْتُهُ الجَّارِ الجَارِيْ

﴿ الحديد المدل ﴾

﴿ حَكَابَةُ عَنْ بَجِكُمْ تَدَلُّ عَلَى دَهَاءُ وَنَكُرُ ﴾

حكى أبو زكريا يحيى بن مديد السوسى قال: لما ترسلت بين بجكم وبين ابن رائق أشرت على بجكم بان لا يكاشف ابن رائق. فسألنى عن السبب الذى من أجله أشرت عليه بذلك فقلت: لان بغداد فى بده والخليفة بمه والرياسة ولان الجيش معه كثير والاعمال والاموال فى بده والمال فى بدك قلبل وعدة من معك يسير. فقال لى: اما كثرة رجاله فهم جوز فارغ قد خرقهم وسرفهم وما أبالى كثروا أم قلوا وكون الخليفة ممه لايضر فى عند أصحابى فاما ما توهمته من قلة المال معى فليس الامر فيه كا ظننته وقد وفيت أصحابى استحقاقاتهم وما لاحد على منهم مطالبة وفى صناديقى معى مال يستظهر به فكم نظن مبلغه أ قلت: لا أدرى. فقال:

على كل حال . فقلت : مائة الف درهم . (') فقال . غفر الله لك معي خمسون الف دينار لااحتاج اليها . ( قال ) فقلت له : أنت أعلم وما تختار . ( قال ) فلما هرب ابن رائق و ملك بجكم قال لى يوما : أنذ كر وقد قات لك ان المال معي كثير وظننت أبه ('') مائة الف درهم فعر فتك انه خمسون الف دينار ? فقلت : نم . قال : افتدرى كم كان بالحقيقة معى ؛ قات : لا . قال : خمسين الف درهم . قات : هذا يدل على انكلم تثق بى ولم تصدقنى . قال : لا ولكنك صاحبى ورسولى فكرهت ان تعلم صحته فى القلة فيضمف قلبك واذا ضعف قلبك ضعف كلامك فيطمع ذلك فى خصمي وأردت ان تملم عضى اليه تقلب قوى فتخاطبه عما ينخب قلبه ويضمف نفسه .

وفي هذه السنة تغلّب اللشكرى بن مردى على آذر بيجان . وهذا غير اللشكري الذى تقدّم خبره وكان أوجه من ذاك وأكبر مرتبة وكان من أصحاب وشمكير وخليفته على أعمال الجبل . فجمع مالا كثيراً ورجالا وخلف صاحبه وسار الى آذربيجان ليستولى عليها . وكان بها يومئذ ديسم بن ابراهيم فيمع ديسم عسكراً كثيراً من الاكراد وأصناف أخر واحرز سواده فى بعض الجهات واقبل الى اللشكرى فواقعه دفعتين فى مدة شهرين وانهزم ديسم فيها جيماً . واستولى اللشكرى على بلاده الا اردبيل فان أهلها أجلاد ولهم بأس شديد وهم حملة سلاح ومدينتهم محصنة بسور وهي قصبة آذربيجان ودار الملكة . فراسلهم (۱) اللشكرى ورفق بهم ووعدهم الاحسان فابوا عليه لما كان عندهم من أخبار الجيل ومعاملهم أهل همذان وغيرها بانواع الالم فاصرهم اللشكرى وطالت الحرب بينه وبينهم الى ان

<sup>(</sup>١) الاسل ناقس وكذا في الكامل لابن الاثير

تمكن طائفة من أصحابه يوما من الدور فصمدوه ونقبوا أيضاً عدّة نقوب فيه وفتحوا الباب وتمكنوا من الدخول وأدركهم الليل ﴿ ذَكَرَ اضاعة حزم من اللشكرى بمدهذه الحال حتى ﴾ ﴿ هرب وقتل أكثر أصحابه ﴾

ان اللشكرى لما تمكن من أردبيل سكنت نفسه الى الظفر وأشفق ان ينتهب البــلد وتذهب الاموال عن يده وعن أيدى أصحابها . فرأى ان ينصرف الى ممسكره وكان على ميل من البلدفيبيت تم يصبح فيدخل المدينة نهارا فلما فعمل ذَّلك بادر أهل المدينية الى سدّ تلك النلم واحكامها وأغلقوا الابواب وعاودوا الحرب. فتحير اللشكرى وعلم أنه فرط حين لم يدخل المدينة ليلاأو يوكل بالثلم من يحفظها واقبل قوّاده عليه يلومونه ويستمجزونه فلم يكن عنده الآ الاعتراف بالخطأ . وبادر أهل المدينة برسلهم الى ديسم يمرفونه الصورة ويشيرون عليه بالمبادرة في يوم يمينه حتى بخرجوا لمحاربته ويكب، (٥) ديسم من ورانه فتأت لهم الحيسلة واقبسل ديسم في ذلك البوم بجموع كثيرة من الصماليك والاكراد وخرج أهـل المدينـة بزى الديلم ممهم النراس والزوبينات وهم بحوعشرة آلاف رجل فصافهم الحرب وخرج ديسم من ورائه فحمل عليهم فأنهزم أقبح هزيمة وقتل اصحابه مقتلة عظيمة وذهب نحو موقان محروبا مسلوبا ليس معه كراع ولا سلاح. فخرج اليــه اصفهبذ موقان ويعرف بابرن دلوله متلقياً فأضاف مع قوَّادهِ فشكره اللشكري وسأله ان يقيم بضيافة أصحابه الى ان يمضي هو الى بلده وكانت بينه وبينها مسيرة أربمة أيام فيستخرج ذخائره ويخرج معهابنه وأخاه ويجمع الرجال فأجابه ابن دلوله . ومضى اللشكرى مخمّاً وعاد سريماً ومعــه ابنــه

وابن أخيه وألف رجل من احداث الجيل مستظهرين بالسلاح والآلات وعطف على آذريجان طالباً ديسم وساعده ابن دلوله الاصفهبذ في أصحابه فهرب ديسم وعبر سراً تقال له الرس وماؤه شديد الجرية وأخذ المابر الى الجانب الذي حصل فيه و بازله اللشكري مقيا بازائه مدة لايصل اليه . فاجتمع اليه ابنه وابن أخيه واحداث (۱) الجيل وجيمهم سباح لان بلادهم على شاطيء البحر وأعلوه أنهم تتبعوا هذا النهر من أعلاه الى أسفله فوجدوه على ثلاثة فراسيخ من مسكره موضماً منه ساكن الجرية واستأذنوه في المخاطرة والعبور فأذن لهم . فصاروا الى الموضع ليلا وممهم جماعة من البوقيين فسبحوا ومدوا حبالا متينا بين أو ناد محكمة في الجاذين وامسكوها وعبر الباقون بتراسهم وأساحتهم وزحفوا الى عسكر ديسم وضر بوا بالبوقات ونتلوا نفراً فالهزم ديسم واستولى الجيل على أموالهم وسواده واستفنوا بما حمل لهم وتم الظفر للشكري .

وقصد ديسم وشمكير وهو بالرى فأعلمه ما جرى عليه من الشكرى وانه قد تمكن من آذربيجان وطابقه ابن دلوله اصفيهذ وقان وان بلاه الجيل قريبة منه والاستمداد سهل عليه وانه لا يلبث أن بقصد الري وينازعه اليها و بلتمس منه عسكراً من الجيل والديلم ليكون بازاء الشكري وأصحابه واتفه أن يجمع اليه من الاكراد وغيرهم عشرة آلاف رجل فرساناً وان ترم بنفقة المسكر يوم دخوله الخونيج وهوأول حدود آذربيجان من ناحية الري وان يقيم الخطبة على منابر آذربيجان (٧) كلها و يحمل اليه في كل ستة ماية ألف دينار خالصة ويرد اليه المسكر الذي يجرد معه بعد فراغه من أمر اللشكرى . فلما سمم وشمكير ذلك أهمه هذا الخطب واستجاب ديسم الى

كلِّ ما يلتمسه وأخذ كل واحد منهما على صاحبه العهدوالميثاق بالوفاء وابتدأ بتجريد العسكر . فالى أن يتكامل ذلك وردانابر بوفاة ابن دلوله الاصفهبذ وخلق كشير من أصحابه بملة الجــدرى وأقام نقية أصحابه مم اللشكرى فأنفذ اللشكرى بقائد كبير من أصحابه يقالله بلسوار بن ملك بن مسافر وهوابن أنني محمد بن مسافر اللشكري الى نواحي الميانج (١)وهي تجرسي مجري الثغر بينسه وبين وشمكير وأمره أن يحفظ الطرق ويتتبع المجتازين ويفتشهم ويقرأ كتبهم تحرزا واستظهاراً فلم يلبث بلسوار ان ظفر بفيج معكتب من قواد عسكر اللشكري الى وشمكير بالاعتذار اليه من دخولهم في طاعة اللشكري وأنهم أنما دخلوا معه وعنده أنه على طاعتهم وأنهم أن رأوا راية من راياته قد أقبلت اليهم انحازوا اليها وصاروا بأجمهم عليه فلماوقف اللشكري على هذه الكتب طواها وستر خبرها . وورد عليه انفصال (^) ديسم عن الرى في عسكر وشمكير مع حاجبه الشابشتي فركب الى الصعراء وجم تواده وعرفهم أقبال المسكر اليــه واله يتخوف أن يشتغل يحرب الجيل والديلم فيأتيه ديسم من ورائه وبجري الامر كما جري فى وقعة أردبيل وانه قد عزم أن يرحل بهم الى بلاد الارمن فينزوهم ويستبيح أموالمم ويبعد عنهم الي الموصل وديار ربيمة فانها بلاد كثيرة الفلات والاموال واسمة والرجال بها قليــل . فساعدوه على ذلك ورحل بهم الي أرمينية وأهلما غارون فنهبهم واستباح أموالهم ومواشيهم وسبى خلقا كشيرآ وانتهي الى زوزان وفى يده وأيدى قواده من الواثبي التي غموها شيء كثير لا ينضبط ولا يعرفونُّ مبلنها وقد وكاوا بهاالرعاة فكانوا بخرجونها اليمسارحها بكرة ويردونها

(١) وفي الاصل : الماهج

عشية الى ممسكره . وكان بالقرب من زوزان قلمة للارمن فيها عظيم من عظائهم يقال له أطوم بن جرجين وهو قريب لابن الديرانى ملك الارمن فسأل اللشكري بمراسلة نطيفة ان يكفعن الارمن فانهم مماهدون يؤدون الاتاوة وأطمعه فى مال يحمل اليه صلحا فأجابه الى ما طلبه .

(ذكر حيلة تمت لهذا الارمني على اللشكري حتى قتله ومعظم أصحابه (1) كاذ هذا الارمني عرف سرعة ركاب اللشكرى وخفته وانه يقدم بلا روية ويتسزع بلا تدبير ف كمن كمينا على جبلين بالقرب من موضعه الذي كان ممسكراً فيه بينهما مسلك مضيق ثم دس الى الواشي التي معه جماعة من الارمن حتى قتلوا رعاءها واستاقوها في ذلك المضبق. وهرب بمض الرعاء الى اللشكرى عبروحا فصادفه خارجا من الحمام في سوق زوزان فأخبره الجبر فسار لوقته وأخذ ذلك الراعي بين يديه ليدله على الطريق ونيس معه الاستة نفر من غلمانه أخذه فتح اللشكري (وهو أحد قواد السلطان عدينة السلم وقد شاهدته) وكان موصوفا بالبسالة والشجاعة وراسل باقي أصحابه في المسكر أن يلحقوه.

### ﴿ ذَكُرُ اتفاق حسن اتفق لفتح هــذا الغلام ﴾ (حتى سلم وحده من القتل)

اتفق ان غمزت دابة كاتبه لما قضاه الله من سسلامته فنزل لينظر ويصلح حافرها فسبقه اللشكري ولم يعرج عليه ومضى مع الحنسة النفر الذين بقوا ممه فوصل الى المضيق قبل أن ياحقه أصحابه الذين استدعاه من المسكر وولج الموضع . فلما توسسطه ثار اليه السكمناء فقتلوه والنامات الذين ممه وأخذوا رؤسهم وأشلاءه وتركوا جشهم ومضوا . ثم وصل المسكر (۱۰۰)

الى الفتح بهذا الغلام وتبعوا اللشكري فلما رأوا جماعتهم عرفوه فانصر فوا منزلين. واجتمع أهل عسكره فعقدوا الرياسة لابنه اشكرستان وتقرر الرأي بينهم على أن يسيروا بأجمعهم في طريق عقبة صعبة شاقة تمرف بعقبة التنين ليحرزوا سواده وانقالهم وغنائهم من ورائما ويرجعوا الى بلد أطوم ان جرجين فيدركوا ناره منه وبأنوا عليه قتلا ومهاً

( ذكر حيلة عمت عليهم ثمانية حتى قتبلوا بأجمهم الانفر يسير جداً ) ( وذلك لقلة احتراسهم من المضائق وجهام السالك واغترارهم بالشدة)

كان أطوم بن جرجين بث جواسيسه ليمرف أخباره واطلع على هذه العزيمة منهم فسبقهم بان رنب على رؤس الجبال في طريقهم جموعاً من الارمن برمونهم بالحجارة وكان طريقهم من هذه الجبال على موضع عرضة نحو خسة أذرع وعلى يسرته الجبل وعن يمينه به وعظيم جار والهوى اليه أكثر من مائة ذراع ووقف الارمن متمكنين على هذا الموضع وسار أطوم بنفسه من تلمته في نفر فكمن على طريق المضيق حتى ان أفلت انسان منهم أوقع به . فلما انهى الجيل والديم الى ذلك المضيق أرسلوا عليم الحجارة فكانت الصخرة تأتى فتصدم الراكب والمركوب والرجالة والبهام والجمال فلا يمتنع منها ثبيء ويسقطون الى الهر ويتلفون . فـترجل قوم (۱۱) من الفرسان ودخلوا من قوائم الدواب فريما سلم الواحد بعد الواحد فهلك في ذلك الوضع أكثر من خسة آلاف رجل . وهملم جاعة وسلم لشكرستان فيمن سلم ومضى بمن معه الى ناصر الدولة وهو بالموصل لا ندن به فنزلم بشيء من الارزاق يسير . فاختار بعضهم أن تقبض نفقة وينصرف عنه واختار بمضهم أن يقيم مع لشكرستان فأما الذين قبضوا النفقات فأخذوا جوازات بمضهم أن يقيم مع لشكرستان فأما الذين قبضوا النفقات فأخذوا جوازات

وانعمروا الى واسه طلاحقين ببجكم وأما الباقون فانهم كانوا خمائة رجل فردم ناصرا لدولة مع ابن عمه أبى عبدالله الحسين بن حمدان من آذربيجان لما أقبل اليها ديسم الكردى وكان ديسم هذا من قواد ابن أبى الساج وكان أبو عبد الله الحسين بن سميد بن حمدان مقلداً من قبل بن عمه ابى محمد الحسن بن عبد الله من حدان ناصر الدولة أعمال الماون بآذربيجان

وفيها اختص قاضى القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بالراضى بالله حتى حل محل الوزراء وصار الراضى بشاوره فى الامور ويدخله فى التدبيرويصل اليه مع عبد الله بن على النفرى خليفة الوزير الفضل بن جنفر ولا ينفد أمراً الا بعد مشورته (١)

### ( وفيها قصد الراضى بالله وبجبكم معه دبار ربيعة والوصل ) ذكر السبب في ذلك (١٢)

كان السبب في ذلك ان ناصر الدولة أخّر ما اجتمع عليه من مال

<sup>(</sup>١) وفيه أيضاً في ترجة هـذه السنة : وفيها ورد كتاب من ملك الروم والكتابة بالذهب وترجمها بالمربية بالفضة وهو من رومانس وقسططين واسطانوس عظماء ملوك الروم الى الشريف البهي ضابط سلطان المسلمين : بسم الآب والابن وروح القـدس الاله الواحد الحدله ذي الفضل المظم الرؤف بعباده الذي جمل الصلع أفضل الفضائل اذ هو محمود العاقبة في السهاء والارض . ولما بلغنا ما رزقته أبها الاخ الشريف الجليل من وقور المقل، وعام الادب واجباع الفضائل أكثر بمن تقدمك من الجلفاء حدنا الله . وذكر كلاماً يتضمن طلب المدنة والفداء وقدموا تقدمة سنية فكتب اليهم الراضي بالشاء أحد بن محد بن ثوابة (وهو صاحب ديوان الرسائل : ارشاد الارب ٢ : ٨٠) بعد البسمة : من عبدالله أي العباس الامام الراضي بالله أمير المؤمنين الى رومانوس وقسطنطين واسطانوس رؤساء الروم سلام على من اتباع الحدي وعسك بالمروة الوثقي وسلك سبيل والنجاة والزافي . وأجابهم الى ما طلبوا .

الحمل الذي كان في ضمانه للموصل وأخّر مال الضياح التي في عمله بخدمة الراضى بالله فكان الراضى مفيظا عليه فاجتمع رأيه مع بجكم على قصده. ودخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة

ظماكان يوم الثلاثاء لثلاث خاون من المحرّم خرجا وأقام الرامى بسكريت ونفذ بجكم الى الموصل فى الجانب الشرقى من دجلة . فتلقت زوار يق أنفذها ناصر الدولة فيهاد قيق وشعير وحيوان هدية الى الراضى فأخذها بجكم وفرق مافيها على حاشيته وأصحابه وفرغها وعبر فيها الى ألجانب الغربى وسار حتى التي ناصر الدولة بالكحيل . وجرت بينهما وقعمة والهزم فيها أصحاب بجكم (۱) ثم حمل بجكم بنفسه على ناصر الدولة علة حقق فيها فأنهزم وتبعه بجكم ولم ينزل الموصل الى أن بلغ نصيبين . ومضى ابن حمدان على وجهه الى آمد وأقام بجكم بنصيبين وكتب الى الراضى بالله بالفتح ظما ورد كتابه بالفتح على الراضى بالله سار من تكريت يريد الموصل وكان مسيره فى الماء بالفتح على الراضى بالله سار من تكريت يريد الموصل وكان مسيره فى الماء

وكان قبل ورودكتاب بجكم بالفتح قد لحق القرامطة الذين مع الراضى بسكريت مطائفة فى أرزاقهم فانصر فوا مفضيين الى بفداد فلما وصلوا اليها ظهر ابن رائق من استثاره ببغداد والنصموا اليه ويقال ان المصرافهم من تكريت كان عراسلة (۱۲) منه اليهم ومكاتبة فى اجتذابهم وورد الحبر بذلك مع طائر الى تكريت نفاف الراضى أن يسرى اليه ابن رائق والقرامطة في أخذونه نفرج من الماء مبادراً وركب الظهر وسار الى الوصل ودخلها (۲)

<sup>(</sup>١) زاد صاحبالتكملة : وأستؤسر أبو حامد الطالقاني (٢) وزاد أيضاً : وكتب الراضي الى بجكم فاستخلف على أصحابه وبين أماله الى الموصل . فجرى بين أصحابه وبين أهابا فتنة فركب ووضع فيها السيف وأحرق مواضماً في البلد

ومه على بن خلف بن طناب كانبه وهو قاق من ابن رائق. ولما بلغ الحسن ابن عبدالله بن حدان انصراف بجكم من نصيين سار من آمد اليها فانصر ف عنها وعن أعمال ديار ربيمة من كان خلفه بجكم فيها من قواده وصاروا الى الوصل وحصات ديار ربيهة في بد ابن حمدان . فزاد ذلك في قاق بجكم وأخذ أصحاب بجكم يتلون ويخرجون من الموصل الى بغداد حتى احتاج بحكم الى أن يسد أبواب دروب الموصل ومحفظ أصحامه وزاد ذلك في اضطراب بجكم الى أن قال : حصلنا على أن يكون في بد الخليفة وأمير الامراء قصبة الموصل فقط .

وأنفذ بن حمدان قبل أن يتصل به خبر ابن رائق وظهوره ببغداد أبا أحد الطالقاني الذي كان أسره الى بجكم يلتمس الصلح ويبذل أن يقدم خسمانة ألف دره معجلة . فلما ورد الرسول وأدى الرسالة فرج عن بجكم وفرج بأن ابتدأه بنو حمدان عسئلة الصلح وكان فكر في تسليم الموصل اليه والانحدار لدفع ابن رائق. فبادر وركب من وقته الى الراضي وعرفه ما ورد به الطالقاني واستأذنه في امضاء الصلح . فامتنم الراضي لشدة غيظه على ابن حمدان فعرفه ان الصواب في اجابته اليه والمبادرة الى بغداد التي خرجت عن يده وهي دار الملك فأذن له في المصالحة فرد من يومه الطالقاني بالصلح وأنفذ معه الخلع واللواء والقاضي أبا الحسين ابن أبي الشوارب ايستحلف ابن حمدان ورجع مع مال النعجيل (۱)

<sup>(</sup>١) وفى قصد الرآضى بالله وبجكم الموصدل قال آبو بكر الصولى فى الاوراق : كان الراضى قبل خروجه يذكر أمره ونهوضه ويقول : لابدّ لى منه. فنشيرعليه أن لايفمل ذلك . وكان بمن بوافقنى على الرأي فى تركه الخروج عمر بن محدد الفاضى فلم يلتفت الى قول أحدولا أظهر ما أراده وما عزم عليه . . . . . وكرهت العامة خروج السلطان الى

وبعد نفوذ الطالقاني جاء جنفر بن ورقاء و تـكينك من عند بجكم الى الموصل ثم تبعهما محمد بن ينال الترجمان في مُرقعة منهزمين من يد ابن رائق

الموصل لمحبهم للحسن بن عبد الله ( بن حمدان ) وعنايته بالطاف الدقيق الهما وابده بالاشراف وما تصد ق على الضعفاء بسر من رأى و بغداد و لكفاية أخيه ( يعني سيف الدولة ) على الناس أمر الثنور والغزو وعنايت بنزو الصائفه وغيرها . . . . فوصل الراضى الى سر من رأى وألعق في أصحاب بجم ذخائر منيفة كان أحدها ليفسه . وظن الناس اله سيقم بسر من رأى وينفذ بجم الى الموصل فان احتاج اليه لحق به والا أقام بمكانه وجمل كل من يصل اليه يثير عليه بذلك . وورد عليه الحبر بتحر لك أمر ابن رائق واله يكانب الناس للو وب به حداد فظننا مع ذاك اله لا يبرح فا نطلقت الالمن لاجل ذلك بالمشورة عليه ان لا يبرح من سر من رأى . وكان أشد الناس كراحة لحروجه ووصله الفاضي عمر ان محمد وذكى الحاجب فكنا مجتمع على ما نقوله

ووردكتب الحسن بن عبــد الله الى الراضي والى بجكم بتضمن لهما أكثر بمــاظن أنه يبذله له وكنبه بذلك متصلة الى الفاضي وهو يتولى إيضالها عنه وينفذ الجواب وكان يقرأني كل شيُّ يرد . فأفام الراضي أياما بسر من رأي وطمعنا في رجوعــه وآهفت مع القاضي على أن بكلم الراضي كل وأحد منا أذا خلا به ورأي وجهاً للـكلام فوصلت البه بسر من رأي يوما وحدي فقلت : يا أمير المومنين ان العبد المنفق لايملك كمان ما بقلمه لمولاه ولا يذخره النصح وما على ُّ شيُّ من ان يسمع قول عبــد، فان كان صوابا أمضاء وان كان خطأ جوله بمنزلة مالم يسمعوا . فضحك وقال : هات ما عنسدك . فقلت:ان الناس يتحدثون بان العسكر الذي قد وحلتَ لَنزيله أشبه بعساكر الاسلام من العسكر الذي تقصده به من قوم لايرون طاعتك وأشبه بعماكر آبائك وقد تحدثوا بانالحسن قد بذل أكثر بما أريد منه . فان رأي سيدنا ان لا يقبل هـ ذا وبرجم الى رأى ملك ويزول ما بخافه من وثوب ابن رائق فأنه غير مأمون ( وكان الراضي قد أمر بان بنادى على ابن رائق و إطاب فكست مواضع كثيرة ) ومع هذا فان الحسن بن عبد الله قد نظرالي أقربُ الناس من قلبك وهو قاضيك فجمله السفير له والضامن عنمه وأنه يلغاه فيتصرف بجميع مايريده وهاهنا أيضاً أمرآخر . قال : وما هو ? قلت : اذا يئس الحسن من قبول سيدناً ما بذل لم نأمن ان يصرف أمرَه الى غيره ويلتى نفسه عليه ويتقرب اليه ويخطيه بمض ما بذله فيجمله صنيمة له ومادة لدهره وعسدة لجدته ويكلم من يلتي نخسه

وصفوا انه لما ظهر من استناره ببغداد انضم اليه المهائة رجل من القرامطة طقيه بديم غلام جعفر بن ورقاء والهزم بديم وخرج الى ابن وائق وهو المصلى جاعة من الجند والمجرية وخلق من العامه وقالوا: نحن نقاتل بين بديك . فاعطام خسة درام و كلائة درام . وكان جعفر بن ورقاء واحمد بن خاقان وابن بدر الشرابي في دار السلطان وما يلها فراسلهم ابن وائق وسألمم الافراج له ليمضى الى داره التي هي دارمونس فانولهما بجركم فنهوه من ذلك فقاتلهم والهزموا وقتل ابن بدر واستأمن الى ابن وائق جماعة من الرجال فوعدم (۱۱) بالعطاء وأعطام خواتيم طين تذكرة بالمواعيد وصاد الى دار السلطان وكتب الامانة لمن فيها وراسل والدة الراضى بالله وحرمه برسالة جيلة وصار الى دار مونس التي كان ينزلها بحكم فقاتله تكينك عنها وانهزم برسالة جيلة وصار الى دار مونس التي كان ينزلها بحكم فقاتله تكينك عنها وانهزم تكينك وملك ابن وائق الدار . ثم أقبل محمد بن ينال الترجان من واسط في أربقة الاف من الاتراك والديل وغيرهم ليدفع ابن وائق عن بنداد في أربقة الى الموصل .

وأقبل ان رائق يثير ودائع مجكم وأمواله وأنفذ أما جمفر ان شيرزاد الى مجكم بجواب الصلح منه فتقدم اليه بحكم المقام وأنفذ بجواب الرسألة قاضى القضاة أما الحسين عمر علىأن يُقلد طريق الفرات ودبار مضر وجند قاسرين والمواصم وينفذ اليها . ورجم الطالقاني وان أبي الشوارب القاضي من عند عليه « سيدنا » في أمره ويسأله له ما يريده فيقبل منزله ويهب له أمر م فنخطى بما

 ابن حدان بتمام الصلح وبمض المال فانحدر الراضى وبجكم من الموصل . ولما صار قاضى القضاة الى ابن رائق لقيه وقر رأمره على تقلد الاعمال التي تقدم ذكرها فحرج ابن رائق من بغداد متوجها الى أعماله ووصل الراضى وبجكم الى بغداد يوم السبت لتسم خلون من شهر ربيع الاول

وفيها مات الوزير (١٦) أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة وكان الراضي أفذ خاده أيستدعيه فوصل الخادم وقد مات فسكانت مدة وقوع اسم الوزارة عليه سنة واحدة وعمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً (۱) وقلد مكانه أبا جعفر محمد بن يحيى بن شمير زاد وسلم اليه على بن خلف فصادره على خمسين ألف دينار وسفر أبو جعفر بن شميرزاد في الصلح ببن بجكم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن أبو عبد الله البريدي أعمال واستحلم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن أبو عبد الله البريدي أعمال واستحلم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن أبو عبد الله البريدي أعمال واستحد الله البريدي ألمان والسنة .

ولما اتفق موت الوزير أبى الفتح وصولح البريدى شرع أو جمفر ابن شيرزاد فى تقليد أبى عبد الله البريدى الوزارة وأشار بذلك (٢) فأنفذ الراضى بالله أبا الحسين (٢) الى أبى عبد الله البريدى فى تقلد الوزارة فامتنغ منها شم استجاب اليها وتقلد الوزارة وخانه عبد الله بن على النفرى بالحضرة كما كان مخلف الفضل بن جمفر .

وكان بجكم قلد بالبا التركى أعمال المماون بالانبار فكانبه يلنمس منه أن يقلده أعمال طريق الفرات باسرها الكون في وجه ابن رائق وهو بالشام فقلد دذلك فنفذ الى الرحبة وغلب علمها وكاتب ابن رائق وأقام له الدعوة

<sup>(</sup>١) براجع فيــه ما قال أبو عمر الكندى في كناب الولاة ص ٢٨٧ (٢) زاد فيه صاحب لاريخ الاسلام أنه قال : نكتفي شره (٣) يعني العاضي عمر بن أبي عمر محمد

فى أعمال طريق الفرات وعظم أمره بها وانصل خبره ببجكم ( ذكر سرعة تلافي بجكم أمر، بالبا قبل أن يستفحل (١١٠٠)

أنهذ بجكم غلامه بوستكين وعدلاحاجبه وقطمة من جيشه نحواً ربعاية رجل فوصلوا الى الانبار وقت المصر من يومهم وساروا من سحر ليلتهم الى هيت وأخذوا منها الادلاء فسلموا طريق البرية ووصلوا الى الرحبة في خسة أيام فدخلوها من بابين من أبواب الرحبة وجميم ذلك بوصية بجكم ورسمه فعملا بما رسم . فعرف بالبا الخبر وهو على طعامه فو أب الى سلطح واستتر عند بعض الحاكة وأخذ من عنده وانحدروا به الى الانبار . ثم ادخلاه بنداد مشهراً على جل عليه نقنق وهو مصلوب ثم خفى اسره فيقال ان بجكم سمه . (1)

ودخلت سنة ثمان وعشرين وثلثمائة

وفيها نزوج بجكم سارة (٬٬ بنت الوزير أبى عبــدالله أحمد بن محمد البريدى بحضرة الراضي على صداق ماثتي ألف درهم

واشتد أبو جعفر ابن شيرزاد في معاملة التناء وزاد في الساحة واحتج عليهم بعلو الاسعار ووفورها وطالبهم بالترييع والتسمير والسلف وأظهر ظلمه وفيها سار الامير أبو على الحسن بن بويه الى واسط وكان البريديون بها فأقام الامير أبو على في الجانب الشرقي منها والبريديون في الجانب الذربي

#### ﴿ ذَكُرُ السبب فَ ذَلَكُ ﴾

كان أبو عبد الله أنفذ جيشاً الى السوس وقتل قائداً (١٨) من الديلم .

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكلة : وكان أحد قواد بجركم آبراهيم بن أحمد آخو نصر بن أحمد صاحب خراسان فقلده بجكم الشرطة ببنداد (٢) وفي تاريخ الاسلام : شارة

واضطر أبا جعفر الصيمرى الى التحصن بقامة السوس وكان متقلداً أعمال الخراج بها . وخاف أبو الحسين أحمد بن بويه أخوه مقما بباب اصطخر فكتب من البصرة وكان أبو على الحسن بن بويه أخوه مقما بباب اصطخر فكتب اليه أبو الحسين أخوه يستنجده فوافاه يطوى المنازل طياً في عشرة أيام . وكانت الضرورة دعت أبا الحسين أحمد بن بويه الى ان خرج من السوس فلما وصل أخوه أبو على الى السوس دخل أبو الحسين أحمد بن بويه الاهواز . وكان أصحاب وشمكير قد تغلبوا على أصمان فسار الامير أبو على الحسن بن بويه اله وأبو على الحسن أحمال أنفق بويه الى واسط طمعاً في ان يحصل له فاضطرب رجاله لانه ما كان أنفق فيهم منذ سنة واستأمن من أصحابه مائة رجل الى البريديين . وسار بجم والراضي من بفداد لحربه فاشفق ان يقم التضافر عليه وبستاً من رجاله فانصر ف الى الاهواز ومها الى رامهر من ثم سار الى اصمان فقتحها واستأسر فانمة عشر قائداً من قواد وشمكير ورجع الراضي بالله و بجكم الى بفداد .

وفيها خرج بجكم الى الجبل فلما بلُّغ قرميسين عاد الى بنداد وممه

مستأمنة الديلم .

﴿ ذَكُرُ السَّابِ فَى خُرُوجِ بَحِكُمُ الَى الْجِبَالُ وَرَجُوعُهُ عَمَّا وَسَبِّ فَسَادُ الْحَالُ بِينَهُ وَبِينَ البَرِيدِي بِمَدَ الوصلةُ والصَّلَاحِ(١١) ﴾

لما صاهر بجكم البريدي وخاصما بينهما كاتبه ان ينفذ الى الجبل المتحوا وان يخرج هو الى الاهواز لفتحها ودفع أبى الحسين أحمدن بويه عها وأنفذ اليه حاجبه عدلا فى خسمائة رجل نجدة ليضمهم الى رجاله . قال أو ذكريا السوسي : وأخرجني منه لان أزيجه وأحثه على المسير مع الجيش كله اذ كان ابتداؤه بالسوس . (قال) فحصات بواسط وأظهر البريدي بما وددت

وعدل الحاجب له حتى اذا حصل بجكم محلوان طمم البريدي في السمير الى بفداد وأخذ الدفائن التي لبجكم في داره والمود بها الى واسط وكانت عظيمة فما زال يتربص ويدافع وبقد قم رجلا ويؤخر أخرى تارة تشر هُ نفسه الى المال وتارة يرهب من مكاشفة بجكم ويتوقع مع ذلك دائرة على بجكم من نتل أو هن عة فيتمكن بما ريد. وامتدّت أيامنا حتى افنا زيادة على شهر وكـةب بجكم ترد علينا بأن نمر فه ما علمناهُ فاذا أقرأناها البريدي قال : أنا سائر غير متلوَّم . ثم بتراخي ففطنًا لما في نفسه وقلتُ لعدل سرًّا : الفذ الى بجكم من يمرّ فه الخبر . فبادر اليه بركانيّ يثق به فلما وصل الى بجكم لم يلبث ان ركب الجازّات ووافى مدينة السلام وخلف عسكره وراءه .

وسقطت الاطيار على البريدي بدخول بحكم بنداد (٢٠٠ وانه لايدري أهو منهزم أم مجتازٌ فابلس ودهش وتحمير وهمَّ بالقبض على وجـــــنبى الى البصرة وعملتُ أنا على الاستنار فخفتُ أن يثيرني وبخرجني لان وأسط بللـُّ صنيرٌ فكنتُ على ذلك أثرة دُ اليه متجلداً. ثم دعاً في وقت عصر بعدة غلمان فلم أشك في انه للقبض على فوصلتُ اليـه وقت المفـرب وقــد قام فدخل ألى كلة له هربا من البق فقال لى : عرفتَ الخبر ، قلتُ : ماذا . فقال: متى ورد بغداد ومتى خرج ? فقال : دّع هذا عنك ذانى لا أشــك فيـــه قم اخرج الساعة اليه وازل ما أوحشه مني وهات يدك. فناولته ُ ايّاها وجملها على أذنه وقال : خذنى الى النخاسين وبعنى فانى لا أخالفك وأكفني هـــذا الباب ولا تسألني عما تعمل . فقبلتُ بده ورجله والارض بين يديه وقلتُ له : امضى أَتَأْهَبُ . فَصَالَ : قَـد نَأْهَبَتُ اللَّهُ وَقُدِّمَ لَكَ طَيَارٌ وَجَرَّدَتُ ۗ

خمين غلاماً لِبَدْرَقْتُكُ وَازْلَ اللَّ الطَّيَارُ فَقِيهُ زَادَ يَكُفِّكُ إِلَى الْحَضَّرَةُ وغلما لك ينلاحقون بك . فلم أعالك ُ سرورا ثم خشبتُ ان يكون قداغتالني وانى اخرج فيؤخذي الى البصرة ونهضتُ من عنده فما ناب الى عَلَى الآ نغم الصلح (٢١) فلماوصلت ُ الى نهرسابس لقيني خادم من داري ببغداد برسالة جِكُمُ الى الستنز وأسر بذلك الى . وسأاني من معي من غلمان البريدي عما ورد به الخادم فعرفتهم أنه أخبرني محال عليلة لى وأنهما • شفية وسرتُ مبادراً . وأصبح البريدي نادماً على إنهاذه اياي ووجه خلني من يطلبني لان طائرًا سقط عليه عاآسه من صلاح بجكم له وأغرى بي في الكتاب فكفاني الله.. ووصاتُ الى در العاقول وبها أحمد بن نصر القشورى فخرجت اليــه وأراد اندياً خـــ الطيَّار ويوقع بالغلمان فلم أثركه ُ ندوتُ للغان ورددتهم في الطيار وجلستُ أمَّا في طيار أحمد بن نصر ووافيت الزعفر أنيــة ولقيت بها بجكم وصعدتُ اليه فحدثته بالحديث. واجتمدت في صلاحه للبريدي ورده الى بنداد فابى فقال : لو لقيني وأنا على درجة من دارى لما تهيأ لى أن أعود فأنها تكون هزعة فكيف وقد سرت ووصلت الى ههنا. وأنحدرت معه فقبص على أبي جمفر بن شيرزاد بواسط لانه كان سبب البريدي عنده وهو الذي أشار يو صلته ، وأظهر مجكم صرف أبي عبد الله البريدي عن الوزارة وأزال المدراء عنه وأوقمة على أني القاسم سايان بن الحسن فكان اسم الوزارة عليه وخلع عليه خلع الوزارة والامور (٢٠) بدرها كانب مجكم وهُو ان شيرزاد الى أن قبض عليه . فكانت مدَّة وقوع اسم الوزارة على أ أبي عبد الله البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر وما . وكان بجكم عند اخراج مضربه الى الزعفرانيَّة متوجَّهاً الى البريدى

أحب أن يكتم خبر انحدار و وكان انحدارهُ في حديدي فضبط الطرُق ومنع من نفوذ كناب لاحد لئلا يكتب بخبر انحدار ه .

### ﴿ ذَكُرًا آلفاق ظريف غريب ﴾

كان معه فى الحديدى كاتب له على أمر داره وجرايات حاشيته وكان له أخ فى خدمة البريدى . فلما جلس بجكم فى الحديدي سقط على صدر الحديدي طائر فصاده غلمان بجكم وجاءوا به الى ، ولاهم فوجد على ذنبه كتاباً فقرئ فاذا هوكتاب من كاتبه هذا الى أخيه بخطه يعرفه فيه انحدار بجكم ومن أنفذ على الظهر من الجيش وسائر أسراره وعزائمه . فلما وتف عليه بجكم عجب واغتاظ وأحضر هذا الكاتب وري اليه بالمكتاب فسقط في بده ولم يمكنه جحده لانه بخطه المروف فاعترف به فامر به فر مي بالزوينات منها ولم نقف .

وفى ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر بال ابن رائق أوقع بابى نصر ابن طنج أخي الاخشيد فانهزم أصحاب أبى نصر ابن طنج واستؤسر وجوه قو"اده وقتل أبو نصر ابن طنج (٢٠٠ فاخذه ابن رائق وكفنه وحنطه وحمله في الحقيد الى أخيه الاخشيد وأنفذ منه ابنه مزاحم بن محمد بن رائق وكتب الى الاخشيد منه كتابا يمزّ به فيه بأخيه ويعتذر مما جري وانه ما أراد تتله وانه قد أنفذ اليه ابنه ليقيده به ان أحب ذلك . فتاق الاخشيد فمله ذلك بالجيل وخلم على أبى الفتح مزاحم ورده الى أبيه واصطاحا على أن يفر ج ابن رائق للاخشيد عن الرملة مائة ويكون باقي الشام فى يد ابن وائق ويحمل اليه الاخشيد عن الرملة مائة وأربعين ألف دينار .

وفيها دخل أبو نصر محمد بن ينال الترجمان من الجبل مهزماً من الدير وانصل خبر هزيمته ببجكم وهو بواسط فوجه بمن ضربه في منزله بالمقارع وقيده وحدسه مدة ثم رضي عنه (۱)

﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً لَسُمْ وَعَشَّرَ بِنَ وَمُثَّمَّا أَهُ ﴾.

وفيها كان القبض من بجكم عن كاتبه ان شيرزاد واستكتب أبا عبد الله الكوفى فكانت مدة كتابة ان شيرزاد لبجكم وندبيره الملك وقيامه مقام الوزراء تسمة عشر شهراً وثلاثة عشر يوما . وحين أراد القبض عليه كانب تكينك خليفته على يد مسرع بأن يحض أبا القاسم الكاواذي وأصحاب الدواوين والمال والمهندسين ويتقدم اليهم بان يتوافقوا على أم المصالح بالسواد وأن يعملوا عملا (١٠٠) بما يحتاج اليه ناحية ناحية فاذا فرغ منه تسلمه منهم وقبض على فلان وفلان رتوم أسمام له من الكتاب) فادا حصلوا كتب على عدة أطيار مخبر حصولهم . فاحضره تكينك وناظر من فدار بجكم على أمر المصالح فلما فرغوا من ذلك وأرادوا الانصراف اعتقل من اسمى له منهم وفيهم أبو الحسن طازاذ بن عيسى ومحمد بن الحسن بن شيرزاد والمروف برهرمه وجاعة من الكتاب والمال وكتب مخبر القبض عيم م فاعرف خبره و حصولهم في القبض عيض حينه على أبى جمفر ابن شيرزاد وذيره (٢)

<sup>(</sup>١) وزاد صاحب التبكلة في ترجمة هذه السنة : وفي شعبان توفى قاضى انفضاة أبو الحسين فتوسط أبو عبد الله بن أبى موسى الهاشمى أمر ابنه أبى نصر على عشرين الف دينار حتى ولي مكانه وترجمة الفاضى أبي الحسين عمر موجودة فيارشاد الارب ٢ : ٥٦ هو ونها توفي أبو عبد الله القامى وزير لركن الدونة وتعلد مكانه أبو الفضل ابن العبيد (٢) وأما قصة ابن شيرزاد في استناره ليراجع كتاب الفرج بعد الشدة ٢ :١٣٧ — ١٣٨ -

ويما يستدل به على دها، بجكم ما حكاهُ ثابت عن أبي عبد الله الكوفي قال : قال بجكم بمد قبضه على أي جمفر ابن شميرزاد : كان بقال لى ان أبا جمفر موسير كثير المال وكناتُ أظن أن اعداءه يكثرون عليه فأردتُ ان أمتحن صعة ما نقال فيمه فقات له يوماً : قمد أودعت الارض مالا كثيرا وعملت على أن أُودع الناس شيئا آخر ولست أثق باحد ثقتي بك وأريد ان أودع عندل شيئا فهل تنشط لذلك ? فقال لى : وكم مبلغه ، فقلت : ما يَّة الف دينار . فقل لى مسرعاً « نم » ولم يستكثرها ولا رأيت في وجهه اعظاما لها . فلها رأيت قوة قلبه ونشاطه للاس وان المقدار لم يهاهُ ولا عظم في نفسه علمت أن الذي قيل في يساره (٢٠) وكثرة ماله حقٌّ . فسلمت اليه مأنَّة الف دينار وتركته مــدة طويلة ثم قلت له : قد احتجت الى تلك الدَّنانير فينبغى ان تردّها . فقال « نم » وحمّل بعد أيام جزءا منهائم اقتضيته فحمل شيئا آخر ثم انتضيته فحمل جزءاً آخر فأظهرتُ غضباً وقلت له : دفعتها اليـك جمــلة وتردها تماريق ! فارتاع لنضي وصياحي عليــه ودهش فخجــل وقال : أنا أصدق الامير ليس لى من أثق به في هذه الاحوال الآ أختى وليس تطيق حمل الجميع ولا لها حيلة الا أن تحمله شيئا بعد شيّ . فسكت وقات « يجوز » وحصَّات من كلا.ــه أن الذي يجري على بده أمر ودائمــه هو أخسه فابا قبضت عليه وطالبته أخذ تمانن فوجهت اليه : لأنمانن فان أختك قد وقست في يدي . ولم تكن قد وقست وأعا أردتُ أنأر عبه (قال) فأنحل و إلغ ما أرد ، وفيها في ليلة الجمعية للنصف من شهر ربيع الأول مات الراضي بالله (''

<sup>(</sup>١) قال صاحب كتاب الميون: وفي هذه السنة مات زيرك الحادم الفاهري فاشتد حزن الراضي عايه وخرج من داره مستوحشاً منها انقد زيرك الى الشهلسية فأقام بدار

وكان قد انكسفِ القمر كله وكان موته بالاستسقاء الزقِّ واستتر كاتب أبو. الحسن سميد بن عمرو بن سنجلا والقضت أنامه. وكان رجلا أدراشاعرا حسن البيان محب محادثة الادباء ومعاشرتهم ولايفارق الجلساء وكان سمحاً سخياً واسم النفس . (٢٦) وطمم بجكم في جماعة من ندمائه وظن آله ينتفع مع عجمته بآدابهم فلما نظر لم يجد من يُفهِّمه ما ينتفع به الا سنان بن ثابت فال سنانًا كان ينادمه الراضي بالله قال سنان : دعاني بجكم ووصلي وأكرمني ثم قال لى: أربد أن أعتمد عليك في تدبيري وأمور جسمي ومصالحي وفي أمر آخر هو أُهِ إلى من أُمر بدنى وهو أمر اخلاقي فقد وثقتُ بَعَلَكُ وفضلك وقد غمنى غلبة النضب والنيظ على وافراطها في حتى أخرج الى ما أندم عليه من ضرب وقتل فانا أسألك ان تثفق ما أعملهُ ثم تمالجني مما تسكرهه واذا عرفت لي عبباً لم تحتشم ان تذكره لى ثم ترشـ دنى الى علاجه ليزول عنى . ( قال ) فقلت له : السمع والطاعة والكن في العاجل السمع مني جلة علاج ما أنكرته من نفسك الى أن يجيء التفصيل . اعلم أيها الامير بأنك قد أصبحت وليس فوق بدك مد لحلوق واله لا يمهيأ لاحد منعك ما تريد ولا ان يحول بينك وبين مامهواه أيّ وقت اردنه والك متى أردت شيئا بلنته في أي وقت شئت لا يفوتك منه شيء ثم اعلم أن النيظ والغضب يحدث في الانسان سكرا أشد من سكر الشراب المسكر بكثير فكما أن الانسان يعمل في وقت السكر من النبية

ربق مولي ابراهيم بن المهدي (وكان قد ملك هذه الدار بعد ربق اصطفن النصراني) وسب الراضى من دنان المطبوخ من عهد المعتمد في دجلة أربعائة دن حزنا على زبرك وكان بقول: ماتمانة قاضى وصاحب رأي وعادم كافى . وكان قدأ قطعه البستان المعروف بالشفيعي وأعطاه من المال والجوهم ما يتجاوز قدره فأمر بيم جميع ذلك وان يتصدر شمنه عن زيرك .

مايندم عليه وما لايمقل به ولا يذكره اذا صحاك ذلك (٢٧) يحدث في حال السكر من الفضب بل أشد فيجب كما سندىء بك الفضب وتحس بانه قد ابتدأ ينلبك ويسكرك وقبل ان يشته ويقوى ويتفاقم ويخرج من يدك. فضم في نفسك ان تؤخر المقوبة على الذنوب وتتركها تنب ليسلة واثقاً بان ماتريد ان تفعله في الوقت لا يفوتك عمله في عد . وقد قيل « من لم يخف فوتاً حلم » فانك اذا فمات ذلك وبت لياتك وسكنت فلامد لفورة الفضيمن الأبوخ وتسكن وتصحومن السكر الذي أحدثه لك النصب وقد قيسل ان أصح ما يكون الرأى اذا استدر الانساز اليلته واستقبل نهاره. فاذا صحوت من سكرك فتأمل الامر الذي أغضبك فان كان مما يجوز فيه العفو ويكني فيسه المتاب والتهديد أو التوبيخ أوالعزل فلا تتجاوز ذلك فانالعفو أحس بك وأقرب لك الى الله عن وجل وليس يظن بك المذنب ولا غيره الرجز ولا تمذر القدرة . وأن كان مما لا يحتمل المغو عاقبت حينتذ علي قدر ألذنب ولم تهجاوزه الى مايتهبع ذكرك ويزيغ دينك ويمقت عليـــه نفسك. وآنما يشتد هذاطيك عندتكانمه أوَّل دفعة وثانية وثالثة ثم يصيرعادة فيسهل لك ثم تستلذهُ اذا عملت فضيلة . فاستحسن ذلك بجكم (٢٠) ووعد أنه يفعله وما زال ينبهه على شيء شيء حتى صلحت أخلاقه وكف عن القتل والمقوبات الغليظة واستحلى ماكان يشير به من استمال المدل والانصاف ورفع الجور والظلم وعمل به حتى قال: قد تبينتُ ان المدل أربحُ للسلطان بكشير والهيحصل له دنيا وآخرة وانمواد الظلم وانكثرت وتمجلت سديمةالنفاذوالفناء والانقطاع وهو مع ذلك كأه لايبارك فيها وتحدث حوادث سحرمها ثم يمود بخراب الدنيا وفساد

الآخرة(١) فقات له: وبالضد فان موادًّ المدل تنمي وتزيد وتدوم وتبارك فيها عند ابتــداء العمل به . وعمــل بواسـط وقت المجاعة دار ضيافة وببنداد

(١) وأما حال بجكم مع الراضي ففد قال أبو بكر الصولي في كتاب الاوراق في ترجمة سنة ٣٢٧ : وقال لنا الراضي بالله . كاني بالناس يقولون «أرضي«ذا الحليفة بان يدبر أمر. عبد تركي حتى يتحكم في المال ويتفرد بالنادبير » ولا يدرون ان هذا الامر أفسدَ مثلى وأدخلني فيه قومٌ' بغير شهوتي فسامت الي ساجية وحجرية يتسحبون عليّ وبجلسون في اليوم مرَّات ويقصدونني ايلا ويريدكل واحد مهم أن أخصه دون صاحبه وازبكون له بيت مال وكنت أتوقى الدماء في تركي الحبــل علمــم الي ان كفاني الله أمرهم . ثم دبر الامر أبن رائق فدبره أشد تسحبا في باب المال منهم وأنفرد بشربه ولهوه ولو بلنه وبلغ الذين قبله أن على فرسخ منهم فرسانا قد أخذوه وطاابوا بالاستحقاق وربمــا أخذوه ولم يبرحوا ويتعدي الواحد منهم أو من أصحابهم على بعض الرعبة بل على أسبابي وآمر فيه بامر فلا يمتثل ولا ينفذ ولا يستعمل . وأكثر ما فيه ان يسلبني فيه كاب من كلابهم فلا أملك ردهُ وان رددته غضبوا وتجمعوا وتكلموا . فاما جاء هذا الغلام جاء من لا يقول لي « منعتك » أو « أجاستك » كما كانوا يقولون بل اعتد انا عليه بالاصطناع ووجدته ان تعدى أحد من أسحابه لم يرض الاً بقتله والمبالغة في عقوبته وان بلغه ان عـدوًا قد تحول في ناحيــة نهض اليه فسبق خبره من غــير اعتساف لي بطلب مال ولا تلبُّث لوفاء استحقاق . فرضيت ضرورة به وكان أوفق لي وأحبّ اليُّ ممن قبله وكان الاجود ان يكون الامركاء لي كماكان لمن مضي قبلي ولكن لم يحر الفضاء بهذا لي .

وكان دعي بجكم مر"ات مامنها مر"ة الأوهو ينفق عليه في خلعه وما يحمله معه عشرين الف دينار وزيادة علمها من صوابي ذهب ونضة وعنبر وند ومسك وكافور وبلور · وعلم انعادته فيداره وحشه الآ يشربالماء اذاجاؤه به بصبمنه فياناء معه فبشربه ثم يناوله الياه : فَكُانَ يُسْتَمِّمُ الرَّاضِي مِعْهُ هَذَا اذَا حَلَ اللَّهِ كُوزُ وَضَعَ بَيْنَ يَدَى الرَّاضي أُولا فأ كل منه تموضع بين يدى بجكم وكذلك الهدُّد وحميم ما يوضع ببن يديه وكان يستعفيه من هذا فلا يعفيه . والهد قبل في آخر دعوة دعاه فخذه ولده فضمه الراضي اليه واحرج من أصعه خاتمن فوضهم، افي أصمه أحدهما يشبه الحمل في حرته وكبره . فنظر ان حمدون الي ونظرت اليه واغتممنا ان يكون الحبل في بد غيره نفطن لما فلما انصرف بجُكم قال لنا : قد رأيت نظركما وقت الحاتم واحسبكما ظننتهاء الجيل ليس به واحكنه أقرب فص في الدنيا شهاً به .

بيمارستان وعدل في أهــل واسط وأحسن الى أهلها الا أن مدَّنهُ لم نطل فقتل عن قرب. ولله تدبير في أرضه وله أمر هو بالغيه

ولغد قال لي بجكم بعد موت الراضي وأنا معه بواسط وعلى رأسه من خدم الراضي جماعة : ان حؤلاً. حَدَّثُونَى ان الراضَّى أراد ان يقبض على في بمض دَّعُواتُهُ أُفِّكَانُ كذا ? فقلت له : الامير يعلم أن الراضي لايرجى في هذا الوقت ولا يخاف وبالله ما استبنا منه هذا في حال صحوء ولا أسكره ولا جــد" ، ولا هزله وما كان الاَّ حبَّا للامير مفتبطاً به . ولقد كان يتصنع في مدح ابن واثق حين كرهه ويقرّ ظه ويصفه فحاكان يخفي علينا ضميره فيه هذا من قبل ان يظهر لنا مافي نفسه عليه . فقال لي : صدقت والله وكذب هؤلاء وما يدريهم كان الامر عندي كما قلت . ثم حدّ تنه بما قد ذكرته من قول الراضى « انا أعلم ان الناس يقولون » فضحك وقال : ما كان الا ُّ نهاية في عقله ودهائه وملقه ( يريد أبجكم هذا وان لم يلفظ بهذا اللفظ ) واكنى أنتب عليه بانه كان شديد الجبن يؤثر لذَّته وشهوتُه على رأيه. فمجبت والله منءةل بجكم جاء والله بمبيه اللذين ما كان فيه غيرهما ثم حدثنه أمّا كنّا فف على مكاتبته الامير سراً ليأذن له المصير الى بنداد ويشكو اليه ما كان يجرى عليه من ابن رائق فيكتب اليه « عليك بالوفاء لن اصطنعك وأحسن اليك » الى أن كتب اليه الامير « أعوذ بالله أن يكون مولاى يريد قدلي كما بريده ابن وائق لأنه أعطاني جيشاً بمال ممدوم ثم لم يوفني استحتاقهم وهذا سمى على دمي » وأنه . لمياً ورد عليه كتاب الأمير سذا كتب اليه « والله ما أحب أن يتأذى بشي أقل جندك وأنباعك لموضمك عندى ومايستحقه شهجاعتك ومناصحتك فكيف أحب ماذكرته فيك فاذا صار الامر الى هــذا وجملت وصيتى لك بالنمسك بالوفاء وحسن المهد سبباً ازوال أمرك فما أحب هــذا العل مايصلحك . فلما قرأ الامير هذا الكتاب قلت : ثم وقعنا في وقت من الاوقات أن الامير أنهمه بأنه كاتب فيأمره بعض من (لا) يصلح للمكاتبة في مثله وانذلك أتصل به فوجه إلى الامير: قدعات الحال التيكنت عليها لابن رائق في كراهتي له في آخر أيامه وما أجرى عليه بما يستوجب به ازالة أمره ومكانبتك لى فيه بمــا كاتبت فانكنت مع تلك الحال أذنت لك في مكروهه أوتغير عليه مع تسخطى وغضى فان سأ كاتب فيك على بعد ما يبنكما وأنا في هذا الوقت منتبط بلت رأض ِ بجميع فعلك وأمرك . فضحك بمجكم وقال : كذا كان وأزال هذا جيم مابغلي بميا ته همنه وعلمت انه صادق فيه



### TAJÄRUB AL-UMAM

BY

## AHMAD IBN MUHAMMAD, KNOWN AS MISKAWAYH

( DIÈD 421 A. H. )

EDITED,

BY

H. F. AMEDROZ,

BARRISTER ATLAW,

Volume I

DEALING WITH THE EVENTS OF 35 YEARS:

295 - 329 A. H.











